

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية فرع اللغة والنحو والصرف

# تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية

(جَمْعًا ودراسةً)

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه تخصص النحو والصرف

إعداد الطالب

سامي بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني الرقم الجامعي ( ٤٢٦٧٠٠٠ )

إشراف الدكتور

على بن محمد النوري

١٤٣١هـ/ ١٤٣١هـ

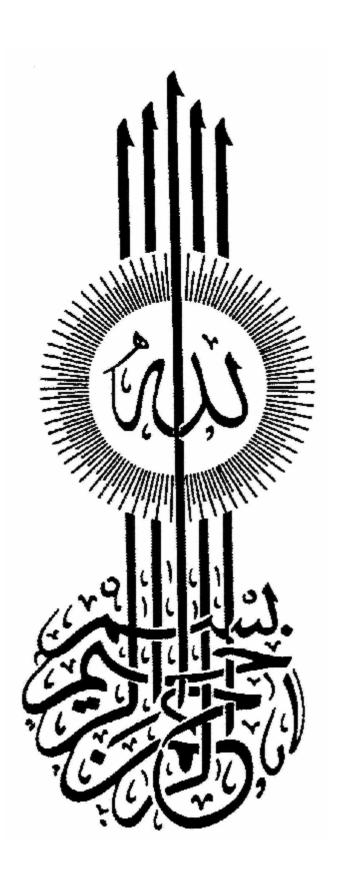

# الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة .. التي كانت تؤنس أبصارنا بضيائها ..
 وتشنّف أسماعنا بدعائها .. وتغمر قلوبنا بمحبتها وبهائها ..

كم كانت تتمنى إدراك هذه اللحظات .. وتأمل العيش إلى هذه الساعات ..

حتى ترى ابنها دكتورًا قد حصل على الشهادة.. وقد حقق الله له ما تمنَّاه وزيادة ..

لكنَّ أمر الله غالب .. وقدره سابق .. فرحمها الله رحمة واسعة .. وأنزل على قبرها شآبيب منَّه ورضوانه .. وأدخلها فسيح جنانه .. آمين آمين.

- إلى أبي العزيز .. الذي غرس فينا حب العلم .. وتعهدنا عليه بالحزم والحلم ..

نشًانا على الطاعة بالترغيب .. وحذَّرنا من المعصية بالترهيب .. حتى ربَتْ ثمرة تربيته بين يديه .. واستوت ملء سمعه وعينيه .. فجزاه الله خير ماجزى والدًا عن ولده .. ونسأ له في أجله .. وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة .. آمين آمين.

- إلى أم فراس زوجتي المصون الوفيَّة .. والدُّرَّة الغالية النقيَّة .. على تحمُّلها الأعباء .. ورعايتها الأبناء .. وتهيئتها الأجواء .. والدعاء لي صباح مساء ..
  - إلى ابنتي غلا..وابني فراس..وابني محمد.. وابنتي عُلا ..
- إلى أخواتي وإخوتي الأعزَّاء..وأقاربي الفضلاء..وأصهاري الكرماء.. وأساتذتي الأجلاَّء .. وطلابي الأوفياء .. وأصدقائي النُّبلاء .. وزملائي الشرفاء ..

أهدى هذا العمل شاهدًا على الوفاء .. وعرفانًا بجميل العطاء..

#### (ملخص البحث)

هذا بحث بعنوان: "تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية" ، تظهر قيمته في اعتهاده على هذين العَلَمين الجليلين ذوي المكانة الفائقة، والمنزلة السامقة بين علهاء العربية .. وقد هدف البحث إلى جمع تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية من جميع كتبه التي وصلت إلينا ، ومما بقي متناثرًا من كتبه المفقودة في مصنفات العلهاء المتأخرين، إضافة إلى كتب تلميذه ابن جني، ثم دراسة تلك التعقيبات دراسة صرفية ، ومناقشتها لمعرفة صوابها من خطئها، ووجاهتها من عدمها. هذا وقد استوى البحث على فصلين مسبوقين بمقدمة وتمهيد، ومقفُّ وَينِ بخاتمة وفهارس.. تحدثت في المقدمة عن قيمة الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة المتبع..

وفي التمهيد. قدمت ترجمة موجزة لسيبويه، وأبي على الفارسي ثم تناولت مكانة سيبويه وكتابه عند أبي على الفارسي ، وتأثيره فيه، مبينًا في الوقت نفسه استقلال أبي على برأيه، ثم وضحت بعد ذلك المراد من التعقيب ونوعيه..

أما الفصل الأول فكان بعنوان: (المخالفات) ، وقد اشتمل على ستة مباحث مضمنة إحدى وثلاثين مسألة.

وأما الفصل الثاني فكان بعنوان: ( الاستدراكات) ، وقد اشتمل على أربعة مباحث مضمنة سبع مسائل . وقد كان من أهم نتائجه أن آراء سيبويه الصرفية كانت راجحة على تعقيبات أبي علي الفارسي في إحدى وعشرين مسألة، وأن تعقيبات كانت متجهة في سبع عشرة مسألة، وأنه كان مسبوقًا في بعضها.

#### Abstract

This research is entitled "Aboo 'Alee al-Faarisee's Criticisms of Opinions held by Seebawayh in the area of Sarf." Its merit lies in the fact that it is centered around these two prominent authorities who held extremely high prestige among the scholars of Arabic language.

The objective of this research was to collect all the criticisms of Aboo 'Alee al-Faarisee directed at opinions of Seebawayh in the realm of *Sarf* throughout all of the former's extant written works as well as what other later scholars have quoted from his books which are no longer in existence, as well as the works of his student, Ibn Jinnee. Thereafter, those criticisms were studied, discussed and examined academically from the perspective of *Sarf* in order to identify which of them were correct and applicable and which of them were not.

This thesis contains an introduction, foreword, two main chapters, conclusion, and indices.

The introduction discusses the topic's importance, the reasons for choosing it, and the methodology followed in studying the criticisms.

The foreword presents a brief biography for Seebawayh and Aboo 'Alee al-Faarisee. It then discusses the esteem in which Aboo 'Alee al-Faarisee held Seebawayh and his book, the effect that had upon him, and the fact that Aboo 'Alee held an independent point of view. Following this is explanation of the intent behind his criticisms and the two categories they fall into.

The first chapter is entitled *Objections* and it contains six sections which deal with a total of thirty points.

The second chapter is entitled *Corrections* and it contains four sections which deal with a total of seven points.

Among the most prominent conclusions reached is that the *Sarf* opinions held by Seebawayh outweighed the criticisms of Aboo 'Alee al-Faarisee for twenty points, whereas his criticisms were valid for seventeen points, and he had been preceded by others in some of them as well.

Chair Student

Alee ibn Muhammad an-Nooree Sami ibn Muhammad al-Faqeeh al-Zahrani

#### المقدمة

الحمد لله الأولُ بلا ابتداء ، الآخِرُ بلا انتهاء ، المتنزِّه عن الأنداد والأمثال ، المستأثر بصفات الحمد على الكهال ، المتوحِّد في تصريف جميع الكائنات في الماضي منها والحال .. خلق الإنسان فعلَّمه وشرَّفه ، وحمَّله الأمانة وكلَّفه ، وأكر مه ونعَّمه وفضَّله .. أحمده على جميع نعمه وإفضاله ، حمدًا يليق بكريم وجهه وعزِّ جلاله .. وأصلي وأسلم على النعمة المسداة ، والرحمة المهداة ، محمد بن عبد الله ، أفصح الخلق لسانًا ، وأحسنهم بيانًا، وأبلغهم حُجَّة وبرهانًا ، وعلى آله وصحبه أكرم بهم مهاجرين وأعوانًا ، وأعظم بتابعيهم ومن تبعهم بإحسان قدوةً واستنانًا .. أما بعد:

فإن الله - عز وجل - شرَّف اللغةَ العربية أنْ جعلها لغـة كتابـهِ المبـين ، ولـسانَ سيِّدِ الأنبياء والمرسلين ، وتكفَّل بحفظها إلى يوم الدين فقال سبحانه ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزُّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَحَنِفِظُونَ ﴾ فكان حفظه لكتابه حفظًا لها ، وتشريفه له تشريفًا لها، فَفَضَلَتْ بذلك على سائر اللغات ، وتَبوَّأتْ أعلى المنازل والدرجات ؛ وكان من أجلِّ أسباب ذلك الحفظِ المكين أن هيَّأَ لها المولى - جلَّ شأنه - من عباده المؤمنين ، وأوليائه المقربين من يعتني بالبحث في أصولها وأخبارها ، ويكشِفُ اللثامَ عن مكنوناتها وأسرارها ، ويَقِفُ متأمِّلًا أمامَ كلِّ صغيرة وكبيرةٍ من ظواهرها ، حتى صنَّفوا في علومها المصنفات ، وألَّفوا في كل فن من فنونها المؤلفات ، فأثمرت تلك الجهودُ المباركةُ في إبراز هذا التراث الضخم ، الرائع المحكم ؛ الذي تقف أمامه الأجيال بكل إعزاز وإجلال !! .. لتظهر مكانةُ العربية التالدة ، وشرفُ لغةِ القرآن الخالدة ؛ ولما كان علمُ التصريفِ أشرفَ شطرى العربية قدرًا ، وأعلاها خطرًا ، حاجةُ النحويِّ إليه ضرورية ، والمملقُ منه مملقٌ من حقيقة العربية ؛ فهو ميزانها الذي تقوم عليه ، ومردها الذي تنتهي إليه ، يبيِّن شرفه اتصالُ أهلها به ، وحاجتُهُم الماسَّةُ إليه ؛ إذ به تُعْرف أحوالُ أبنيةِ الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء ، من صحة واعتلال ، وأصالة وزيادة ، وإمالة وإدغام ، وغير ذلك .. وعليه المعوِّلُ في ضبط الصيغ ، وبه يدفع اللحنُ في نُطق الكلمات ، وبمراعاة قواعده تخلو مفرداتُ الكلم من مخالفة القياس..

فقد وجه العلماءُ الأجلّاءُ عنايتَهُم له ، وصرفوا جُرلٌ أوقاتِهم فيه ، تدريسًا وتصنيفًا ، وشرحًا وتعليقًا ، حتى غدا مستقلًا عن علم النحو بالتأليف ، مخصوصةً بعضٌ قضاياهُ ومسائلهِ بالتحريرِ والتصنيف .. ولما كانت تلك منزلةُ علم التصريفِ ومكانتُه في العربية تحفَّزت لأن يكون موضوعي فيه ، وبحثي متعلقًا به ..

ولما كان من أعظم ما يبيِّنُ منزلة هذا العلم النظر فيما كان يدور بين علمائه من محاورات ونقاشات، واستدلالات وتعليلات، وموافقات ومخالفات، ، فقد رأيت الخوض من هذا الباب أولى، والاعتماد على عالمَيْنِ جَلِيْلَيْنِ أجدرَ وأحرى..فلم أر أولى من سيبويه إمام العربية بلا منازع، ولا من الفارسي أشدِّ الناس تفردًا بالكتاب بلا مدافع؛ لأنظر فيما اختلفا فيه، واحتجا له ، واستدلا عليه؛ لأجتني من ثمرات عقولهم، وأتفياً من ظلال فهومهم..

# إضافة إلى دوافع أخرى دفعتني لاختيار هذا الموضوع، منها:

١ - أن هذا الموضوع لم تتجه إليه أنظار الباحثين.

٢-عزوف بعض الباحثين عن كتاب سيبويه من جهة، وعن فن التصريف من جهة أخرى.

۳-أن دراسة تعتمد على عالمين جليلين، وعَلَمين مشهورين، كسيبويه والفارسي مفيدة جدًا للباحثين.

٤ - أن دراسة هذه التعقيبات - فوق ما تكشفه من وجاهتها أو عدمها - توضح مكانتها، وتبين منزلتها.

٥-الوقوف على تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية والنظر في مواقف العلماء منها، ثم الاختيار والترجيح.

٦-براعة أبي علي الفارسي في التصريف، بها ركب الله فيه من عقل حاضر وحدة خاطر.

٧- عناية العلماء بآراء أبي علي الفارسي وترجيحاته، إذ قلما يخلو كتاب بعده من
 ذكر رأي له ، أو ترجيح ، أو تعليل ، أو اختيار .

#### منهج الدراسة

جمعت التعقيبات التي عقب بها أبو علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية من مجموع كتبه التي وصلتنا، إضافة إلى ما تناثر مما فقد منها في كتب الأقدمين، وأَهَمُّها كتب تلميذه ابن جني، سواء أكانت تلك التعقيبات مخالفات أو استدراكات.

## ثم قمت بها يلي:

- -وضعت للمسألة التي ورد التعقيب عليها عنوانًا في معالجتي.
  - -ذكرت رأي سيبويه أولًا.
  - -وضَّحت تعقيب أبي علي الفارسي بذكر رأيه ثانيًا.

-ناقشت المسألة بدراستها من خلال كتب التصريف ذات الصلة، مركزًا على تعقيب أبي علي الفارسي، حتى أصل إلى ما يترجح لديّ فيها. مع ملاحظة أن هذه المسائل تعتمد في بعضها على موضوعات كلية ، ولهذا فقد يجتمع في المسألة الواحدة أكثرُ من قضية .. هذا وقد واجهتني صعوبات من خلال عملي في هذا البحث، من أبرزها:

١-أن أسلوب سيبويه غامض في كثير من الأحيان، وعباراته دقيقة تحتمل عدة أوجه، مما استلزم مني الرجوعُ إلى شروحه المطبوعة كالتعليقة لأبي علي الفارسي، وشرح صالح بن محمد الهَسْكُوري، وشرح عيون كتاب سيبويه للقيسي، والرجوعُ كذلك إلى شروحه المخطوطة كشرح السيرافي والرماني؛ للقيسي، والرجوعُ كذلك إلى شروحه المخطوطة كشرح السيرافي والرماني؛ لجلاء الأمر وتتبع الحقيقة، على ما في تلك المخطوطات من صعوبات في قراءتها أحيانًا بسبب رداءة في الخط، وسَقَطٍ في بعض الكلمات، يدرك ذلك من عانى التحقيق وعايش مشكلاته.

٢-وجود بعض التصحيفات والتحريفات والزيادات المدرجة في طبعتي
 هارون وبولاق، مما أثر في بعض المسائل على مراد سيبويه.

٣-أن جُلَّ تعقيبات أبي علي الفارسي كانت ضمنية ، استخرجت جلَّها بالمناقيش.

٤ - تقصِّي آراء سيبويه في المسألة الواحدة من جميع كتابه ، حــذرًا مــن تعــدد رأيه فيها، أو إجماله في موضع ، وتفصيله في موضع آخر.

٥-تتبّع تطوّر بعض آراء أبي علي الفارسي في بعض المسائل التي تعدد فيها رأيه .

هذا وقد استوى البحث على فصلين مسبوقين بمقدمة وتمهيد، ومتلوَّيْنِ بخاتمة وفهارس فنية.

# أما المقدمة:

فاشتملت على قيمة الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة.

# وأما التمهيد:

فتضمن بإيجاز ..

أ-تعريفًا بسيبويه وأبي علي الفارسي.

ب-مكانة سيبويه وكتابه عند أبي على الفارسي.

ج- تأثير سيبويه في أبي على الفارسي.

د- استقلال أبي علي الفارسي بآرائه .

هـ- التعقيب: دلالته، ونوعيه.

وأما الفصلان، فقد تضمنا ما يلي:

# الفصل الأول:

(المخالفات) ، وقد اشتمل على ستة مباحث ، هي:

المبحث الأول: (الزيادة).

المبحث الثاني: (الإعلال والإبدال).

المبحث الثالث: (التصغير).

المبحث الرابع: (الإدغام والإمالة).

المبحث الخامس: (الوقف والتقاء الساكنين).

المبحث السادس: (مسائل متفرقة).

ومجموع ما في هذا الفصل من مسائل إحدى وثلاثون مسألة.

## الفصل الثاني:

(الاستدراكات)، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: الزيادة.

المبحث الثاني: الإعلال والإبدال

المبحث الثالث: مسائل متفرقة.

ومجموع ما في هذا الفصل من مسائل سبع..

وبذلك يكون مجموع ما في الفصلين من مسائل ثمان وثلاثون مسألة.

# شکر وتقدیر

وبعد.. فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص الشكر ، وعظيم الامتنان لله عز وجل - أولاً وأخرًا وظاهرًا وباطنًا - على إتمام هذا البحث على هذا الوجه، راجياً منه القَبُول والرضا..

ثم أتوجه بالثناء والدعاء إلى والدي العزيز على مابذله من حسن التربية ، وكريم العناية ، أمد الله في عمره ونسأ له في أجله .. والشكر أزجيه إلى زوجتي المصون، وإلى أخواتي العزيزات، وإخواني الأعزاء؛ على ما بذلوه من صادق الدعاء ، وجميل الثناء، وتهيئة الأجواء..

كما يطيب في أن أشكر سعادة مشر في الحالي الدكتور علي بن محمد النوري على قراءته الرسالة وتعليقاته ، كما أشكر كذلك مشر في السابق سعادة الأستاذ الدكتور علي توفيق الحمد على توجيهاته السديدة وتنبيهاته ، وشكر خاص أسديه إلى سعادة الأستاذ الدكتور : محمد أحمد خاطر - رحمه الله تعالى - الذي طالما استفدت من آرائه و توجيهاته في بحثي خلال مراحله الأولى، إبّان إرشاده علي.. وأسوق الشكر كذلك إلى كل من شرفت بالدراسة على يديه في هذه الجامعة المباركة.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى جامعة أم القرى ممثلة في كلية اللغة العربية وآدابها، وعلى رأسها عميدها الحالي سعادة الأستاذ الدكتور: صالح بن سعيد الزهراني، وعميدها السابق سعادة الدكتور عبدالله بن ناصر القرني، وسعادة رئيس قسم دراساتها العليا الحالي الدكتور: محمد بن علي الدغريري وسعادة رئيس قسمها السابق الدكتور: عبدالله بن إبراهيم الزهراني.

كم أشكر كلًا من الأستاذين الفاضلين، والعالمين الجليلين الجليلين سعادة أ.د/ سليمان بن إبراهيم العايد .

وسعادة أ.د/ إبراهيم بن سليهان البعيمي .

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، ولما بذلاه من وقت في قراءتها وتسديدها ..

والشكر موصول كذلك لكل من مدّ لي يـد العـون مـن داخـل الجامعـة وخارجها..

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، فقد حرصت على إخراجه في أتم صورة، وأبهى حُلَّة، فإن كان كذلك فبفضل من الله وحده، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان، غير أني حاولت الإحسان قدر الإمكان.. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب..

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

و كتبه الباحث سامى بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني

# التمهيد



#### سيبويه

#### ۱ -اسمه ونسبه:

عمرو بن عثمان بن قَنْبَر، مولى بني الحارث بن كعب، ويكنى بعدة كنى أشهرها: أبو بشر (١).

## ٢ – مولده ونشأته:

ولد سيبويه بقرية من قرى شيراز، يقال لها البيضاء ببلاد فارس(٢).

ولم تسعف المصادر شيئًا عن تأريخ ولادته، غير أنه من المرجح أن يكون سنة (١٨٠هـ)، وعمره حينذاك على سنة (١٨٠هـ)، والتقريب خمسون سنة (٣٠٠هـ).

قدم البصرة يكتب الحديث، فلزم حَلْقة حماد بن سلمة، فاستملى منه يومًا قول النبي عَلَيْهُ: "ليس أحد من أصحابي إلا لو شئت أخذت عليه، ليس أبا الدرداء". فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. فقال له حماد: لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، "ليس" استثناء.

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته بتوسع في كتاب: سيبويه إمام النحاة من ص (٧٣-فها بعدها)، ومراتب النحويين ص (١٠٦)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات النحويين اللغويين ص (٦٦)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تـأريخ العلماء النحويين ص (١١٠-١١٢).

فقال: سأطلب علمًا لا تلحنني فيه. فلزم الخليل فبرع(١).

#### ٣-شيوخه:

تلمذ سيبويه لأعلام عصره في القراءات، والحديث، واللغة، والنحو، ومن أبرز من تلقى عنهم:

۱ - حماد بن سلمة (ت۱۶۷ هـ).

٢ - الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥هـ)

٣-أبو الخطاب عبد الحميد بن عبدالمجيد وهو الأخفش الكبير (١٧٧هـ).

٤ - أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت (ت١٥هـ).

٥-هارون بن موسى البصري (ت ١٧٠هـ).

٦ - عيسى بن عمر الثقفي (ت٤٩هـ).

٧-يونس بن حبيب الضبي ( ت١٨٣هـ) (٢).

(١) طبقات النحويين اللغويين ص (٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سيبويه إمام النحاة ص (٨٩-فها بعدها) ، وأخبار النحويين البصريين ص (٦٣-٥٠).

#### ٤ - مذهبه:

يعد سيبويه الإمام الحقيقي للبصريين بها ضمنه في كتابه من آرائهم وأحكامهم.

#### ٥ –مكانته:

سيبويه إمام النحاة بلا منازع، وعظيمهم بلا مدافع، أثنى عليه العلماء المنصفون، وعرف قدره الأئمة المخلصون.. ولو رمنا كتابة كل ما قيل عن ثنائه ومجده، لخرج البحث عن مساره وقصده.. ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق..

يقول ابن جني عنه، وأصدِق بها قال: "ولما كان النحويون بالعرب لاحقين، وعلى سمتهم آخذين، وبألفاظهم متحلِّين، ولمعانيهم وقصودهم آمِّين؛ جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه، وشرع أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم أغفاله، وخلج شطآنه، وبعج أحضانه، وزم شوارده، وأفاء فوارده، أن يرى فيه نحوًا مما رأوا، ويحذوا على أمثلتهم التي حذوا"(١).

#### ٦ - كتابه:

يجمع الناس أن كتاب سيبويه هو الإمام المقدم في النحو والصرف، ولهذا

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/ ۳۰۹–۳۰۹ .

سموه" قرآن النحو"(١)، إشارة لفضله، وبيانًا لمنزلته، وأن الكتب كلها عالة عليه.

يقول الجاحظ: " لم يكتب الناس في النحو كتابًا مثله، وجميع كتب الناس عليه عيال"(٢).

ويقول السيرافي: "وكان (كتاب سيبويه) لشهرته، وفضله علمًا (يعني علمًا بالغلبة) عند النحويين، فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان (الكتاب)، فَيُعْلم أنه (كتاب سيبويه) وقرأ نصف (الكتاب)، ولا يُشك أنه (كتاب سيبويه).

وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه (كتاب سيبويه) يقول له: هل ركبت البحر؟ استعظامًا له، واستصعابًا لما فيه.

وكان المازني يقول: " من أراد أن يعمل كتابًا في النحو بعد كتاب سيبويه في فليستحي "(٣).

يقول ابن جني في الدفاع عن كتاب سيبويه وبيان منزلته في باب القول على فوائت الكتاب:" اعلم أن الأمثلة المأخوذة على صاحبه سنذكرها، ونقول فيها

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أول من نص على هذه الكلمة -فيها وقفت عليه- هو أبو الطيب اللغوي في كتابه مراتب النحويين . ينظر: ص(١٠٦).

<sup>(</sup>٢) إنياه المرواة (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخبار النحويين البصريين ص (٦٥).

ما يدحض عنه ظاهر معرّتها لو صحت عليه. ولو لم تكن فيها حيلة تدرأ شناعة إخلاله بها عنه، ونقص المتتبع له بها لا نقصه... وإن إنسانًا أحاط بقاصي هذه اللغات المنتشرة، وتحجر أذراءها المترامية، على سعة البلاد، وتعادي ألسنتها اللداد، وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد، حتى اغترق جميع كلام الصرحاء والهجناء، والعبيد والإماء، في أطرار الأرض، ذات الطول والعرض، ما بين منثور إلى منظوم، ومخطوب به إلى مسجوع، حتى لغات الرعاة الأجلاف، والرواعي ذوات صرار الأخلاف، وعقلائهم والمدخولين، وهذاتهم والموسين، في جدهم وهزلهم، وحربهم وسلمهم، وتغاير الأحوال عليهم، فلم يخلل من جميع ذلك – على سعته وانبثائه، وتناشره واختلافه – إلا بأحرف تافهة المقدار، متهافتة على البحث والاعتبار. ولعلها أو أكثرها مأخوذة عمن فسدت لغته، فلم تلزم عهدته – لجدير أن يعلم بذلك تو فيقه، وأن يخلى له إلى غايته طريقه" (۱).

ولقيمة كتابه العلمية تهافت النحويون على قراءته وشرحه، وشرح أبياته وأبنيته.. حتى صار معيبًا على من لم يقرأ كتاب سيبويه أن يكون نحويًا (٢).

فممن شرحه أبو سعيد السيرافي ، وأبو الحسن الرماني، وأبو علي الفارسي، والصفار وابن خروف وغيرهم.. وممن شرح أبياته ابن أبي سعيد السيرافي،

1 1

<sup>(</sup>۱) الخصائص: (۳/ ۱۸۵ –۱۸۶).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البغية ١/ ٣٣١.

وابن النحاس، وغيرهما، وممن شرح أبنيته أبو حاتم السجستاني وأبو بكر الزُّبيدي وابن الدهّان وغيرهم .. وأصدِقْ بوصف الزخمشري لهذا الكتاب حين قال:

ألا صلّى الإله صلة صدقٍ على عمروبن عثمان بن قَنْبَرُ فَالله صلة صدقٍ بنو قلم ولا أبناء مِنْبَرُ (١) في المنته:

كل من قرأ النحو بعينيه، أو استمع إليه بأذنيه، فهو تلميذ - شاء أو أبى - لسيبويه..وأما من درس عليه النحو بين يديه، فقد ذكرت المصادر (٢)منهم أربعة، هم: الأول: أبو علي محمد بن المستنير، المعروف ب" قطرب" (ت٢٠٦هـ).

الثاني: الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء (ت٥١٧هـ).

الثالث: أبو إسحاق الزيادي إبراهيم بن سفيان بن أبي بكر (ت٤٩هـ).

<sup>(</sup>١) البلغة ص (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أخبار النحويين البصريين ص (٦٥-٦٦). ومعجم الأدباء ٦/٢٦٤٦، ومراتب النحويين ص (١٣٧).

الرابع: الناشي.. قال عنه أبو الطيب اللغوي: (وكان ممن أخذ عن سيبويه والأخفش رجل يعرف بالناشي، ووضع كتبا في النحو، مات قبل أن يستتمها، وتؤخذ عنه).. وقال المبرد: (لو خرج علم الناشي إلى الناس لما تقدمه أحد) (١).

#### ۸-وفاته:

توفي سيبويه - رحمه الله تعالى بعد منصر فه من بغداد - على أرجح الأقوال سنة (١٨٠هـ) عن عمر يناهز الخمسين عامًا، ودفن بشيراز (٢).

(١) مراتب النحويين ص (١٣٧).

(٢) تأريخ العلماء النحويين ص (١٠٨-١١٢).

19

#### أبوعلى الفارسي

# ١ - نسبه:

هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليهان بن أبان الفارسي، وأمه من ربيعة الفرس، سدوسية من سدوس شيبان (١).

# ٢ - مولده ونشأته:

ولد أبو على الفارسي في مدينة (فسا) سنة ( ٢٨٨هـ) ، وإليها ينسب أحيانًا ، فيقال عنه: أبو على الفسوي...(٢).

وأما نشأة أبي علي الأولى وتنقلاته فلم تسعف المصادر الباحثين بشيء معلوم عنه.. وأول خبر تمد به أنه انتقل إلى بغداد سنة (٣٠٧هـ) طلبًا للعلم والاستقرار (٣).

#### ٣ - شيوخه:

تَلْمَذَ أبو علي الفارسي على عدد من الشيوخ، ومنهم:

١- أبو إسحاق إبراهيم بن السري، الزجاج (ت٢١١هـ).

٢- أبو الحسن على بن سليمان، الأخفش الصغير (ت ٣١٥هـ).

<sup>(</sup>١) نقلا عن تلميذه الربعي .. ينظر كتاب: (أبو على الفارسي ، حياته ومكانته) ص (٥٢).

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٦١

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٦٤

- ٣- أبو بكر بن الخياط محمد بن أحمد بن منصور (ت ٣٢٠هـ).
  - ٤- أبو بكر بن دريد محمد بن الحسن (ت ٣٢١هـ).
  - ٥- أبو بكر بن مجاهد أحمد بن موسى (ت ٣٢٤هـ).
    - ٦- أبو بكر بن مبرمان محمد بن على (ت ٥٤٥هـ).
      - وغيرهم (١).

#### ٤ – تنقلاته:

أبو علي الفارسي كثير السفر والتنقلات، ولا أدل على ذلك من مسائله التي حملت عنواناتها أسماء المدن والبلدات التي حلّ فيها.. كالبغداديات، والمشيرازيات، والبصريات، والدمشقيات، والهيتيات، والكرمانية.. وغيرها.

وهذا دليل على فطرة أبي على الفارسي للسفر، وحبه للترحال.. (٢)

#### ٥ - مذهبه:

أبو علي الفارسي بصري النزعة، ومن أشهر أعلام مدرستها، ورائد مدرسة القياس فيها.

على أن تلك النسبة لم تمنعه من مخالفة المذهب البصري، تقوده إلى ذلك

<sup>(</sup>۱) السابق ص ۱۱۷ -۱۲۷، وسير أعلام النبلاء ۱٦/ ٣٧٩-٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب أبو على الفارسي ، حياته ومكانته ص ٦١-٧١ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٨٠.

شخصية مستقلة مؤيدة بالحجة، ومدعومة بالبراهين.. (١).

#### ٦ – مكانته:

يكاد يجمع أهل العلم على إمامة أبي علي الفارسي وعلو شأنه في علوم العربية.. كيف لا؟ وهوأوحد زمانه في علم العربية "(٢).

اشتهر ذكره في الآفاق، وبرع له غلمان حذاق .. حتى قيل عنه: "لم يكن بين أبي علي وبين سيبويه أحد أبصر بالنحو من أبي علي "("). وقال عنه أبو حيان التوحيدي: "وأما أبو علي فأشد تفردًا بالكتاب، وأشد إكبابًا عليه"(٤).

وكثيرًا ما كان يقرن بسيبويه وأحيانًا يقدم عليه، فمن الأول قول ابن بابشاذ- وقد ساق إشكالًا حول ضمير الفصل -:" إن هذا موضع مشكل، ولا يكاد يحققه إلا مثل الفارسي وأصحابه من المتأخرين، وسيبويه وأصحابه من المتقدمين"(٥).

ومن الثاني قول أهل بغداد في زمانه - كما نقل ذلك ابن العديم: "لو عاش سيبويه لاحتاج إليه"(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب أبو على الفارسي حياته ومكانته ص ١٠٧

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء: ص (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٢/ ٨١٣

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة المحسبة ١٩٩/

<sup>(</sup>٦) بغية الطلب ٢/ ١٢٣٢ .

وغير تلك من الثناءات والمادح التي تبين مكانة أبي علي الفارسي وعظم منزلته..

وناهيك عِلْمًا برجل يرى المبرِّد رُجَيلًا ، والرُّماني صَبِيًّا، والسِّيرَافِيَّ تلميذًا (١). وهم أساطين النحو وعمالقته.

#### ٧ – تلامذته:

برع لأبي علي الفارسي تلامذة حذاق اشتهر ذكرهم في الآفاق .. من أبرزهم:

أ- أبو الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ).

ب- الجوهري إسهاعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ).

ج- أبو طالب العبدي أحمد بن بكر (ت ٤٠٦هـ).

د- أبو علي المرزوقي أحمد بن محمد (ت ٢١هـ)

هـ - ابن أخته أبو الحسين محمد بن الحسين بن عبدالوارث النحوي (ت ٢١٤هـ) الشيخ الأوحد للإمام عبد القاهر الجرجاني. وغيرهم (٢).

-

<sup>(</sup>١) بقية الخاطريات ص (٤٤-٥٥) ، الحلبيات ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب أبو على الفارسي حياته ومكانته (ص ١٣٢) وما بعدها.

#### ٨-وفاته:

بعد حياة حافلة بالتلقي والتنقل والتدريس توفي أبو علي الفارسي سنة (٣٧٧هـ) على الرأي الراجح في بغداد عن عمر يناهز التسعين عامًا. رحمه الله رحمة واسعة..

#### ۹ –مصنفاته:

خلف أبو على الفارسي مكتبة عامرة، وثروة علمية هائلة، تتمثل في مصنفاته التي صنفها..

# أولًا: المطبوع منها :

1 - المسائل المشكلة (البغداديات): مسائل متناثرة في فنون العربية، عملها أبو علي الفارسي في صف شونيز في المسجد المعلق في الكرخ ببغداد سنة ٨١هه، وتعد البغداديات والإغفال من بواكير تآليف أبي علي الفارسي . نشرها د. صلاح عبدالله السنكاوي، وصدرت عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية ببغداد ١٩٨٣م.

٢- الإغفال: تناول فيه أبو علي الفارسي المسائل التي غلط فيها -كما زعم- أبو إسحاق الزَّجَّاج في كتابه (معاني القرآن)، فأفردها الفارسي -مصلحةً - في كتابه الآنف الذكر، وذلك سنة ١٨ هد.. ولهذا الكتاب نشرتان، الأولى رسالة علمية بتحقيق: محمد حسن إسماعيل بجامعة عين شمس، نال بها درجة الماجستير ١٩٧٤م. والثانية بتحقيق: د. عبدالله

عمر الحاج إبراهيم، صدرت عن المجمع الثقافي في أبوظبي ٢٠٣م في مجلدين.

٣- التعليقة على كتاب سيبويه: إملاءات وشروحات علَّق بها أبوعلي الفارسي تعاليق مختلفة على مواضع معينة من الكتاب رأى فيها إشكالًا أو غموضًا، فأحيانًا يبسط القول، وأحيانًا يقتضبه، وأحيانًا يذكر العنوان ولايعلِّق البتة عليه. حققها: د. عوض القوزي في ستة مجلدات بعض الخامس والسادس منها للفهارس..

وقد صدرت النشرة الأولى منها عن مطبعة الأمانة بالقاهرة ١٩٩٠م ثم توالت تباعًا حتى اكتملت في ١٩٩٦م.

٤- الإيضاح: كتاب تعليمي مشتمل على أبواب النحو بأسلوب سهل وميسر.. يعد أشهر كتب أبي علي الفارسي ، ألَّفه لعضد الدولة البويهي ؛ ولهذا ما يعرف بالإيضاح العَضُدي؛ نسبةً إلى من ألِّف له. وقد نشر هذا الكتاب مرتين ، الأولى: بتحقيق د.حسن شاذلي فرهود ، صدرت الطبعة الأولى في القاهرة ١٩٦٩م ، وصدرت الطبعة الثانية ببيروت ١٩٨٨م. والنشرة الثانية: بتحقيق د. كاظم بحر المرجان، صدرت الطبعة الأولى بالموصل ١٩٨٧م ، والثانية ببيروت ١٤١٦هـ - ١٩٩٩م.

٥-التكملة: تمثل الجزء الثاني من الإيضاح ، وهي مشتملة على فن التصريف . وقد نشرت التكملة مفصولة عن الإيضاح بتحقيقين كذلك ، النشرة الأولى: بتحقيق د. حسن شاذلي فرهود بالرياض ١٤٠١هـ - كذلك ، النشرة الثانية: بتحقيق د. كاظم بحر المرجان .. صدرت الطبعة الأولى بالموصل ١٩٨١م ، وصدرت الطبعة الثانية ببيروت ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م .

7 - المسائل البصريات: مسائل متفرقة في فنون العربية أملاها أبوعلي الفارسي في جامع البصرة .. حققها ونشرها د. محمد الشاطر أحمد في مجلدين عن مطبعة المدني بالقاهرة ١٩٨٥م. وقد سبقه إلى تحقيقها محسن خرابة في جامعة دمشق حيث نال بها درجة الماجستير ١٩٧٨م.

٧- المسائل العضديات: مسائل شتّى في فنون العربية عملها أبوعلي الفارسي كما توحي من اسمها لعضد الدولة البويهي .. وقد نشرت بتحقيقن ، الأولى بتحقيق : د. علي جابر المنصوري، وصدرت في بيروت ١٩٦٨م. والثانية بتحقيق : شيخ الراشد، وصدرت في دمشق ١٩٨٦م ولم أقف عليها .

٨- المسائل الشيرازيات: مسائل شتّى في العربية -كما هو الشأن في سائر مسائله- بعضها أملاها إملاها إماده وبعضها أجاب فيها عن تساؤلات وردت إليه ، ثم جمعت في كتاب واحد منسوبة إلى المكان الذي عملها فيه.. وقد حققها ونشرها د. حسن هنداوي سنة ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م، وصدرت في الرياض عن دار كنوز إشبيليا .

9- المسائل العسكريات: منسوبة إلى عَسْكَر مُكْرَم، وهي تشتمل على أربعة أبواب مضمنة مسائل وتقريرات، واعتراضات واستدلالات. ولهذه المسائل العسكريات ثلاث نشرات، الأولى بتحقيق: د. إسهاعيل أحمد عهايرة، وصدرت في عهان ١٩٨١م. وهذه النشرة لم أقف عليها. والثانية بتحقيق: د. علي جابر المنصوري، وصدرت في بغداد ١٩٨٢م. والثالثة بتحقيق: د. محمدالشاطر أحمد، وصدرت في القاهرة ١٩٨٢م.

• ١- المسائل المنثورة: وهي على اسمها مسائل شتّى تناول في بعضها التعليق على كتاب (الفرْخ) لأبي عمر الجرمي، وتناول في بعضها الآخر ماخطر له من مسائل أو إشكالات طرحت عليه. ولهذا الكتاب نشرتان، الأولى بتحقيق: د.مصطفى الحدري وصدرت في دمشق ١٩٨٦م. والثانية بتحقيق د. شريف النّجّار، وصدرت في عمّان ٢٠٠٤م.

11- كتاب الشعر: كتاب نحو وصرف ومعان فسَّر به أبوعلي الفارسي مشكل الشعر بتحليل وتعليل متناهِيَنْ.. ولهذا الكتاب نشرتان ، الأولى بتحقيق: د. حسن هنداوي، وصدرت عن دار القلم بدمشق ١٩٨٧م بعنوان: (إيضاح الشِّعر) ، والثانية بتحقيق: د. محمود الطناحي، وصدرت عن مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٨٨م . بعنوان : (كتاب الشِّعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب).

17 - مقاييس المقصور والممدود: احتوى هذا الكتاب -الصغير الجرم-على الأصول والمقاييس التي يستدل بها على معرفة المقصور والممدود في العربية. ولهذا الكتاب نشرتان، الأولى بتحقيق: عبدالمجيد حسن الحارثي، وصدرت عن دار الطرفين بالطائف ٢٠٠١م. والثانية بتحقيق: د. حسن هنداوي، وصدرت عن مكتبة كنوز إشبيليا بالرياض ٢٠٠٣م.

17 - الحجة للقراء السبعة: أجلُّ آثار أبي علي الفارسي، صنفها - في الأصل - لتوجيه القراءات السبع التي أوردها ابن مجاهد في كتابه: (السبعة)، لكنها لم تتمسك بذلك الأصل الذي عُقِدَتْ له، فخرجت جمهرة علمية بها ضمنت من أصول الاحتجاج، وفنون العربية، ودقائق النحو، ولطائف الصرف، حتى استُصْعِب مسلكها، وجفاعنها قارئها.. يقول ابن جني في ذلك: (وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب الحجة في قراءة السبعة، فأغمضه وأطاله حتى منع كثيرًا ممن يدَّعي العربية - فضلًا على القَرَأة - منه، وأجفاهم عنه) (١).

وتعد الحجة أوسع ما وصل إلينا من كتب الاحتجاج. ولهذ الكتاب نشرتان ، الأولى نشر منها جزءان بتحقيق الأستاذ علي النجدي والدكتور عبد الخليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسهاعيل شلبي، وصدرت عن دار الكتاب العربي ١٩٦٥م. والثانية: نشرته دار المأمون للتراث بدمشق بطبعه عام ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م، بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جو يجاتي منجًا حتى اكتمل في سبع مجلدات ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م. والأخير منها فهارس للكتاب.

۲ ۸

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب المحتسب ١/ ٢٣٥.

# ثانيا: التي لم يعثر على نسخ خطية لها حتى الآن:

- ١ التذكرة.
- ٢ المسائل الكرمانية.
- ٣- المسائل الدمشقية.
- ٤ المسائل المجلسيات.
  - ٥ المسائل الذهبيات.
    - ٦ الهيتيات.
    - ٧- الأهوازيات.
    - ٨- نقض الهاذور.
- ٩ التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير.. وغيرها(١).

4

<sup>(</sup>١) ينظر كتاب: أبو علي الفارسي ص (١٤٧ -١٤٨).

#### مكانة سيبويه وكتابه عند أبي علي الفارسي

لسيبويه المنزلة العظمى في نفس أبي علي الفارسي، ولكتابه المحل الأوفى لديه.. ولا أدل على ذلك مما يلى:

أولًا: اطراحه لأبي العباس المبرد - وهو من هو في علمه وفضله، ورياسته ونبله - ؛ بسبب تعقبه على سيبويه بكتابه الغلط، ورميه بكل نقيصة وشطط. يقول ابن جني: "ولم يكن أبو العباس عنده إلا رُجَيْلًا، ولم تكن جنايته عنده على نفسه في تعقبه كلام سيبويه بكتابه الموسوم بالغلط إلى غابة"(١).

ثانيًا: شرحه لكتاب سيبويه بكتابه:" التعليقة"، ومزجه لقضاياه في مسائله، واعتهاده على أقواله وآرائه.

ثالثًا: استظهاره لكتاب سيبويه ، وحضوره في ذهنه.. يقول ابن جني: "وقال لي - يعني أبا علي - عملت كتابي في .. إصلاح الإغفال "الردعلي إبي إسحاق قبل سنة عشرين، وأنا جالس في الرواقين بطاق الحراني، ورجلاي مدلًا تان على الطريق"(٢).

۳,

<sup>(</sup>١) بقية الخاطريات ص (٥٤)

<sup>(</sup>٢) السابق ص(٤٦).

وقد ذكر أبو علي الفارسي سيبويه في كتابه هذا أكثر من مئتي مرة ، وهـو جالس جِلْسة المستريح المستجم!!

رابعًا: ما يربط بينهما من عراقة النسب، واتصالهما في علم النحو بسبب.

#### تأثير سيبويه في أبي على الفارسي

من أحب إنسانًا تأثّر به في الغالب، وأبو علي الفارسي ممن أحبّ سيبويه، ولهذا فقد ظهرت مظاهر تأثّره به.. ومن أبرز ملامح ذلك التأثّر .. ما يلى:

١ - نصه في كثير من كتبه على أن القول قول سيبويه:

ومن ذلك قوله: « وهذا الذي ذهب إليه أبو إسحاق من جواز وصفه (اللَّهُمَّ) قول أبي العبَّاس أيضًا ، واعتلَّ بها ذكره أبو إسحاق وبنحوه. وقول سيبويه عندي أصحُّ وإن كان أغمض»(١).

٢ - يبني على ما يرويه، ويقيس على ما يحكيه:

ومن ذلك قوله: «..ويقوِّي اتِّساع ذلك في الاستعمال أن سيبويه قال: زعم هارون أنها قراءة الأعرج، قال: وقراءة أهل مكة اليوم: (حتى يصدر الرِّعاء) بين الصاد والزاي»(٢)

«ترك إبدال الألف من النون في « عُصُمْ » ليس بالمتسع . ألا ترى أن سيبويه لم يحكه ؟ » (٣) .

47

<sup>(</sup>١) الإغفال ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الحجة ١ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ١٤١ – ١٤٢ .

٣- تعد كتبه مثالًا تطبيقيًا للقواعد التي ذكرت في الكتاب:

و لا أدلَّ على ذلك من مسائله التي شرح فيها كثيرًا من أقوال سيبويه وأمثلته التي سطَّرها في الكتاب . . إذ لا يخلو كتاب من كتبه من ذكر لسيبويه أو تعليق على رأيه.

٤ - استعماله لبعض ألفاظ سيبويه:

فإذا قال سيبويه: « وأما ما كان (فِعَلًا) فهو بمنزلته وهو أقل منه وذلك نحو عِنَبةٍ وعِنَبٍ ، وحِدَأةٍ وحِدَأً وحِدَآتٍ، وإِبَرةٍ وإبر وإبراتٍ - وهو فسيل المقل - ، وأما ما كان (فَعُلةً) فهو بهذه المنزلة وهو أقل من الفعل، وهو سَمُرةٌ وسَمُرٌ، وثَمُرَةٌ وثَمُرٌ ، وسَمُراتٌ ، وثَمُراتٌ ، وفَقُرةٌ ، وفَقُر وفَقُر وفَقُراتٌ » (١) قال أبوعلي الفارسي: «وماكان (فِعَلًا) فهو بمنزلة (فَعِل) ، وذلك نحو حِدَأةٍ وحِدَآت وحِداءٍ ، وعِنَبة وعِنَبٍ ، وقالوا: أعناب. وماكان (فَعُلًا) فهو كها ذُكِر قبل ، وهو أقل ثُ في الكلام من الفِعَل ، وذلك: سَمُرةٌ وسَمُرْ ، وثَمُرةٌ وثَمُرٌ ، وسَمُراتٌ وثَمُراتٌ » (١).

٥ - احتكامه إلى أسلوب سيبويه وبنائه عليه:

ومن ذلك قوله: « وقد روي أن بعضهم قرأ (يوم التَنادِّ) (٣) وكأنه اعتبر

44

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) التكملة (مرجان) ص (٤٣٣ - ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر آية ( ٣٣).

(يوم يفِرُّ المرء من أخيه) (۱) فجعل التَنادَّ تفاعلًا من ندَّ البعيرُ إذا شرد ونفر، وليس ذلك بالوجه، ألا ترى أنه ليس يسهل أن تقول: نددتَ من ما لزمك، ولا ناددت منه ، كها تقول: فررت منه ؟ ونرى سيبويه يستعمل في هذا المعنى فرَّ كثيرًا ، ولا يستعمل ندَّ ، فليس هذا الاعتبار إذًا بالوجه »(٢).

٦ - دورانه في فلكه، وعدم مخالفته له إلا قليلًا:

يقول الدكتور حسن شاذلي فرهود - مؤكدًا ذلك -:" ألَّف أبو علي " التكملة" وعينه على كتاب سيبويه، وترسَّم خطاه، واستوحى أفكاره، وكان في كثير من المواضع يقتصر على رأي سيبويه، ولا يشير إلى رأي غيره"(٣).

٧- ما يربط بينهم من عراقة النسب ، واتصالهم في علم النحو بسبب (٤).

<sup>(</sup>١) سورة عبس آية ( ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الحجة ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) مقدمة التكملة ص (٩) بتحقيقه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب أبو علي الفارسي حياته ومكانته ص (١٢٩ – ١٣٠).

#### استقلال أبي على الفارسي بآرائه

سبق أن ذكرنا مدى تأثير سيبويه في أبي علي الفارسي ، وتأثّره به ، لكن أحب أن أشير إلى أن ذلك التأثير والتأثّر لم يسلب من أبي علي الفارسي الهوية ، أو يفقده الشخصية ، بل على العكس من ذلك .. فقد كان مستقل الفكر ، عميق الفهم ، ذا شخصية متميزة ، لا يقبل القول إلا عن اقتناع ، ولا يرفضه إلا عن دليل .. ومن الأدلة على استقلال آرائه :

- ١ لم يمنعه حبه لسيبويه وتأثره به من مخالفته له في عدة مواضع ..
  - ٢ ابتكاره آراء جديدة لم يسبق إليها..
- ٣- مخالفته لكبار علماء البصرة والكوفة إن ذهبوا مذهبًا لا يتفق ومذهبه،
   ورد آرائهم التي تبين له خطؤها.
- ٤ قدرته على الإفاضة في بسط القول، وعرض الأدلة، وتقليب وجوه
   المسألة، واستدعاء أطرافها، والوصول إلى الصواب فيها.
  - ٥ اعتداده بنفسه وآرائه..
- 7- يعد رائد مدرسة القياس العقلي، والجدل النحوي .. حتى قال: "أخطئ في خمسين مسألة في اللغة، ولا أخطئ في واحدة من القياس"(١).
- ٧- لم يخل مصنف بعده في النحو والصرف، من ذكر رأي لـه، أو اختيار،
   أو ترجيح أو تعليل.

(۱) الخصائص ۲/ ۸۸

#### التعقيب :دلالته ونوعاه

قال الزمخشري: "وحقيقة التعقيب: إتباع العمل عملًا" (١) من هذا المعنى انطلقت فكرة هذا البحث لحصر المواضع التي عرض فيها أبو علي الفارسي لآراء سيبويه.. وهي تقع في نوعين:

الأول: المخالفات .. الثاني: الاستدراكات..

## أما المخالفات فهي:

ما ردّه أبو علي الفارسيُّ من آراءِ سيبويه صراحةً أو ضِمنًا، وأقام الأدلَّة على ذلك، بعد مناقشتها والنظر فيها.

## وأما الاستداركات فهي:

ما أضافه أبو علي الفارسي على آراء سيبويه - مع إقراره بها- من توجيه، أو تعليل، أو وزن، أو مثال على وزن.

(١) الفائق ٣/ ١٢

# الفصل الأول الخالفات

ويشتمل على إحدى وثلاثين مسألة صرفية، مفرقة على ستة مباحث، هي:

المبحث الأول: الزيادة.

المبحث الثاني: الإعلال والإبدال.

المبحث الثالث: التصغير.

المبحث الرابع: الإدغام والإمالة.

المبحث الخامس: الوقف والتقاء الساكنين.

المبحث السادس: مسائل متفرقة.

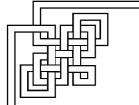



# المبحث الأول

# الخالفات في الزيادة

ويشتمل على خمس مسائل، وهي :

١ - وزن « هَمَّرِش ».

٢ - وزن « قَطَوْ طي » .

٣ - وزن ( تَئِفَّة )) .

٤ - الزائد من مضعف العين الثلاثي نحو: « سُلَّم ».

٥ - حقيقة الألف في « بُهاة ».





## (وزن هَمَّرِش)\*

قال سيبويه: في هذا باب لحاق التضعيف فيه لازمٌ كها ذكرت لك في بنات الثلاثة: «فإذا ألحقت من موضع الحرف الثاني كان على مثال (فِعَلَ ) في الصفة؛ وذلك العِلَّكُد، والهِلَّقس، والشِّنَغْم. ولا نعلمه جاء إلا صفة. ويكون على مثال (فُعَلِ ) في الاسم والصفة وهو قليل. قالوا: الهُمَّقِع وهو اسم، والزُّمَلِق وهو صفة، ودُمَّلِص وهو صفة. ويكون على مثال (فُعَلً ) في الصفة نحو: الشُّمَّخر...ويكون على مثال (فَعَلِ ) وهو قليل. قالوا: المُمَّرِش »(۱۱) . وقال في هذا باب تمثيل ما بنت العرب من الأسماء والصفات من بنات الخمسة: «ويكون على مثال (فَعْلَل ) في الصفة ، قالوا: قَهْ بلِس، وَجَحْمَرِش، وصَهْصَلِق. ولا نعلمه جاء اسمًا. وما لحقه من الأربعة: هَمَّرِش »(۱۲) . وقال في هذا باب علم مواضع الزوائد من مواضع الحروف غير الزوائد: «وأما الهُمَّقِع ، والزُّمَّلِق فبمنزلة العَدَبَّس، إحدى الميمين زائدة في قول الخليل وغيره سواء. وأما الهُمَّرِش فإنها هي بمنزلة القهْ بَلِس، "۱۲ لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثال فعَلل »(۱۶).

\*الهمَّرش: العجوز الكبيرة.. الصحاح (همرش): (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) السابق ٤ / ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) بعد هذه الكلمة زيادة مدرجة ليست من الكتاب، وسيأتي الحديث عنها.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٣٣٠.

### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي تعليقًا على قول سيبويه: «وأما الهَمَّرِش فإنها هي بمنزلة القَهْبلس»: «ليست الميم في (هَمَّرِش) مضاعفة كتضعيف الباء في (عَدَبَّس). إنها الحرف الأول المدغم نون ساكنة وقعت قبل الميم، فأدغمه فيها لما بينها من المشاركة في الغنة، ولأنها لا تبيّن مع حروف الضم والشفة »(۱).

وقال كذلك: «وما في الكتاب في باب تمثيل ما بنت العرب من الأسهاء والصفات من بنات الخمسة: «وما لحقه من الأربعة (هَمَّرش) خطأ »(٢).

وقال أيضًا تعليقًا على قول سيبويه: «لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثال فعّلِل»: «يعني أنه ليس في الرباعي المضاعف على وزن (فعّلِل)، فإذا لم يكن فيه لم يحمل (هَمّرِش) على (فعّلِل)، وفي الخياسي (فعُللِل) نحو: (قَهْبلِس)، فحملت (هَمّرِش) على المثال الذي جاء فيه دون المثال الذي لم يجئ له في الرباعي نظير، وكما لم يحمل (هَمّرِش) على الرباعي الذي لا مثال له، كذلك لم يحمل (هُمّوش) على الخاسي، لأنه لا مثال له فيه، وحملته على الرباعي الذي لا مثل له فيه» (٣).

<sup>(</sup>١) التذكرة الجزء ٦٣ ، نقلًا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد ٢ / ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) التعليقة ٥ / ٧ .

<sup>(</sup>٣) السابق ٥ / ٨ . وفي العبارة الأخيرة اضطراب لا يخفى ، ولعل الصواب : « وحملته على الرباعي الذي له مثل فيه » .

#### دراسة هذا التعقيب:

إذا وجد حرف مضعف في كلمة فينبغي أن يجعل من باب إدغام المثلين، لا من باب إدغام المثلين، لا من باب إدغام المتقاربين، إلا أن يقوم على ذلك دليل .. ؛ لأنه لا يجوز أن يدغم الحرف في مقاربه من كلمة واحدة ؛ لئلا يلتبس بأنه من إدغام المثلين .. فإذا أمن اللبس جاز ..

مثال اللبس: أُنَّملة ، فلو قالوا: أُمَّلة ؛ لا لتبس بباب أمّلت .

ومثال أمن اللبس: انْمحى الكتاب، قالوا: الحجى الكتاب فلم يُلْبس؛ لأنه ليس في كلام العرب شيء على ( إِنَّعل ) بتشديد الفاء.

بناءً على ذلك فقد اختلف علماء الصرف في وزن ( هَمَّرِش)، على أقوال ثلاثة:

الوزن الأول: (فَعَلِل) .. وهذا رأي سيبويه الأول.. قال: «ويكون على (فَعَلِل) وهو قليل. قالوا: الهَمَّرِش »(۱) . وقال: «وما لحقه من الأربعة: هَمَّرِش »(۲) . فسيبويه في رأيه هذا عد (هَمَّرِش) من باب إدغام المثلين.. فأصلها رباعي من (هَمْرَش) . ضعّفت عين الكلمة وهي الميم للإلحاق بـ (جَحْمَرش) ، وهذا الرأي الأول هو مذهب الجمهور.

٤١

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ۲۹۸

<sup>(</sup>۲) السابق ٤/ ٣٠٢

الوزن الثاني : ( فَنْعَلِل ) وهذا رأي سيبويه الآخر .. قال : « وأما الهَمَّـرش فإنها هي بمنزلة القَهْبلِس ، فالأولى نون . (يعني : إحدى الميمين نون ملحقة بَقَهْبِلس )؛ لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثال ( فعَّلِل )" (١١). فسيبويه في رأيه الآخر هذا عد ( هَمَّرش ) من باب إدغام المتقاربين .. فالكلمة على هذا أصلها رباعي أيضًا من (هَمْرَش) . . زيدت النون قبل عين الفعل منها (الميم) ؟ للإلحاق بقَهْبَلِس .. وجاز الإدغام لديه وإن كان من كلمة ؛ لأنه لا يوجد مثال على ( فعَّلِل ) ، فيلتبس به ( فَنْعَلِل ) إذا أدغم .. وهذا الرأي قوَّاه ابن السراج ، كما أشار إلى ذلك الصيمري(٢)، ورجَّحه الرمّاني فقال: « وأما الهَمَّرش فالزائد فيه النون المدغمة في الميم ؛ لأن أصله (هَنْمَرش)، وإنها وجب ذلك لأَّنه ملحق بقَهْبَلِس وجَحْمَرش بالنون ؛ لأن مضاعفة العين لا تكون بها الكلمة ملحقة لمعنى يخرج عن حدِّ الملحق ؛ ولـذلك جعلـت نونًا ، وزيادة الإلحاق أقوى من زيادةِ غيرها ممَّا يكون لتكثير الكلمة، إذ الملحق بمنزلة الأصلى »(٣) ، وأيَّده كراع النمل(٤) .. وقد نص ابن سيده على هذين القولين بقوله: « جعلها سيبويه مرة ( فَنْعَلِلًا )، ومرة ( فعَّللًا ) (٥) ».

<sup>(</sup>١) السابق ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأصول ٣/ ٢٢١ ، التبصرة والتذكرة ٢/ ٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) شرح كتاب سيبويه للرماني ٦/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٤) المنتخب ٢/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٥) المحكم ٤/٤٧٤.

وعليه فإذا أريد تصغير ( هَمَّرِش ) أو تكسيرها على هذين الرأيين ، قيل : هُمَيْرِش وهمارِش ، بحذف الميم والنون الزائدتين .

الوزن الثالث: (فَعْلَلِل) - وهو ظاهر قول سيبويه في الموضع السابق - ونسبه المحمهور إلى الأخفش (١) فتكون حروف (هَمَّرِش) أصولًا كلَّها ..

فالكلمة على هذا أصلها خماسي ( هَنْمَرِش ) لا زيادة فيها ولا تضعيف ، قلبت النون ميمًا وأدغمت في الميم الثانية ، واستدل لجواز الإدغام في كلمة وإن كان من باب المتقاربين ؛ بعدم مجيء ( فعَّلِل ) ، واستدل عليه بأنه لو كان (فعَّلِل) موجودًا لكان الواجب إظهار النون، فامتنع حينئذ الإدغام ، وذلك لأنه لو أدغم لالتبس المثالان؛ -أعني ( فَعَّلِلًا وفَعْلَلِلًا )-، ولما لم يُظهِروا دلَّ ذلك على عدم مجيء ( فعَّلِل). وتحرير ذلك أنه لا يتوهم بسبب الإدغام كونه فعَّلِلًا ؛ بل يتعين كونه فَعْلَلِلًا إذ لا فعَّلِل » وعليه ، فإذا أريد تصغير كلمة ( هَمَّرِش ) أو تكسيرها قيل : هُنَيْمر وهَنامِر (٣) . هذا محصول الخلاف في وزن هذه الكلمة .

# فها موقف أبي علي الفارسي من ذلك ؟

(١) ينظر رأي الأخفش في : شرح السيرافي ٦ / ق ٥١-٥٢. والتبصرة ٢/٨٠٨.

(٣) ينظر: الخصائص ٢/ ٦٠، والممتع ٢/ ٢٩٦- ٢٩٧، وشرح الشافية الرضي ١/ ٦١٦، ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الشافية للخضر اليزدي ٢/ ٦٣٧.

لقدرد أبوعلي الفارسي رأي سيبويه الأول أن تكون (همَّرِش) على وزن (فَعَّلِل)، فقال: «وما في الكتاب في تمثيل ما بنت العرب من الأساء والصفات من بنات الخمسة: «وما لحقه من الأربعة (هَمَّرِش) خطأ »(١). وقد أبان العلة في ذلك فقال: «ليس في الرباعي المضاعف على وزن (فعَّلِل)، فإذا لم يكن فيه لم يحمل (همَّرش) على (فعَّلِل)».

وأكد ذلك بقوله: « ليست الميم في (هَمَّرِش) مضاعفة كتضعيف الباء في (عَدَبَّس) إنها الحرف الأول المدغم نون ساكنة وقعت قبل الميم، فأدغمه فيها لما بينهما من المشاركة في الغنة »(٣).

وكذلك رد أبو علي الفارسي رأي سيبويه الآخر أن تكون (هَمَّرِش) على وزن (فَعَّلِل) ، فإذا وزن (فَعَّلِل) ، فإذا السي في الرباعي المضاعف على وزن (فَعَّلِل) ، فإذا لم يكن فيه لم يحمل (هَمَّرِش) على (فَعَّلِل)، وفي الخاسي (فَعْلَلِل) نحو: قَهْبَلِس. فحملت (هَمَّرِش) على المثال الذي جاء فيه دون المثال الذي لم يجئ له في الرباعي نظير...»(٤).

وبهذا يتبين أن أبا علي الفارسي قد ردّ كلا الوزنين ( فَنْعَلِلًا ، وفَعَّلِلًا ) ،

٤

التعليقة ٥/٧.

<sup>(</sup>٢)السابق ٥/٨.

<sup>(</sup>٣) التذكرة الجزء (٦٣)، نقلًا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد ٢ / ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) التعليقة ٥/ ٨.

ولم يرد (فَنْعَلل) فحسب، كما زعم ذلك ابن سيده في قوله: «قد جعلها سيبويه مرة فَنْعَلِلًا، ومرة فعَّلِلًا، ورد أبو علي أن يكون فَنْعَلِلًا.. »(١).

وفي هذا دليل على أن الصواب لديه في ( هَمَّرِش ) أن يكون على ( فَعْلَلِل ) تبعًا للرأي المنسوب للأخفش (٢) .

وقد وافقه على ذلك ابن جني وعبد القاهر الجرجاني فقال ابن جني:

« فأما (هَمَّرِش) فخهاسي، وميمه الأولى نون ، وأدغمت في الميم لمّا لم يخف هناك لبس ؛ ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال (جَعَّفِر) فيلتبس به (هَمَّرِش) . ولو حقرت (هَمَّرِشًا) لقلت (هُنَيْمر) فأظهرت نونها لحركتها. وكذلك لو استكرهت على تكسيرها لقلت (هنامر) » (٣) .

(١)المحكم ٤ / ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) نسبة هذا الرأي إلى الأخفش وحده في النفس منه شيء؛ وذلك لما يلي:

١- تفرد أبي سعيد السيرافي - وحده - بنسبة هذا الرأي إلى الأخفش ، ثم تبعه عليه من تبعه.

٢- خلو هذا العزو عند عصريي السيرافي من أمثال أبي علي الفارسي - الذي لا يكاد يندُّ عنه رأيٌ
 من آرائه - ، والرّماني ، وابن جني، وأبي بكر الزبيدي .

٣- حكاية السيرافي أن للأخفش رأيًا آخر يوافق فيه سيبويه.

٤- استدلال الأخفش لرأيه هو عين استدلال سيبويه. ولهذا أخلص إلى نتيجة مؤداها أن هذا الرأي
 المنسوب إلى الأخفش استقلالًا إنها هو لسيبويه، وقد تابعه الأخفش عليه غير مستقل به.

ولعل هذا ما يفسر عزو جمهور العلماء (فَعَّلِل) إلى سيبويه دون (فَنْعَلِل) إليه. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ٦٠.

وقال عبد القاهر الجرجاني: «ولذلك قالوا في (هَمَّرِش): إن أصله (هَنْمَرِش) (فَنْعلل) (١) ؛ لأجل أن فعَلِل ليس في الكلام، فعلم أن التضعيف عن إدغام المقارب في الميم، ولو صغرت (هَمَّرِش) قلت: هُنَيْمر، فأظهرت النون لخروجه عن أن يحتمل الإدغام لحصول الفصل بين النون والميم وتحركه »(٢).

هذا وقد تردد بعض العلماء في ترجيح أحد رأيي سيبويه على الآخر في وزن (هَمَّرِش) واكتفى بعرضها كليها ، على حين حاول بعضهم الجمع بينها عن طريق التأويل .. ومع هذا فكلهم مجمعون على أن كلمة (هَمَّرِش) خماسية، حروفها أصول كلها ، وفاقًا لأبي على الفارسي .

فمن الفريق الأول أبو بكر الزُّبَيْدي حيث نص في كتابه" الأسماء والأفعال والحروف" في باب التضعيف في الرباعي ، فقال: « ويكون على فعَّلِل ، فالصفة: هَمَّرِش. قال أبو بكر: قد جاء ذكره في باب ما تجعله زائدًا، أن إحدى الميمين من ( هَمَّرِش ) نون ، ولكن الإدغام لحقه ، وزعم أنه خماسيُّ بمنزلة القُهبلِس »(٣). فقد ذكر كلا الرأيينِ ولم يرجِّحْ أحدَهما على الآخر.

(١) هكذا ذُكر وهو سهو – بلا شك – إما من عبد القاهر، وإما من المحقق. والصواب: ( فَعْلَلِل )؛ لأن إثبات النون في الميزان دليل على زيادتها في الموزون، وهو عكس مراد الجرجاني الذي يستدل

هاهنا على أصالتها .. والتصغير شاهد عدل على ما أقول .. !!

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح التكلمة ٢ / ١٦٥٥ –١٦٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الأسماء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه) ص ( ٢٩٨ – ٢٩٩ ) .

ومن الفريق الثاني عالمان .. أولهم أبو نصر هارون القيسي .. وثانيهما صالح بن محمد .

قال أبو نصر: « زعم هذا المذكور - يعني الزُّبَيْدي - أن سيبويه - رحمه الله - ذكر في باب ما تجعله زائدًا أن إحدى الميمين من هَمَّرِش نون ، ولكن الإدغام لحقه ، وزعم أنه خماسٍ بمنزلة قَهْبَلِس ». والذي ذكر سيبويه هو قوله: «وأما الهَمَّرِش فإنها هي بمنزلة القَهْبَلِس ؛ فالأولى نون ، (يعني إحدى الميمين نون ملحقة بقَهْبَلِس) ؛ لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثل فَعَّلِل ».

هذا قول سيبويه ، وهو يدلُّ على أنَّ قوله في ( باب لحاق التضعيف فيه لازم كما كان في بنات الثلاثة ): " ويكون على فعَّلل ، وهو قليل. قالوا: الهَمَّرِش ».

وقد بين أنه ليس في بناتِ الأربعةِ على فعّلِل = أنه فعّلِل في لفظه، وفَعْلَلِل في معناه. وإنها قال: ويكون على فعّلِل، حين أدغم النون في الميم فقلبها ميهًا، فحين صارتِ النون من الحرف الذي بعدها منقلبة إليه للإدغام صارت كأنها هي، فمثّله على ذلك حين أيقن أنه لا يشكل، وأنه فعّلَلِلٌ ؛ إذ ليس في بنات الأربعة فعّلِل، والعينان من موضع واحد، ولذلك فسّره بعدما مثّله ، وهذا نظير تمثيله ديوان فيعال وهو عنده فعّال »(١).

٤V

<sup>(</sup>۱) شرح عيون كتاب سيبويه ص ( ۲۹۱ – ۲۹۲ ) .

وهذا التأويل من أبي نصر بديع ، وجمعه بين الرأيين جمع عجيب ، لكن يرده تخصيص سيبويه لفع لل بالعدد، ووصفه إياه بالقلة ، ولو كان خماسيًا في حقيقته - كما زعم - لوقع سيبويه في الإحالة ونقض الغرض ؛ إضافة إلى أنَّ الأوزان منصبة على الألفاظ لا على المعاني، مع ما في قوله من عدولٍ عن الظاهر بغير دليل قاطع.

أما ما ذكره من تنظير سيبويه لـ " دِيوان " بـ " فِيعال"، وهي عنده .. فِعّال " في الأصل = وهو يعني قوله في الكتاب :.. ولا نعلم في الكلام (فَعُوالًا) ولا (فُعْيالًا) ولا شيئًا من هذا النحو لم نذكره، ولكن (فِيعال) نحو: دِياس، ودِيوان "(۱) وقوله كذلك : " ونحو هذه الواو والياء في سُوير وتُبُويع: واوُ (ديوان) ؛ وذلك لأن هذه الياء ليست بلازمة كلزوم ياء فَيْعَل وفَيْعال وفِعْيل ونحو ذلك، وإنها هي بدل من الواو كها أبدلت ياء قيراط مكان الراء، ألا تراهم يقولون: دُويوين في التحقير، ودواوين في الجمع، فتذهب الياء... ولو بنيتها (يعني ديوان) على (فِيعال) لأدغمت، ولكنك جعلتها (فِعَال) ثم أبدلت، كها قلت: تظنيت "(۱).

فالذي يبدو لي أنّ مراد سيبويه على غير ما ذهب هارون القيسيُّ إليه، وأنّ مراده من تنظيره (دِيوان) بـ (دِيماس) أن يبين أنّ لـ (دِيوان) وزنين.. أحدهما

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) السابق ٤/ ٣٦٩-٣٦٨

قياسي ، والآخر شاذ.

فالأول: يكون على " فِعَّال" وهو القياس ، فيكون أصله: " دِوِّان" أبدلت الواو ياء تخفيفًا من ثقل التضعيف ، بدلالة جمعه على " دَواوين"، وتصغيره على " دُوَيوين". وقد صرّح سيبويه بهذا الوزن.

الثاني: أن يكون على " فيعال" وهو شاذًّ، فيكون أصله" دِيْوان" كذلك، إلا أن الياء على هذا غير مبدلة من حرف التضعيف.. وسيبويه وإن لم يصرح بهذا المثال لكنه ألمح إليه بها قرنه به من مثال آخر، وهو " دِيْهاس" من باب التنظير والملابسة بينهها.. حيث قال في (هذا باب تحقير كل حرف كان فيه بدل): "ومن ذلك أيضًا: قيراط ودِينار، تقول: قُريْريط ودُنَيْنير؛ لأن الياء بدل من الراء والنون فلم تلزم. ألا تراهم قالوا: دنانير وقراريط، وكذلك الدِّيباج فيمن قال: دبابيج، والدِّيهاس فيمن قال: دماميس. وأما من قال: دياميس، وديابيج فهي عنده بمنزلة واو جِلْواخ، وياء جِرْيال، وليست ببدل. وجميع ما ذكرنا قول يونس والخليل" (۱).

وعليه فيكون وزن"دياس" عند سيبويه فيمن جمعه على (دياميس): "فيعال"، وأما من جمعه على "دماميس" فيكون وزنه لديه: "فِعَّال" كـ "دينار وقِيراط"(٢).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٢٠١ ـ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تنقيح الألباب ص (٥٢٢- ٥٢٣).

كذلك " دِيوان" يكون وزنه عند سيبويه فيمن جمعه على "دَواوين " : ... فِعَّال "، وأما من جمعه على " دياوين" - ولم ينص عليه سيبويه - فيكون وزنه لديه : " فِعَّال " تنظيرًا بـ " دِيهاس" .

وربها لم ينص عليه سيبويه لأن كتابه موضع جُمل، فاكتفى بتنصيص أحد المثالين دون الآخر.

هذا ، وقد نص ابن دريد وابن جني على ما لم ينص عليه سيبويه من جمع بعض العرب " ديوان " على " دَياوين " مستدلين بقول الشاعر :

عــداني أَنْ أَزورَكِ أَمَّ عَمْـرو دَيـاوِينٌ تُــشَقَقُ بالمــدَادِ (۱) وعليه فيكون وزن" دِيوان" عند سيبويه:" فيعال" لكنه مثال شاذ خرج على أصله غير معل كـ: " ضَيْوَن"، ولا يكون على هــذا أصـله" دوّان" على أنه.. فِعّال"، وكذلك:" ديهاس". ولعل هذا ما يفسر مرادَ سيبويه من جمعه بين (ديهاس وديوان) في موضعٍ واحدٍ؛ دلالةً على شـذوذهما، وخروجًا على أصلهها..

وبهذا يتبين سهو هارون القيسيِّ في رأيه بل فساده من : أنَّ "همَّرِش" وزنها عند سيبويه (فعَّلِل) في المعنى؛ تنظيرًا بـ " دِيْوان" حَمَا زعم –أنَّ وزنه عند سيبويه (فِيْعال) في اللفظ، و(فِعَّال) في المعنى.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجمهرة ١/ ٢٦٤، المنصف ٢/ ٣٢، الخصائص ٣/ ١٥٨، سر الصناعة ٢/ ٧٣٥.

وقال صالح بن محمد: « قوله: « فأما ( الهَمَّرش ) فإنه بمنزلة (القَهْبَلِس). يريد: أن: « الهَمَّرش » لما كان على بناء موجود في الأصول ، معدوم في أبنية الزوائد، لم يكن بد من أن تجعل ميمه الأولى بدلًا من نون أبدلت منها لما أريد إدغامها في الميم لمقاربتها ، وتكون من بنات الخمسة بمنزلة « الَقْهـبلس » ، ولم يجز أن يجعل ميمها الأولى ميمًا غير بدل من نون ؛ لأن حملها على ذلك يؤدي إلى بناء ليس عليه الأصول، ولاذو الزيادة ؛ ألا ترى أنك لا تجد في أبنية الأصول فيها لم يتضاعف فيه حرفان ما هو على أكثر من أربعة أحرف قد تنضاعف فيه حرف ، وكلا المضاعفين أصل ، ولا يجوز في أبنية الأربعة ما هو على مثال « فعَّلِل » وإذا بطل هذا الوجه ثبت الوجه الأوّل . ( يعني وزن فَعْلَلِل ) . هذا مراد سيبويه في هذا الفصل ، وظاهره التناقض مع ما تقدمه من كلامه فإنه قال في باب تمثيل ما بنت العرب من الأسماء والصفات من بنات الخمسة: «ويكون على مثال ( فَعْلَلِل ) في الصفة قالوا : قَهْبَلِس وجَحْمَرش وصَهْصَلِق ، ولا نعلمه جاء اسمًا ، ومما لحقه من الأربعة ( هَمَّرش ) » (١).

وهذا فيه نص بأن « الهَمَّرِش » رباعيُّ الأصلِ ، وهو نقيض هذا الموضع ، فإنه قدر هنا أنه خماسي وهو الصحيح . قال أبو علي الفارسي – رحمه الله – في كتاب التذكرة في الجزء الثالث والستين : وما في الكتاب في باب تمثيل ما بنت العرب من الأسهاء والصفات من بنات الخمسة : « وما لحقه من الأربعة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤/ ٣٠٢ .

(هَمَّرِش) خطأ » .

[ قال صالح بن محمد ] : فإما أن يكون ما قدمناه في « هَمَّرِش » رجوعًا عما عن ذلك لأنه بعده ، كما كان قوله في « قطوطى » : إنه « فَعَلْعل » رجوعًا عما تقدمه ، أو يكون لحنًا وقع خطأ في الكتاب ، وهو مثل هذا القول بل هو بعينه .

قال أبو بكر: وهذا الذي قاله أولى منه أن يتأول كلام سيبويه تأويل الجمع بين كلامه هنا وبين كلامه فيها تقدم ويذهب التناقض عنهها، وذلك بأن يؤخذ كلامه في هذا الفصل الذي على غير ظاهره، فيقال إنّ معناه: ومما جعل من بنات الخمسة مما لولم يلحقه تضعيف لكان من الأربعة .. هَمَّرِش ».

وكذلك يجب أيضًا أن يتأوَّل كلامُهُ في باب لحاق التضعيف فيه لازم: «ويكون على (فَعَّلِل) وهو قليل. قالوا: الهَمَّرِش»، فإن ظاهر هذا أيضًا أن «الهَمَّرِش» عنده رباعيُّ ؛ إذ الخمسة يأتي ذكرها بعد ذلك أيضًا، بأن يكون معناه: ويكون الاسم على «فعَّلِل» مما لو لم يضاعف لكان رباعيًّا. ولا يصح أن يؤخذ كلامه هنا على ظاهره ؛ لما فيه من التناقض، كما لم يصح ذلك فيها تقدم.

هذا كلام الشيخ أبي علي - رحمه الله $^{(1)}$  في هذه المسألة ، وتأويله الـذي يجمع بين هذه المواضع التي أوردتها من كلام سيبويه . وقال - رضي الله عنه -: إن

<sup>(</sup>١) يعني الشَلْوبين .

هذا الذي قال سيبويه في « هَمَّرش » هنا من أن ميمه الأول بدل من نون قد جاء في كلام العرب قالوا في تحقير « هَمَّرش »(١): هُنَيْمر ، وهو من أنواع قياس سيبويه - رحمه الله - حيث خرج فيه السماع مما لم يسمعه . زانه بأمثال هذه النكتة لا حرمني .وعلل أبو على الفارسي جواز إدغام النون التي الميم الأولى من « هَمَّرش » بدل منها، بأن قال: فإن قلت: مالك لم تبين النون في « هَمَّرش » ؟فإنه ليس لها مثال تأتسي به فيفصل بينهما . انتهى . قال هذا أبو على في الجزء السابع والعشرين من التذكرة ، وهو تعليل حسن »(٢).

وهذا التأويل الذي تأوله الشلوبين وأعجب به صالح بن محمد: تأويل بعيد من المفهوم ، وصرف للفظ عن ظاهره المعلوم ، لا يعضده أصل ، ولا يقوم عليه دليل . . حمله عليه دفع التناقض عن كلام سيبويه ، ولا تناقض في الحقيقة ينسب إليه. إذ يكفيه - مثلًا - أن يقول بأن كلا الرأيين عنده سواء، أو يكونا لديه من باب تطور الآراء ، أو يأخذ بقوله الثاني لتأخره، دون قوله الأول لتقدمه ، أو يأخذ بالقول المعلل، دون المغفل المرسل ؛ إن كان يرى أن في أحدها تأخُّرًا أو تعليلًا وفي الآخر تقدُّمًا أو إرسالًا .هـذا وإن تأويـل أبي نـصرهارون القيسى لأقرب مأخذًا ، وأدنى متناولًا من تأويل الشلوبين هذا .. وفي كلِّ بعد .

(١)حكاية هذا السماع عن العرب لايثبت كماسيأت.. ينظر ص (٦٣).

<sup>(</sup>٢) شرحه للكتاب ٢/ ٩٩٤. قلت: هذا التعليل للأخفش، وقد نص عليه ابن السراج في كتابه ينظر: الأصول في النحو ٣/ ٣٤٦.

#### (الترجيح)

يترجح عندي في أوزان « هَمَّرِش » الثلاثة ما يلي :

١ - أن لسيبويه في هذا الوزن رأيين ، الأول على : ( فَعَلِل ) ، والثاني على : فَعْلَلِل ، لا فَنْعَلِل . ويوافقه الأخفش في الثاني ، ويخالفه الفارسي في الأول .

٢ - أن مخالفة الفارسي لسيبويه وتخطئته إياه في وزن ( هَمَّرِش ) أنه على
 «فَعَّلِل» مردودة عليه بها يلى :

أ - نص سيبويه في موضعين من كتابه على أنها رباعية ملحقة بـ « قَهْبَلِس».

ب - أن هذه النون المزعومة لم تظهر في هذه اللفظة أنّى تصرفت ظهور بقية أصول الكلمة ، وذلك أنهم يقولون: هَمْرَش ، وتَهَمْرَش ، وتَهَمْرَش وتَهَمْرَش وا أصول الكلمة حُكم بأن والهَمْرَشة .. فلما لم تظهر هذه النون ظهور بقية أصول الكلمة حُكم بأن التضعيف في (هَمَّرِش) حاصل عن ميم زائدة ، لا عن نون أصلية منقلبة إلى ميم ، ثم مدغمة في الميم الأصلية .

جـ - أن التكرير صورة دالة على كونه حقيقيًا غالبًا ، والحمل على الغالب أولى .

د - أن الكلمة المترددة بين كونها أصلية أو زائدة ، الأصل فيها الحكم بالزيادة ؛ لأنها الأكثر .

٣- أن ما ذكره ابن سيده بقوله: «قد جعلها سيبويه مرة فَنْعَللًا ، ومرة فَعْللًا ، ومرة فَعْللًا ، ومرة فعَللًا ، ورد أبو علي أن يكون فَنْعللًا ، وقال: لو كان كذلك لظهرت النون ؛

لأن إدغام النون في الميم من كلمة لا يجوز ، ألا ترى أنهم لم يدغموا في شاة زَنْهَاء، وامرأة قنواء، كراهية أن تلتبس بالمضاعف ، وهي عند كراع : فعّل ، قال: ولا نظير له البتّة »(١) = فسهو ظاهر..إذ لم ينص سيبويه تصريحًا ، ولاأبو على الفارسي تلميحًا - فيما وقفت عليه - على وزن « فنْعَلِل » ، فضلًا أن تقبل أو ترد ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن العلة التي نسبها ابن سيده إلى أبي على الفارسي - إن صحّت - قد نسفها أبو على -نفسه -حين علّـل لجـواز إدغام النون التي الميم الأولى من «همَّرش » بدل منها - وهذا دليل على أصالتها عنده - بأن قال : « فإن قلت : مالك لم تبين النون في « همَّرش » ؟ فإنه ليس لها مثال تأتسي به فيفصل بينهم ا »(٢) . وفي هذا دليل على ردِّهِ وَزْنَ «فعَّلِل» ، لا « فَنْعَلِل » التي لم تكن حاضرة في ذهنه. ويعضد ذلك السهو – عند ابن سيده – ما نسبه إلى كراع بقوله: «وهي عند كراع «فعّلل»، قال: ولا نظير له». في حين أن الموجود في المنتخب لكراع: «و لا يكاد يوجد على مثال «فَنْعلل» إلا قـولهم: ناقة حَنْدَلِس.. وامرأة قَنْفَرش، وهَمَّرش...»<sup>(٣)</sup>.

وبهذا تكون عنده على غير ما نقل عنه ابن سيده. وعليه فلا يتخذ قول ابن

(١) المحكم ٤ / ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الجزء السابع والعشرين . نقلًا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد ٢ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المنتخب ٢ / ٥٧١ . وهذا يؤكد أن كراعًا يرى أن (هَمَّرِش) في الأصل : (هَنْمَرِش) ثـم وقـع قلب النون ميًا ، وأدغمت الميهان..بدليل مانص عليه من أمثلة قبلها.

سيده دليلًا قاطعًا على وجود « فَنْعَلِل » أولًا ، ولا على رد الفارسي لها ، وقبول سيبويه إياها ثانيًا .

٤- أن سبب القول بوجود وزن « فَنْعَلِل» زيادة مدرجة من بعض شراح الكتاب، وليست في أصله، وهي قوله: [يعني: إحدى الميمين نون ملحقة بقهْبلس]. بدلالة خلو هذه الزيادة عند أبي سعيد السيرافي، وأبي علي الفارسي، وأبي بكر الزُّبيْدي، وصالح بن محمد .. = وإلا كانت هذه الزيادة المدرجة قاطعة الدلالة على أن النون ملحقة بقهْبَلِس .. وهذا يقتضي القول بزيادتها، وأن وزنها على « فَنْعَلِل». وهذا ما لم يذكره جمهور العلماء لسيبويه.

٥-أن القول - من باب التنزل - بوجود « فَنْعَلِل » مردود بها قرره الصرفيون : أنه إذا تعارضت زيادة النون مع زيادة التضعيف ، غلّب جانب التضعيف ؛ لأنه الأكثر (١)..

٦- أن سيبويه لم ينزل « هَمَّرِش » منزلة « قَهْبَلِس » من باب الإلحاق ؛ لأن
 الأصول لا تلحق بالأصول ، وإنها أنزلها بها من باب التمثيل والتنظير في
 الأصالة ، والتصغير ، والتكسير .

٧-أن استدلال الأخفش لتقوية « فَعْلَلِل » هو عين استدلال سيبويه في الكتاب ... قال سيبويه : « وأما الهَمَّرِش فإنها هي بمنزلة القَهْبَلِس ... ؛ لأنك

<sup>(</sup>١) ينظر: تمهيد القواعد ١٠ / ٤٩٣٥.

لا تجد في بنات الأربعة على مثال « فعّلِل » ». وقال الأخفش: «لم نجد في بنات الأربعة شيئًا على هذا - يعني شيئًا ملحقًا به - فحملناه على ذوات الخمسة » (١).

فالعجب أن ينسب هذا الاستدلال للأخفش وحده دون سيبويه، وهو ظاهر ظهور الشمس في كتابه ، والأعجب منه أن يفهم استدلاله على غير وجهه . فيقول أبو سعيد السيرافي : « واستدل الأخفش على ذلك - يعني أن وزن « هَمَّرِش » على « فَعْلَلِل لا فعَّلل » - بأن قال : لم نجد في بنات الأربعة شيئًا على هذا المثال - يعني شيئًا ملحقًا به - فحملناه على ذوات الخمسة ، وليس الأمر على ما قاله الأخفش ؛ لأنا وجدنا في كلامهم : « جرو نَخْوَرِش » وهو ملحق بجَحْمَرِش بزيادة الواو . ومعناه : إذا كبر الجرو و خدش » (۲) ، وتابعه عليه الصيمري وابن عصفور .. فقال الصيمري : « وليس الأمر على ما قال الأخفش ؛ لأنا قد وجدنا في كلامهم : جروٌ نَخْوَرِش ، وهو ملحق بِجَحْمَرِش بزيادة الواو . ومعناه : إذا كبر الجرو و معناه : إذا أكثر الجَرْوُ الخرش » (٣) .

وقال ابن عصفور: « وأما أبو الحسن فزعم أن « همَّرِشًا » حروف ه كلها أصول ، وأن الأصل " هَنْمَرِش" بمنزلة " جَحْمَرِش" ، ثم أدغمت النون في الميم .

<sup>(</sup>١) شرح السيرافي للكتاب ٦ / ٥١-٥٢.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢ / ٨٠٨ – ٩٠٨ .

وجاز الإدغام عنده لعدم اللبس؛ وذلك أن هذه البنية - أعني « فَعْلَلِلًا » لم توجد في موضع من المواضع قد لحقتها الزوائد للإلحاق .

فيعلم بذلك أن « همَّرِشًا » في الأصل « هَنْمَرِش » . إذ لو لم يحمل على ذلك، وجعل من إدغام المثلين ، لكان أحد المثلين زائدًا ، فيكون ذلك كسرًا لما ثبت في هذه البنية واستقر ، من أنها لا تلحقها الزوائد للإلحاق .

فتقول على هذا في تصغير هَمَّرِش وتكسيره: هُنَيْمر وهنامِر. فترد النون إلى أصلها ، لما زال الإدغام ، وتحذف الآخر؛ لأن حروف الكلمة كلها أصول. وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنه مبني على أن هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق في موضع. وقد وجد هذا الذي أنكر ، قالوا: جِرْو نَخْورِش ، أي: إذا كبر خرش ؛ ألا ترى أن الواو زائدة ، وأن الاسم ملحق بجَحْمَرِش ؛ فإذا تقرر أن هذه البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام هَمَّرِش بأنه من قبيل إدغام المثلين، ويكون وزن الكلمة (فَعَّلِلًا) »(١).

والحقيقة أنني لا أدري كيف تُؤُوِّل استدلال الأخفش الذي هو استدلال سيبوبيه إلى هذا المعنى الذي لم يقصده؟!!

فالأخفش يقصد باستدلاله ذلك: أننا لو جعلنا ، هَمَّرِش .. مضعفة الميم لكان ذلك خارجًا على أمثلة ذوات الأربعة ؛ إذ ليس في أبنية الزوائد ما هو

<sup>(</sup>۱) الممتع ١ / ٢٩٦-٢٩٧.

على مثال فعّلِل"، ولم يتحدث أن " فَعْلَلِلًا" لم تلحقها الزوائد للإلحاق في موضع حتى يستدرك عليه بـ " نخْورش". وهذا المعنى الذي قصده الأخفش هو عين مراد سيبويه الذي فهمه عنه أبو علي الفارسي وابن جني وصالح بن محمد.

قال أبو علي تعليقًا على قول سيبويه الآنف الذكر: «يعني أنه ليس في الرباعي المضاعف على وزن (فَعَّلِل) فإذا لم يكن فيه لم يجعل (همَّرِش) على (فعَّلِل) وفي الخماسي (فعُللِل) نحو: (قَهْبَلِس)، فحُملت (هَمَّرِش) على المثال الذي جاء فيه دون المثال الذي لم يجيء له في الرباعي نظير، وكما لم يحمل (هَمَّرِش) على الرباعي الذي لا مثال له، كذلك لم يحمل (هُمَّقِع) على الخماسي ؛ لأنه لا مثال له فيه . وحملته على الرباعي الذي لا مثال له فيه . وحملته على الرباعي الذي لا مثل له فيه »(۱).

وقال ابن جني: « فأما ( هَمَّرِش ) فخماسي ، وميمه الأولى نون ، وأدغمت في الميم لمّا لم يخف هناك لبس ؛ ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال ( جَعَّفر) في الميم له ( هَمَّرِش ) »(٢) .

وقال صالح بن محمد: « يريد: أن « الهَمَّرِش » لما كان على بناء موجود في الأصول معدوم في أبنية الزوائد، لم يكن بد من أن تجعل ميمه الأولى بدلًا من

<sup>(</sup>١) التعليقة ٥ / ٨.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲ / ۲۰.

نون أبدلت منها لما أريد إدغامها في الميم لمقاربها ، وتكون من بنات الخمسة بمنزلة «القَهْبَلِس» ، ولم يجز أن يجعل ميمها الأولى ميمًا غير بدل من نون ؟ لأن حملها على ذلك يؤدي إلى بناء ليس عليه الأصول ، ولا ذو الزيادة ، ألا ترى أنك لا تجد في أبنية الأصول فيما لم يتضاعف فيه حرفان ما هو على أكثر من أربعة أحرف قد تضاعف فيه حرف، وكلا المضاعفين أصل، ولا يجوز في أبنية الأربعة ما هو على مثال «فعّلل»، وإذا بطل هذا الوجه ثبت الوجه الأول »(۱).

ولو سُلِّم - جدلًا - بوجود «نَخْوَرِش» ، فإنها لا تتخذ دليلًا قاطعًا في نقض ما تصوّروه من معنى لاستدلال الأخفش ومن قبله سيبويه؛ وذلك لعدم استقرارها في ذاتها عندهم. فقد اختلف الصرفيون مِنْ بينهم في تحديد أصلها ووزنها ..

أ- فمنهم من يجعل حروفها أصولًا كلها ويزنها على « فَعْلَلِل » ويمثل هؤلاء المبرد، قال: «ويكون على ( فَعْلَلِل ) نعتًا ، وذلك قولهم : عجوز جَحْمَرِش ، وكلب نَخْوَرِش» (٢).

ب- ومنهم من يجعل النون والواو فيها زائدتين ويزنها على «نَفْوَعل». ومنهم السيرافي وابن جني وابن سيده .. قال السيرافي: «جرو نَخْوَرش وهو

٦,

<sup>(</sup>١) شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد ٢ / ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١/ ٦٨.

ملحق بجَحْمَرِش بزيادة الواو، ومعناه إذا كبر الجرو وخدش (1) وقال ابن جني: «وَنخْوَرِش ليس عندي من بنات الخمسة؛ لأن فيه واوًا، والواو لا تكون أصلًا في ذوات الخمسة (2). وقال ابن سيده: «وجرو نَخْورش: قد تحرك وخدش. ليس في الكلام نَفْوَعل غيره (3).

جـ - ومنهم من تردد بين جعل الواو أصلًا مرة ، وزائدة مرة أخرى .. ومن هؤلاء ابن عصفور حيث ذكر في أبنية الأسهاء أصالة الواو فقال : « وأما نخورش ف « فَعْلَلِل » كَجَحْمَرِش ، والواو أصلية في بنات الخمسة . وهذا أولى من ادعاء بناء لم يستقر في كلامهم » (٤) . ثم عاد وخالف ما ادعاه في رده على الأخفش فقال : « قالوا : جرو نَخُورش ، أي : إذا كبر خرش ، ألا ترى أن الواو زائدة ، وأن الاسم ملحق بجَحْمَرِش ؟ » (٥) .

وذكر الفيروز آبادي ( نَخْوَرِش ) في موضعين من كتابه ، جعل الواو في الأول زائدة ، فقال في مادة ( خ ر ش ) : « وكلب نَخْوَرش كَنَفْوعِل وهو من أبنية أغفلها سيبويه » ثم جعل الواو في الثاني أصلية فقال في مادة ( ن خ ر ش ) :

(١) شرح السيرافي للكتاب ٦ / ٥١-٥٢.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١ / ٣١.

<sup>(</sup>٣) المحكم ٥ / ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المتع ١ / ٩٤

<sup>(</sup>٥) السابق ٢ / ٢٩٧ –٢٩٨.

«جِرْو نَخْوَرِش كَجَحْمَرِش: تحرك وخدش ». فقوله «كَجَحْمَرِش » هذا يقتضي أصالة الواو عنده » (1) . وعليه في التعد «نَخْوَرِش » دليلًا قاطعًا في إبطال استدلال الأخفش ؛ لاحتمال واوها الزيادة والأصالة ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .

٨- يترجَّحُ لدي أن كلا وَزْنَيْ (همَّرِش): (فَعَلِل وفَعْلَلِل): صواب ومذهب، وإن كان الميْل إلى (فَعَلِل) أكثر منه إلى (فَعْلَلِل) ؛ لجريانها على الظاهر، وابتعادها عن التقدير، الذي الأصل عدمه.

9 - تبين خَطَإِ الفارسي في اطراحه لـ « فَعَلِل دون فَعْللِل ) دون استناده لدليل قاطع . وربها دعاه إلى ذلك حمله لقول سيبويه : « لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثال « فَعَللِ » » . على ظاهره من دلالته على النفي المطلق ، وهذا يتناقض مع ما صرح به سيبويه قبل ذلك من إثبات لـ « فَعَللِ » ولو على سبيل القلة . والأولى حمل نفيه ذلك على القلة؛ لدفع التناقض عنه ..ولا يستبعد أن أبا على الفارسي كان لا يرى حمل النفي على القلة؛ بل ربها ذلك ما جعله يطرح وزن « فَعَللِ » لقلته، ويتخذ « فَعْللِل » دونه؛ لما عَرَفه عن منهج سيبويه من اطراحه للقليل وعدم اعتداده به، وقد ذكر ذلك صراحة في الحجة، فقال: «ومثل هذا الذي يقل قد لا يعتد به سيبويه ، فربها أطلق القول فقال: ليس في

77

<sup>(</sup>١) ينظر : التاج مادة ( ن خ ر ش ) .

الكلام كذا ، وإن كان جاء عليه حرف أو حرفان ، كأنه لا يعتد بالقليل ، ولا يجعل له حكمًا  $^{(1)}$  وما أبانه الفارسي عن منهج سيبويه هنا لا ينطبق على الأبنية ؛ لأن القلة في الأبنية معتبرة عنده . ومن الأدلة على ذلك قوله : « ويكون « فِعِلًا » في الاسم نحو « إبل » وهو قليل ، لا نعلم في الأسماء والصفات غيره  $^{(1)}$ .

وعلى الجملة فإن سُمِع عن العرب تصغير « هَمَّرِش » وتكسيرها على : هُمَـيْرش وهَمَـارش ، فوزن " فعَّلِل" هو الصواب. وإن سمع عنها تصغير « هَمَّـرِش » وتكسيرها على : هُنَيْمِر وهَنامِر ، فوزن « فَعْلَلِل » هو الصواب .

فإن لم يسمع عنها هذا (٣) و لا ذاك فالوزنان متقاربان .. والله أعلم .

(۱) الحجة ۲ / ۶۱۲ – ۶۱۷ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٢٤٤ . وينظر : باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل ٤ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) نص صالح بن محمد على أن الشلوبين حكى عن العرب من قال في تصغير همّرش: هُنَيْمـر .. ينظر ص (٥٣) وهذه حكاية مطعون فيها؛ للآتى:

١ - لم ينص أحد من العلماء المتقدمين - فيما وقفت عليه - ممن أدركوا عصور الاحتجاج ، ولا من أتى بعدهم على هذا السماع ، مع حرصهم على التلقى والتدوين.

٢-اختلاف العلماء المتقدمين والمتأخرين في وزن "هَمَّرِش"بين " فَعَلِل وفَنْعَلِل، وفَعْلَلِل = دليل على
 عدم وقوفهم على هذا السماع، فضلًا أن يثبت عندهم. ولو ثبت لديهم لما كان لاختلافهم داع،
 ولا لاختيارهم سبب.

٣- تفرد الشلوبين بهذا السماع، ووقوفه عليه وحده وهو في القرن السابع الهجري أقوى دليل على عدم ثبوته وصحته..

ولو ثبت هذا السماع عن المتقدمين لقطعت جَهِيزةُ قـول كـل خطيب، وكـان وزن الكلمـة عـلى " فَعْلِلل" قولًا واحدًا.

## وزن ( قَطَوْطي )\*

قال سيبويه: « وأما ( اَلمَرَوْراة ) فبمنزلة ( الشَّجوجاة ) ، وهما بمنزلة ( صَمَحْمَح ) ، ولا تجعلها على ( عَثَوْثَل ) ؛ لأن ( صَمَحْمَح ) أكثر . وكذلك (قَطَوْطَى ) »(١) .

## تعقيب أبي علي الفارسي:

علق أبو علي الفارسي على كلام سيبويه السابق فقال: «يقول: لا تجعل (مَرَوْراة) على (فَعَوْعَل)، ولكن احمله على (فَعَلْعَل)، وأجاز فيها تقدم أن يكون (قَطُوطَى) (فَعَلْعَل). وأجاز أبو عمر (٢) أن يكون على الوزنين جميعًا »(٣).

#### دراسة هذا التعقيب:

اختلف علماء التصريف في وزن « قَطَوْطًى » على أربعة مذاهب:

الأول: أنها على وزن: « فَعَوْعَل أَوْلى ».

<sup>\*</sup> القطوطى :البطيىء في مِـشْيته،وقيـل :المُتبَخْتِر.ينظرشرح السيرافي للكتـاب٤/١٩٦-١٩٧ والمخصص ١/٩٠٨.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبو عمرو)، وهو خطأ، لأن المراد به الجرمي .. ينظر سفر السعادة ١ / ٤٢٣، والارتشاف ١ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) التعليقة ٥ / ١٠٣ .

وقد صرح به سيبويه في ثلاثة مواضع من كتابه .. فقال في باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات ؛ لأنك لو كسرتها للجمع لحذفتها - : « وتقول في ( قَطَوْطًى ) : ( قُطَيْطٍ ) و ( قُطَيْطِيُّ ) ؛ لأنه بمنزلة ( غَدَوْدَن ) ، و ( عَثَوْثل ) » (۱) .

وقال في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل: «ويكون على (فَعَوْعَل) في الصفة ، نحو: عَثَوْثل ، و (قَطَوْطى) ، وغَدَوْدَن (٢٠). وقال في باب علل ما تجعله زائدًا من حروف الزوائد وما تجعله من نفس الحرف: «وأما (قَطَوْطًى) فمبنية أنها (فَعَوْعَل) ؛ لأنك تقول: قَطَوانٌ ، فتشتق منه ما يُذْهِب الواو(٣) ، ويُثبت ما الألف بدل منه . وكذلك (ذَلَوْلى) ؛ لأنك تقول: (إذْ لَوْلَيْت) وإنها هي (إفْعَوْعَلْت) وكذلك: (شَجَوْجي) ، وإن لم يشتق منه؛ لأنه ليس في الكلام (فَعَوْلَى) ؛ وفيه: (فَعَوْعَل) ، فتحمله على القياس. فهذا ثَنَتُ »(٤).

ء ٢

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣ / ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) السابق ٤ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في السيرافي ٦/ ٧٠-٧١: (ما يذهب الواو والطاء) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٣١١ .

وممن ذهب هذا المذهب: الجمهورُ ، ومنهم: ابن السرَّاج (۱) ، والسِّيرافي في أحد قوليه (۲) ، والرُّماني في أحد قوليه (۳) ، وأبو علي السَّلُوبين (٤) ، وصالح بن محمد (٥) ، والرضي (٦) ، والسخاوي (٧) ، واليزدي (٨) .. وغيرهم .

## واستدلوا على صحة مذهبهم بعدة أدلة ، هي :

١ - الحمل على النظير ، وهو : (شَجَوْجي وذَلَوْلي وغَدَوْدَن وعَثَوْثَل) (٩).

٢- التنظير بالاشتقاق ، بدليل قولهم : (قَطُوان) ، حيث حذفت الواو والطاء من (قَطَوْطى) ، وقلبت الألف واوًا ؛ لبنائه على فَعَلان ، فقيل : قَطُوان (١٠٠) .

(١) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٤.

(٢) شرحه للكتاب ٤ / ١٩٦ – ١٩٧ ، ٦ ، ٧١ .

(٣) شرحه للكتاب ٥ / ٦٣.

(٤) ينظر: التذييل والتكميل ٦/ ١٠٥ (أ).

(٥) شرحه للكتاب ٢ / ٤٥٨.

(٦) شرحه للشافية ١ / ٢٥٣.

(٧) سفر السعادة ١ / ٤٢٢ .

(٨) شرحه للشافية ٢ / ٦٧٩ - ٦٨٠ .

(٩) الكتاب ٤ / ٢٧٥ ، الأصول في النحو ٣ / ٢٣٤ .

(10) الكتاب  $\frac{1}{2}$  / (11) ، شرح الرماني للكتاب (10) ،

وقول العرب: « إِذْلَوْلَى واقطوطى » دليل قاطع على أنه « إِفْعَوْعَل » ؛ لانتفاء « فَعَلْعَل »(١).

٤ - حمل الواو على حروف الزيادة أولى في (قَطَوْطَى) من حملها على
 الأصالة؛ لكثرة زيادة الواو في مثل هذا الموضع (٣).

وكل هذه الاستدلالات مستخرجة من نصوص سيبويه.

الثاني : أنها على وزن : « فَعَلْعَل أَوْلى » .

وهو ظاهر مذهب سيبويه في موضع رابع من الكتاب ؛ إذ مثَّل فيه ولم يصرِّح، فقال في باب ما يلزم الواوُ فيه بدلَ الياء: « وأما المَرَوْراة فبمنزلة الشَّجَوْجاة ، وهما بمنزلة صَمَحْمَح ، ولا تجعلها على عَثَوْثَل ؛ لأن مثل صَمَحْمَح أكثر . وكذلك: قَطَوْطًى »(٤).

وممن ذهب هذا المذهب، السيرافي، في أحد قوليه (٥)، والرماني في أحد

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ۳۱۱ ، شرح السيرافي للكتاب ٦ / ۷۱ (  $\psi$  ) .

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الرماني للكتاب ٤ / ٦٣ ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٥) شرحه للكتاب ٦ / ٢٩٤ وبهذا يتبين سهو أبي حيان في قوله : أن السيرافي لم يجز غير وزن « فَعَوْ عل » لـ « قَطَوْ طي » . ينظر : الارتشاف ١ / ٢٠١ .

قوليه (١) ، وابن عصفور (٢) ، وابن أبي الربيع (٣) ، وابن الضائع (٤) .

وقد استدلوا لصحة مذهبهم بدليلين ، هما:

١ – الحمل على الأكثر، وذلك أن باب صَمَحْمَح، وجُلَعْلَع أكثر من عَثْوثل (٥).

٢ - التنظير بالاشتقاق، بدليل قولهم: قَطَوان، وبقولهم: قطا في مشيته يقطو<sup>(١)</sup>. فهذان دليلان على أصالة الطاء والواو المكررتين.

وهذا الاستدلالان مستخرجان من نصوص سيبويه كذلك .. مما جعل بعض العلماء يكتفي بعرض كلا الرأيين دون ترجيح بينهما ، ويمثل هذا القسم المذهب الآتي :

الثالث: أنها تحتمل الوزنين معًا ( فَعَوْعَل وفَعَلْعَل ) .

وممن ذهب هذا المذهب: أبو عمر الجرمي (٧) ، وابن جني (٨) ، وأبو العلاء

(١) شرحه للكتاب ٥ / ١٣٩ .

(٢) المتع ١ / ٢٨٣ .

(٣) ينظر: الارتشاف ١ / ٢٠٢.

(٤) ينظر: التذييل والتكميل ٦/ ١٠٥ (أ).

(٥) ينظر: الممتع ١/ ٢٨٣، والتذليل والتكميل (٦/ ١٠٥) (ب).

(٦) لسان العرب (قطو).

(٧) التعليقة ٥ / ١٠٣ ، الارتشاف ١ / ٢٠٢ .

(٨) سر صناعة الإعراب ٢ / ٤٣٩.

المعري<sup>(۱)</sup> وأبو بكر الزُّبَيْدي<sup>(۲)</sup>. وقد نسب أبو العلاء المعري « فَعَلْعلًا » إلى غير سيبويه ..

وذلك لتكافؤ الأدلة عندهم في أنَّ كلا الوجهين له مذهبٌ وَجِهَةٌ.

وعلى الأقوال الثلاثة السابقة، فالألف بدل من أصل، وأصل الكلمة (قَطَوْطَوْ)، قلبت الواو الأخيرة ألفًا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها (٣).

الرابع: أنها على وزن ﴿ فَعَوْلِي ﴾ .

ويذهب إلى هذا المذهب كلُّ من أثبت هذا الوزنَ صَرَاحة ، أو إلزامًا .

ومن هؤلاء أبوعلي القالي<sup>(۱)</sup> ، والزُّبَيْدي<sup>(۱)</sup> ، وابن سيده<sup>(۱)</sup> ، وابن القطَّاع<sup>(۱)</sup> ، والبَكْري<sup>(۱)</sup> ، وياقوت الحَمَوي<sup>(۱)</sup> . ويمكن أن يستدل لمذهبهم بدليلين :

(٢) الأسهاء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه) ص ( ٢٢٦ ) .

(٤) المقصور والممدود ص (١٥٩).

(٥) الأسماء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه) ص (١٥٣).

(٦) المخصص ٤ / ١٩٩ .

(٧) أبنية الأسياء والأفعال ص ( ١٢٥ ).

(٨) معجم ما استعجم ١ / ٤٣٠ – ٤٤٥، ٣/ ٩٩١.

(٩) معجم البلدان ٤ / ٣٧٦ ، ٤٠٩ .

<sup>(</sup>١) رسالة الملائكة ص ( ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب ٢ / ٢٤٧ - ٢٤٨ .

١ - الحمل على النظير، وهو: عَدَوْلي، وحَبَوْني.

٢- أن حروف اللين لا تكون مع الثلاثي فما فوقه إلا زائدة (١).

على أن هذين الاستدلالين مردود عليهما بما يلي:

١ - المنازعة في أصل النظير:

وذلك أن « حَبَوْني»، لا يكون على « فَعَوْلى »، « ولكن يحتمل ضربين من التقدير: أحدهما: أن يكون المكان سُمِّي بجملة، كما جاء قوله:

على أطرق باليات الخيا مِ إلا السشَّامُ وإلا العِصِيُّ والآخر أن يكون حَبَوْنى من حَبَوْت ، كما أن عفرنَى من العفر . ويحتمل شيئًا ثالثًا ، وهو أنهم قد قالوا : حَبَوْنَنْ ، فيمكن أن يكون الشاعر (٢) أراد ذلك المكان ، ثم أبدل من إحدى النونين ألفًا كراهية التضعيف ؛ لانفتاح ما قبلها . ويحتمل أن يكون حرف العلة والنون تعاقبا على الكلمة لمقاربة النون له ، كما قالوا : دَدَنٌ وددًا ، ورجل هداءٌ وهِدَانٌ. فإذا احتملت هذه الأشياء لم يستقم القطع على أنه: « فَعَوْلى ».

وكذلك : « عَدَوْلَى » ... فالقول فيه : إن الواو لام ، واللام زائدة لزيادتها في عَبْدل « فَعَلَى ً » ، كما كان « عِزْوِيت » : « فِعْليتًا » ، ولم يكن : « فِعْويلًا » ؛

. .

<sup>(</sup>١) ينظر: التذييل والتكميل ٦/ ١٠٥ (أ).

<sup>(</sup>٢) يعني قول الشاعر: ولا تَيْأْسا مِنْ رَحْمَةِ الله واسألا .. بوادي حَبَوْني أَنْ تَهُبَّ شَمالُ.

لأنه ليس في كلامهم ، فكذلك هذه الكلمة ، لا تكون: «فَعَوْلى » ، ولكن «فَعَلَّى » . فأما الألف فتكون للإلحاق فلا تنصرف ، كما لا ينصرف (أرطى) اسم رجل . فإن جعلت الكلمة اسمًا لبقعة أو مدينة كان ترك الصرف أبين »(١) .

وعلى احتمال زيادة الواو فلا يقطع بكونها على « فَعَوْلى»، إذ تحتمل أن تكون على: «فَعَوْعل» وهو القياس؛ لانتفاء «فَعَوْلى». كما ذهب إلى ذلك ابن دريد(٢).

٢ - المنازعة في زيادة الواو:

وذلك لاحتمال أن تكون الواو مضاعفة ، والألف الأخيرة مبدلة عنها ، فتكون أصلية .وعليه فلا يكون وزن : « حَبَوْني وعَدَولي » : « فَعَوْلي » ولكن : « فَعَلْعل » وإذا تطرق إلى هذين الاستدلالين الاحتمال فقد بطل بهما القطع بأن وزن « قَطَوْطَي » : ( فَعَوْلي ) .

وعلى هذا القول تكون الألف للتأنيث فلا تنوَّن ، وأصل الكلمة من القطَّ(٣).

هذا هو محصول اختلاف العلماء في تحديد مذهب سيبويه من خلال نصوصه السابقة.

.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس المقصور والممدود ص (٧٤ – ٧٥).

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ٢ / ١٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب ص ( ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

# فها موقف أبي على الفارسي من هذه القضية ؟

لقد تتبعت موقف أبي علي الفارسي من خلال كتبه ، فوجدته قد مرّ بأطوار ثلاثة .. تصنف كالتالى :

## ١ - الطور الأول:

اكتفى فيه أبو على الفارسي بعرض كلا الوزنين في هذه المسألة دون أن يُدْلِيَ فيها بدلوه .ويتمثل هذا الطور في كتابه التعليقة .. إذ يقول فيه شارحًا كلام سيبويه : « يقول ( يعني سيبويه ) : لا تجعل مَرَوْرَاة على ( فَعَوْعل ) ، وأجاز فيها تقدم أن يكون ( قطوطًى ) : ( فَعَوْعَل ) . وأجاز أبو عمر أن يكون على الوزنين جميعًا »(1) .

### ٢ - الطور الثاني:

لم يكتف أبو علي الفارسي بالعَرْض فقط ، وإنها اتخذ أسلوب المقارنة بينها من جهة ، والأولوية من جهة أخرى .. وهو في هذا ينسب كلا الوزنين لسيبويه .. ويتمثل هذا الطور في كتابه التكملة .. إذ يقول فيه: « وأجاز سيبويه أن تكون (قطوطًى) فَعَوْعَلًا ، وأن تكون فَعَلْعَلًا ، وهذا القول الثاني أوْلى »(٢) .

<sup>(</sup>١) التعليقة ٥ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) التكملة ص ( ٥٥٧ ) .

٣- الطور الثالث:

يذهب فيه أبو علي إلى إثبات ( فَعَلْعَل ) وزنًا لـ (قَطْوطًى ) فقط ، ونفي وزن ( فَعَوْعَل ) عنها .. معتقدًا أن هذا المذهب هو مذهب سيبويه عنده .

ويتمثل هذا الطور الذي -يعد ناقضًا للطَّوْرَيْنِ المَاضِيَّنِ - في كتابه مقاييس المقصور والممدود إذ يقول فيه: « فأما ( قَطَوْطًى ) في ذهب سيبويه - عندي فيه - إلى أنه ( فَعَلْعَل ) ، وليس بـ ( فَعَوْعَل ) والدليل على ذلك أنه لا يخلو من أن يكون فَعَوْعَلا ، أو فعلعلا ، أو فعَوْلَى ، فلا يجوز أن يكون فعَوْلً ؛ لأنه لم يجيء في كلامهم ... فإن قيل: فلم لا يجوز فيه فَعَوْعَل وفَعَلْعَل جميعًا كما أجاز ذلك فيه أبو عمر ؟ فالقول: إن بـاب جُلَعْلَع أكثر من بـاب غَدَوْدَن ، فالحمل ينبغي أن يكون على الأكثر الأشيع »(۱) .

والذي يلحظ أن أبا على الفارسي استدل في اطراح فَعَوْعَل وإبقاء فَعَلْعَل والذي يلحظ أن أبا على الفارسي استدل في اطراح فَعَوْعَل وإبقاء فَعَلْعَل ووزنًا لـ (قَطَوطًى) = بالحمل على كثرة باب جُلَعْلَع دون باب غَدَوْدَن . وهو في هذا يعتمد على نص سيبويه الذي يقول فيه: «وأما المروراة فبمنزلة الشجوجاة ، وهما بمنزلة صَمَحْمَح ولا تجعلها على عَثَوْثل ؛ لأن مثل صَمَحْمَح أكثر ، وكذلك قَطَوْطًى »(٢).

<sup>(</sup>١) مقاييس المقصور والممدود ص ( ٧٣ – ٧٥).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣٩٤ .

وما ذهب إليه الفارسي في استدلاله صحيح في أصله ، لكنه ضعيف في محله.. وذلك أن باب فعلعل أكثر من فعوعل، لكن (قطوطى) لا تصح أن تكون (فعلعلًا) ؛ لأنهم قالوا: اقطوطى، واقطوطى (افعوعل) ولا يصح أن يكون (افعلعل) ؛ لأنه ليس في أبنية كلامهم.

ويبقى الإشكال في نص سيبويه الذي احتج به الفارسي ، إذ اختلفت نظرة العلماء تجاهه .. فمنهم من حمله على ظاهره ، فذهب إلى أن (قطَوْطًى) تحتمل العلماء تجاهه .. فمنهم من حمله على ظاهره أولى وأكثر ، كالسيرافي وابن عصفور (١) . الوزنين (فَعَوْعَل وفَعَلْعَل) ، و (فعلعل) أولى وأكثر ، كالسيرافي وابن عصفور ومنهم من أوَّله ؛ ليستقيم مع النصوص السابقة من جهة ، ونأيًا بسيبويه عن نسبة التناقض إليه لو قيل بإجازته الوجهين من جهة أخرى .

ومثَّل هذه النظرة أبو علي الشَّلَوْبِين ، إذ يقول في قول سيبويه : « وكذلك قَطَوْطًى » « معناه : وكذلك هو ، لولا قيام الدليل في قولهم : « اقطوطى » ، ولو أجاز الوجهين لكان تناقضًا » (٢) وأيّده صالح بن محمد (٣) .

لكن ابن عصفور وابن الضائع قد أبيًا هذا الزعم من الأستاذ أبي علي ، فقال ابن عصفور: « وأما من زعم أن « قَطَوْطًى » و « ذَلَوْلَ » لا يكون وزنها إلا فَعَوْعَل ، واستدل على ذلك بأن « اقطوطى » و « اذلولى » وزنها :

<sup>(</sup>١) ينظر ص ( ٦٨ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) التذييل والتكميل ٦ / ١٠٥ (أ).

<sup>(</sup>٣) شرحه لكتاب سيبويه ٢ / ٤٦٠ .

«افعوعل»، وزعم أن سيبويه لو حفظ «اقطوطى» لم يجز في «قَطَوْطى» إلا أن يكون «فَعَوْعلًا»، فلا يلتفت إليه، إذ ليس «قطوطى باسم جارعلى «اقطوطى»، فيلزم أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللام، كما هي في «قَطَوْطًى» بل لا يلزم من كونهم قد اشتقوا «اقطوطى» من لفظ «قَطَوْطًى» أكثر من أن تكون أصولهما واحدة، وذلك موجود فيهما ... والدليل على ما ذكرنا قولهم: قَطَوانٌ في معناه »(1).

ومارد به ابن عصفور هنا على الأستاذ أبي على لا يوافق عليه ، لأمرين :

الأول: ثبوت اشتقاق « اقطوطى » من لفظ « قطوطًى » قياسًا ، بالحمل على ثبوت اشتقاق « اذلولى " من لفظ « ذَلَوْلى » سماعًا .. وقد نص على ذلك سيبويه .. طردًا للنظائر على وتيرة واحدة .

الثاني: استدلاله بـ «قطَوان » على أصالة واو «قطوطى » مخالف لاستدلال سيبويه نفسه ، الذي استدل به على زيادة الواو الأولى وأصالة الألف المبدلة .. وذلك حين نص أن «قطوطي » مبنية على فعَوْعل ، وذلك يقتضي حذف الواو والطاء ، وردَّ الألف إلى أصلها الواو ؛ لبنائها على فعَلان .

<sup>(</sup>١) الممتع ١ / ٢٨٤ .

وأما ابن الضائع فرد على الأستاذ أبي علي الشلوبين بقوله: «ولو كان عند سيبويه أنهم قالوا: اقْطَوْطَى ، وأنه دليل على أن «قَطَوْطَى » (فَعَوْعَل) ، ولم يحكه فكان إلغازًا؛ حيث قضى بشيء لابد عليه فيه من دليل ، وهو نقل محض . ثم كيف يقول - يقصد سيبويه - «وكذلك قَطَوْطى » يشير إلى أنه (فَعَلْعَل)، ويحذف (لولا قيام الدليل) ؟ ، هذا خُلْف . بل هو نص على أن «قَطْ وطى » عنده (فَعَلْعَل) ».

وما رده ابن الضائع مردود عليه أيضًا ؛ لأمور:

۱ – أن سيبويه أشار إلى اشتقاق « إذْلولى » من « ذَلَوْلى » ، فيحمل ذلك الاشتقاق على « قطوطى » وإن لم ينص عليه ؛ قياسًا بأختها . وقد أبان ذلك سيبويه بقوله « وكذلك شَجَوْجى وإن لم يشتق منه »(۲) .

٢- أن سيبويه لا يلزم بالتنصيص في كل موضع ، وإلا وصم بالإلغاز!! ؟
 لأن منهجه في كتابه يقوم على إثبات الحكم تنصيصًا أو تنظيرًا.. وهذا الموضع مثبت بالتنظير.. فلا تثريب عليه .

٣- زعمه أن سيبويه نص على وزن « فَعَلْعَل » فَدَعْوى تفتقر إلى دليل ، إنها
 ذكر نصًا محتملًا لأن يكون « فَعَوْعلًا » وهو الأرْجح ، وأن يكون « فَعَلْعَلًا » ،

\_

<sup>(</sup>١) التذييل والتكميل ٦ / ١٥ (أ).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣١١. .

فكان لابد من التأويل؛ لأن مجال التأويل هو النصوص المحتملة؛ وذلك ما دعا الشلوبين إليه، لإلحاق هذا النص المحتمل بالنصوص الظاهرة السابقة؛ طردًا للباب، وهو تأويل حسن لو كان النص كذلك، وسنأتي عليه. ولا ينقض تأويله ذلك خُلفُ ابن الضائع عليه؛ لعدم استناده إلى أدلة معتبرة من ساع أو قياس. ويضعف رأي ابن الضائع ويقوي رأي الشلوبين ما نص عليه السيرافي من أن وزن (قَطَوْطي) هو (فَعَوْعَل) عند سيبويه، وأما (فَعَلْعَل)، فهو رأي منسوب للمبرد .. قال السيرافي : « جعله سيبويه (فَعَوْعَلاً) مثل : (عَثَوْثل) . وكان أبو العباس المبرد يقول : أن تجعله على (فَعَلْعَل) أقيس ؛ لأن (فَعَلْعَلً) في الكلام أكثر من (فَعَوْعَل) كقولك : (صَمَحْمَح) و(دَمَكْمَك) . وقول سيبويه في (قَطَوْطي) أولى ؛ لأن (القَطْوطي) هو والقُبَّج ولها أشبه ذلك، قال المتنخل:

# كالحَجَل القواطي(١)

وذكر أنه (٢) يقال: (اقطوطي)، و (اقطوطي: افِعْوَعل) لاغير؛ لأنه ليس في

(١) البيت بتهامه على اختلاف يسير: ومَرقَبةٍ نَمَيْتُ إلى ذُراهَا تُزِلُّ دوارجَ الحَجَل القواطي ينظر: جمهرة أشعار العرب ١ / ٦٠٣.

=

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن يعود الضمير إلى سيبويه أو إلى المبرد ، وعلى كلا الاحتمالين في عود الضمير ، فإن هذا النص غير موجود في كتاب سيبويه ، ولا فيها وقفت عليه من كتب المبرد.

الكلام (افْعَلْعَل)، فلم كان (افِعَوْعَل) كان جعل (قطوطى): (فَعَـوْعَلَ) أولى ؟ لأنه منه »(١). وتابع الرضيُّ أبا سعيد السيرافي فيما ذهب إليه (٢).

والذي يبدو لي أن الاعتهاد على هذا النص المحتمل المجتزء في القطع بأحد الوزنين دون الرجوع إلى سياقه الذي ورد فيه ، وملابساته التي أحاطت به ، لفهم مدلوله وتفسيره في ضوئها - تحكم بلا دليل ..

ولهذا فقد رأيت - منهجيًا - العودة إلى نص كتاب سيبويه الاستجلاء الحقيقة.

لقد ورد هذا النص في كتاب سيبويه في (باب ما يلزم الواو فيه بدل الياء)، وبعد أن تحدث عن مواضع إبدال الواوياء، عرّج على ذكر الألف والياء الزائدتين، فقال: "وأما قولهم: الفيفاة، فالألف زائدة؛ لأنهم يقولون: الفيف في هذا المعنى.

وأما القِيقاء والزِّيزاء فبمنزلة العِلْباء ؛ لأنه لا يكون في الكلام مثل القِلْقال إلا مصدرًا، وإذا كانت الياء زائدة رابعة فهي تجري مجرى ما هو من نفس الحرف ، وذلك نحو: سَلْقَيْت وجَعْبَيْت ، تجريها مجرى: (ضَوْضَيْت

وربها حمل السيرافي - إن كان النضمير يعود إلى سيبويه - كلام سيبويه في : « إِذْكُوْلَى » على : « قطوطى » ، وإن لم يشتق منه .

<sup>=</sup> 

<sup>(</sup>۱) شرح الکتاب له 2 / 197 - 197 ( - 1 ) .

<sup>(</sup>٢) شرحه للشافية ١ / ٢٥٣.

وقَوْقَيْت)، وأما المَرَوْراة فبمنزلة الشجوجاة (١)، وهما بمنزلة (صَمَحْمَح)، ولا تجعلها على (عَثَوْتُ لِ)؛ لأن مثل: (صَمَحْمَحٍ) أكثر. وكذلك: (صَمَحْمَحٍ) أكثر. وكذلك: «قَطَوْطًى »(٢).

يريد سيبويه أن يبين أن الياء متى لحقت في آخر الثلاثي رابعة كانت للإلحاق ، فتجري مجرى الياء التي هي من نفس الحرف ، ومثّل على ذلك بالياء التي في « سَلْقَيْتُ وجَعْبَيْتُ » – فعلى أنها زائدة فيها – فهي تجري مجرى الياء الأصلية التي في : (ضَوْضَيْتُ وقَوْقَيْتُ ) ، فكما تقول : قَوْقى يُقَوْقِي قَوْقاةً فهو مُقَوْقٍ ، وضَوْضى يُضَوْضِي ضَوْضاة فهو مُضَوْضٍ ، تقول كذلك : سَلْقى يُسَلْقِي سلقاء فهو مُسَلْقٍ، وجَعْبَى يُجَعْبي جعباء فهو مُجَعْبٍ .

ولئلا يذهبَ ذاهبُ أن الواو الأولى الزائدة من « مَرَوْراة » أصلية بمنزلة واو : « ضَوْضَيْتُ وقَوْقَيتُ » = فقد أنزلها منزلة : « شَجَوْجى » ليبين أنها زائدة على وزن : « فَعَوْعَل » ، وقد ذكر ذلك آنفًا .

وليؤكد سيبويه على أصالة الأحرف في: «ضَوْضَيْت وقَوْقَيْت » = بيّن أن الحرفين المكررين فيهما - وهما: البضاد والواو المكرران، والقاف والواو المكرران - بمنزلة تكرر الميم والحاء من (صَمَحْمَح)، فهما أصلان من بنية المكرران - بمنزلة تكرر الميم عائد إليهما لا إلى «المرَوْراة والشَجَّوْجاة»؛ كما الكلمة .. فالضمير في «هما » عائد إليهما لا إلى «المرَوْراة والشَجَّوْجاة »؛ كما

<sup>(</sup>١) عند السيرافي: « بمنزلة الشجوجي » ٦ / ٢٩٣ ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣٩٤.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء الأجلاء.

ولئلا يورد مورد فيقول: «ما تنكر أن يكون: «ضَوْضَيْتُ وقَوْقَيتُ » بوزن: «فَوْعَلْت » فنقول: قال سيبويه: «ولا تجعلهما على عَثَوْتُل ». يعني على وزن: «فَعَوْعَل » ؛ «لأن مثل: «صَمَحْمَح أكثر».

وبيان العلة في ذلك كما قال ابن جني: « لأنه كان يلزمك أن تجعل فاء الفعل وعينه من موضع واحد، وهذا أقل من باب سلس، وإذا لم يجز باب سلس مع أنه أكثر من باب « كوْكب ودَدَن » ؛ فألا يجوز باب « دَدَن » لقلته أجدر » (۱). لذلك حملها سيبويه على باب « صَمَحْمَح » ، الذي عبر عنه بالأكثر ؛ لأنه في مقابلة الأقل.

ثم بين سيبويه أن « قَطَوْطى » كذلك بمنزلة « شَجَوْجى » في الوزن ، فهي على « فَعَوْعَل » ، والدليل على ذلك قوله في موضع سابق : « وأما قَطَوْطى فمبنية أنها « فَعَوْعل » .... وكذلك شَجْوجى »(٢) . فهذا دليل قاطع بأنها في الوزن سواء .

ولست في هذا القول بالأوحد ولا في هذه السبيل بالمتفرد ، فقد وقفت – والله – عرضًا من دون إعداد ، وصدفة عن غير ميعاد على كلام لأبي نصر

<sup>(</sup>١) المنصف ١ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣١١.

هارون القيسي ، يؤيد فيه ما ذهبت إليه ، ويؤكد أن ذلك هو مراد سيبويه .. بأبلغ عبارة وأوجز إشارة . وهذا دأب العلماء في استخلاص المراد ، بحكمة واقتصاد .. يقول أبو نصر القيسي : « لما رأى هذا المذكور - يعنى أبا بكر الزُّبَيْدي - قول سيبويه - رحمه الله - : « ويكون على ( فَعَوْعـل ) في الـصفة نحو (عَثَوْثل)، و (قَطَوْطي)، و (غَدَوْدن). زعم أنه قد قال في غير هذا الموضع أن ( قَطَوْطي ) و ( شَجْوجي ) على زنة ( فَعَلْعَل ) . وهذا غلط ، والموضع الذي قال فيه سيبويه- بزعمه - إن « قَطَوْطي » و « شَجَوْجي » على زنة « فَعَلْعل » هو الذي يقول فيه : « وإذا كانت الياء زائدة فهي تجري مجرى ما هو من نفس الحرف ، وذلك نحو: سَلْقَيْتُ وجَعْبَيْتُ تجريها وأشباهها مجرى (ضَوْضَيْتُ وَقَوْقَيْتُ). وأما (المرَوْرَاة) فبمنزلة (الشَّجَوْجاة)، وهما بمنزلة (صَمَحْمَح)، ولا تجعلها على (عَثَوْتل)؛ لأن مثل (صَمَحْمَح) أكثر، وكذلك ( قَطَوْطَى ) » هذا قول سيبويه ، فلم رأى هذا من قوله توهم أنه قد أوجب لـ « قَطَوْطي » و « شَجَوْجي » ( فَعَلْعَل ) ، وليس كذلك ، وإنها أراد سيبويه بقوله: « وهما بمنزلة صَمَحْمَح ». (ضَوْضَيْت وقَوْقَيت) ، يعني: أن تكرر النضاد والواو المنقلبة آخرًا، والقاف والواو هنا كتكرير الميم والحاء في (صَمَحْمَح).

فالحرفان عنده من نفس الحرف بمنزلتها في (صَمَحْمح) ، ولذلك قال : « ولا تجعلها على عَثَوْثَل » ؛ لأن الثاء الثانية فيه والواو زائدتان ، وهو من الثلاثة . وإنا وجب أن يكون (ضَوْضَيْت وقَوْقَيْت) على (صَمَحْمح) ، لأنه أكثر من

(عَثَوْثل)، وقوله: «وكذلك قَطَوْطى» يعني: أنه بمنزلة (شَجَوْجى والمَرَوْراة)» (١٠٠٠).

فازددت بهذا النص فرحًا وثقة، بأن ما ذهبت إليه ، ووافقت القيسي عليه ، هو مراد سيبويه .

(۱) شرح عيون كتاب سيبويه ص ( ۲۹۰ ) .

# (الترجيح)

يترجح لديَّ بعدما تبين بالأدلة التي مضت ، والعلل التي ثبت، في رفع ذلك الاحتمال وإزالة ذلك الإشكال = يترجح لدي أمران:

الأول: إبطال استدلال أبي على الفارسي لنص سيبويه ، وإثبات مخالفته له = ومن تبعه ووافقه = في أن « قَطَوْطى » على وزن « فَعَلْعَل » ، سواء بالأولوية أم بالانفراد .

الثاني: إبطال تأويل الشَّلَوْبين ومن وافقه لنص سيبويه ؛ وذلك لانتفاء الاحتمال عنه بالأدلة السابقة .

الثالث: أن وزن « قَطَوْطى » عند سيبويه – قطعًا – هو: « فَعَوْعَل » لا « فَعَلْعَل » ، و لا « فَعَوْلى » .

والله تعالى أعلم .

# (وزن تَئفَّة)

قال سيبويه: «اعلم أن الزيادة من موضعها لا يكون معها إلا مثلها. فإذا كانت الزيادة من موضعها ألزم التضعيف. فهكذا وجه الزيادة من موضعها. فإذا زدت من موضع العين كان الحرف على (فُعَّل) في الاسم والصفة. فالاسم نحو:السلم، والحمَّر، والعُلف ... فإذا زدت من موضع اللام فإن الحرف يكون على (فَعْلل) في الاسم وذلك نحو: قَرْدَدٍ ومَهْدَدٍ . ولا نعلمه جاء وصْفًا يكون على (فَعِلً)، وهو قليل. قالوا: تَئِفَّة ، وهو اسم »(١).

### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: «قال أبو بكر: قال أبو عمر: زعم سيبويه أنهم يقولون: (تَئِفَّة)، ولم أره معروفًا، وإن صحت فهي (فَعِلَّة). قال أبو بكر: وهذا الحرف في بعض النسخ قد ذكر في باب التاء، وجعل على مثال: (تَفْعِلَة)، قال: والذي أخذته عن أبي العباس (تَئِفَّة): فَعِلَّة.

وأقول أنا: إن الصحيح في زنة هذه الكلمة أن تكون (تَفْعِلة) ، ولا تكون (فَعِلّة) ، ولا تكون (فَعِلّة) ، والصحيح فيه عن سيبويه - إن شاء الله - هو ما ذكره أبو بكر من أنه في بعض النسخ في باب التاء . والدليل على زيادة التاء اشتقاقهم من الكلمة ما يسقط معه التاء ، وهذه دلالة لا مدفع لها ، ولا معترض عليها .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ۲۷۸ .

روينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي ، يقال : أتاني في إفّان ذلك ، وأفّان ذلك ، وتَغِفَّة ذاك ، وتَغِفّة ذاك ،

فقولهم: أفَفَ، يدل على زيادة التاء في (تَئِفَّة)، وكما دلت على زيادة التاء، كذلك تدل على زيادة النون في (إفَّان)، وأنك إذا سميت به شيئًا لم يجز صرفه معرفة، كما لا يجوز صرف (سرحان) معرفة؛ لأن الهمزة في (إفَّان) فاء، كما أنها في (أفَفَ) كذلك، وأكثر ظني أن الأصمعي قد ذكر هذه الكلمة أيضًا في الكتاب المترجم (الألفاظ)»(١).

#### دراسة هذا التعقيب :

اختلف مفسرو الكتاب في وزن « تئفَّةٍ »، وفي الباب الذي ذكره فيه سيبويه.

فذهب أبو عمر الجرمي إلى أن بناء «تَئِفَّة» غير معروف ، فإن صحت فهي على «فَعِلَّة». وذهب ابن السرّاج -اعتهادًا على بعض النسخ -أن هذا البناء قد ذكر في باب التاء ، ولكن نسخته التي تلقاها عن أبي العباس المبرد أثبتت خلاف ذلك .

وأما أبو علي الفارسي ، فقد تلقف هذا القول ؛ ليثبت صحة ما ورد في تلك النسخ – وهو لم يطلع عليها – من أن بناء (تَئِفَّة ) على (تَفْعِلة) وليس

<sup>(</sup>۱) البغداديات ص ( ۲۰۷ – ۲۰۸ ) ، وينظر : المسائل العضديات ص ( ۲۰۸ – ۲۰۹ ) ، والمسائل الشيرازيات ۱ / ۳۷۹ ، ۲۸۸ – ۵۸۷ ، والتعليقة ٤ / ۲۰۹ .

( فَعِلَّة ) ، معتمدًا على دليل قاطع - بحدِّ زعمه - لا مدفع لـه ، ولا معـترض عليه، وهو (الاشتقاق).

إذ ثبت في اشتقاقات هذه الكلمة ما يسقط معها التاء، وفي هذا دلالة قاطعة على زيادتها، قالت العرب: أتاني في إِفّان ذلك، وأفّان ذلك، وأفّان ذلك، وتئفّة ذاك، وتفئّة ذاك، وعليه فوزن الكلمة: (تَفْعِلة) على مثال: ذلك، وتئفّة ذاك، وهذا الذي ذهب إليه أبو علي قول تفرّد به ونسب إليه، وخالفه في ذلك الجمهور، والدليل على ذلك أنه إذا ذكرت هذه البنية في المعاجم نحو المحكم واللسان والتاج جُعل الفارسي فيها ندًا لسيبويه وحده، قال ابن سيده: «أتيته على (تئفّة ذلك كتفيئته)، فعلّة عند سيبويه، وتَفْعِلَة عند أبي على »(۱). هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ما نص عليه شرّاح الكتاب.

قال أبو سعيد السيرافي: « وأما ما زيد على لامه من الثلاثي حرف من جنس اللام ، فهو على ضربين ، منه ما يدغم: وهو ما سكن الأول من حرفيه في نفس البنية. ومنه غير مدغم: وهو ما تحرك الأول من حرفيه.

فأما الذي ليس بمدغم ، فهو أربعة أمثلة: (فَعْلَلٌ ، وفُعْلَلٌ ، وفِعْلِلٌ ، وفِعْلِلٌ ، وفِعْلِلٌ ، وفُعْلُلٌ ، وفُعُلُلٌ ، وفُعُلُّ ، وفُعُلُّ ، وفُعُلُّ ، وفُعُلُّ ، وفُعُلُّ ،

<sup>(</sup>۱) المحكم ٩ / ١١٥.

وفِعِلُّ، وَفَعِلُّ ، وفُعَلُّ ، وفَعُلُّ ، وفَعُلُّ ) ... وأما (فَعِلُّ ) فحكاها سيبويه بالهاء ، وهي (تَئِفَّة ) ، يقال :جئتك على تَئِفَّة ذاك ، وعلى تَفِئَّة ذاك ، وعلى إفَّان ذاك ، إذا كان بالقرب من وقته (١) .

وقال الرماني : « أبنية المضاعف العين المدغم أربعة أبنية : فِعَلُ ، فِعِلُ ، فِعِلُ ، فُعِلُ ، فُعُلُ ، فَعُلُ ، فُعُلُ ، فَعُلُ ، فَعُلُ

وأبنية المضاعف اللام المدغم سبعة أبنية: فَعَلَّ ، فِعَلَّ ، فِعِلَّ ، فُعِلَّ ، فَعِلَّ ، فَعِلَّ ، فَعِلَّ ، فَعِلَّ ، فَعِلَّ ، وَخِلْ ، فَعَلَّ ، وَتَعِفَّ أَهُ ، وَخِلْ أَنْ وَتَعِفَّ أَهُ ، وَخِلْ أَنْ وَقِلْ أَنْ ، وَجُلْنً ، وَتَعِفَّ أَهُ ، وَذُرَجَةٌ . وَدُرَجَةٌ .

وأبنية المضاعف اللام المظهر أربعة أبنية: فَعْلَلٌ ، فِعْلِلٌ ، فُعْلَلٌ ، فُعْلَلٌ ، فُعْلَلٌ . فُعْلَلٌ . فَعْلَلُ . فَعْلِلُ . فَعْلَلُ . فَعْلِلُ . فَعْلَلُ . فَعْلَلُ . فَعْلَلُ . فَلْ . فَعْلَلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلَلُ . فَعْلَلُ . فَعْلِلُ . فَعْلَلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلَلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلْ . فَعْلِلْ فَعْلِلُ فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ . فَعْلِلُ .

وكذلك قال أبو بكر الزُّبَيْدي (٣).

وإذا تأملنا في الاستدلال الذي قضى به أبو على الفارسي على زيادة التاء - وهو الاشتقاق - يتبين أنه هو الذي يقضى عليه بعدمها .

<sup>(1)</sup> شرحه للكتاب 7/3-1 .

<sup>(</sup>٢) شم حه للكتاب ٥ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الأسماء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه) ص ( ٢٣٣ - ٢٣٦ ) .

يقول محمد الدالي في ذلك: « والاشتقاق الذي عوّل عليه أبو علي في الجزم بأن تئفّة: تَفْعِلة – هو الذي يدفع ما ذهب إليه ، ويرده ، ويقطع بأن تئفّة: فَعِلّة في ... وذلك أنهم يقولون: أتيته على تَئِفَة ذلك ، وتئيفة ذلك ، وعلى تفئة ، وتفيئة ذلك ... وظاهر تَئِفَة وتئيفة أنها: (فَعِلةٌ وفعيلة) من (ت أف) ، وظاهر (تَفِئة وتفيئة) أنها: (فَعِلة وفعيلة) من (ت ف أ) .

وإذا صح ما قاله أبو علي في تئفّة أنها تَفْعِلة ... وكان اللفظ والمعنى محتملين له: لم يصح ذلك في تئيفة ، فظاهر بيّنٌ أنها فعيلة من (ت أ ف).

وعلى هذا فقد عدل أبو علي والزمخشري عن ظاهر تفيئة ، فجعلاها تفعلة، واختلفا في أصل وزنتها .

فزعم أبو علي في العضديات ٢٦٠ متابعًا شيخه ابن دريد في الجمهرة المعلال المعلال المعلد المعلد المعلد الزخشري في الفائق ٣/ ١٥٠ – وهو لم يسمّ قائلًا به – بأنها لو كانت تفعلة من الفيء لخرجت على وزن تهيئة ، والإعلال في مثلها ممتنع ، وهو كها قال . فلو كانت كها قال أبو على : لقيل : تَفْيئة ، ولصحت الياء كها صحت في تهيئة ، فلو كانت كها قال أبو على : لقيل : تَفْيئة ، ولصحت الياء كها صحت في تهيئة ، وذلك قانون العربية عن ذلك وهو فارس الصناعة ، والإمام المقدم في هذا الفن . وسلك الزخشري مسلكًا غريبًا ، فزعم أن تفيئة تَعْلِفة مقلوبة عن تَئِفَّة من تركيب (أف ف) ، فالأصل عنده : تئِفَّة ، فَتَفِئة ، فتفيئة بقلب الفاء الثانية ياء ، فأعلت بالنقل فصارت تفيئة ، ولولا القلب لم تعل ، وقال : « فهي إذن لولا القلب فعيلة » .

وادعاء القلب فيها تكلّف وتمحّل وعدول عن الظاهر - وهو أن فعيلة - بلا دليل ولا ضرورة .

قال الإمام ابن جني في الخصائص ٢ / ٨٢ : « متى أمكن تناول الكلمة على ظاهرها لم يجز العدول عن ذلك بها » .

وقال: «متى أمكن أن يكون الحرفان جميعًا أصلين ، كل واحد منها قائم براسه لم يسغ العدول عن الحكم بذلك . فإن دل دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالة ، وصير إلى مقتضى الصنعة » ا.ه. .

تئيفة إذن فعيلة من (ت أف)، وتفيئة من (ت ف أ)، ويدل على ذلك دلالة قاطعة قولهم: «تَفِئة» - وهي فَعِلةٌ من (ت ف أ) - وقولهم: «تَفِئة» - وهي فَعِلةٌ من (ت ف أ) مذا القول الصحيح الذي لا مدفع له ولا مصال فيه ولا مجال.

فهذه الألفاظ: تَئِفة وتئيفة وتئفّة وتئفّان من تركيب (تأف)، وتَفِئّة وتفيئة من تريكب (ت فأ)، وأف وإفّة وأفّان وأفف من تريكب (أفف). اتفقت معانيها، واختلفت ألفاظها. وهي على اختلاف أصولها متفقة في حرفين منها الهمزة والفاء، وهي من باب ما سهاه ابن جني في الخصائص ٢ / ١٥٢ «إمساس الألفاظ أشباه المعاني»(١).

<sup>(</sup>١) تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص (١٢٦ – ١٢٩ ) ح (٢٨ ) .

على أن في الكتاب اسمًا يوافق تئفّة في مادتها ، وهو (تئفّان) ، قال سيبويه في باب زيادة الألف فيها لحقته خامسة : « ويكون على فَعِلان ، قالوا : تئفّان ، وهو اسم ولم يجيء صفة »(۱) .هذا ولم يزعم زاعم – فيها أعلم – أن نسخ الكتاب قد اختلفت في « فَعِلان » ؛ ولهذا لا يصح أن تكون تَئِفَّة إلا على وزن فَعِلان » ؛ ولهذا لا يصح أن تكون تَئِفَّة وتئفّان فَعِلة ، حملًا على أختها في المادة .يقول الدالي : « وبعد فالصحيح في تئفّة وتئفّان أنها على فَعِلة وفَعِلان ، وهما في كتاب سيبويه في بابيها الصحيحين الذين جعلها سيبويه فيها ، والله أعلم »(۱) .

وإضافة إلى ما ذكر أقول: إن تخصيص (تَئِفَّة) بـ (تَفْعِلة) فيه نقض لما بناه سيبويه من أن أبنية المضاعف سبعة ، ومخالف لما نص عليه العلماء في ذلك .

(١) الكتاب ٤ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص ( ١٢٩ ) .

### (الترجيح)

يترجح عندي أن وزن : (تَئِفَّة) : (فَعِلَّة) وليس (تَفْعِلة) ، وفاقًا لسيبويه، وخلافًا لأبي على الفارسي وذلك لما يلي :

١- أن اختلاف النسخ وحده لا يعد دليلًا على أن وزن تَئِفَّة تفعلة ، ولو اتخذ هذا دليلًا ؛ لكان وزنها فَعِلَّة أولى ؛ لورودها كذلك في نسخة أبي العباس المبرد؛ إذ تعد نسخته أوثق النسخ ؛ لأنه كها قال عنه ابن جني : « يعد جبلًا في العلم ، وإليه انتهت مقالات أصحابنا ، وهو الذي نقلها ، وقررها ، وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها »(١).

٢- أن القول بأن تَئِفَّة على تَفْعِلة ، وضع لها في غير موضعها اللائق
 بها ؛ إذ فيه نقض لأبواب أبنية المضاعف السبعة التي نص عليها سيبويه
 بالأمثلة .

٣- تنصيص سيبويه على أن « تَئِفَّان » فَعِلان ، دليل على أن « تَئِفَّة » فَعِلَّة ؛
 لأنها في الجَذْر سواء (٢) .

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) نـص الـسيوطي أن (تئفّان) عـلى (تَفْعلان) وهـو أمـر عجيـب جـدًا .. ينظـر المزهـر ٢ / ٢٩ .

٤ - أن الشبه الصوري بين الألفاظ وإن اتحدت معانيها ، لايقضي بتوحيد الأصول فيها. يقول ابن جني محذرًا من ذلك: « ومن طريف ما يحكى من أمر الباء أن أحمد بن يحيى قال في قول العجاج:

# ( يمد زأرًا وهديرًا زَغْدَبا)

إن الباء فيه زائدة ، وذلك أنّه لما رآهم يقولون : هدير زَغْدٌ وزَغْدَبُ ، اعتقد زيادة الباء في زَغْدَب، وهذا تعجرف منه ، وسوء اعتقاد ، ويلزم من هذا أن تكون الراء في سِبَطْر وَدِمَثْر زائدة ؛ لقولهم : سَبِطَ ودَمِثَ ، وسبيل ما كانت هذه حاله ألا يحفل به ، ولا يتشاغل به » (١).

والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١ / ١٢٢.

# ( الزائد منْ مُضَعَّف الثلاثي نحو: سُلَّم )

قال سيبويه: « سألت الخليل فقلت: سُلَّم أيهم الزائدة؟ فقال: الأولى هي الزائدة؛ لأن الواو والياء والألف يقعن ثواني في فوعل وفاعل وفيْعل.

وقال في فَعْلَلٍ وفِعَلِّ ونحوهما: الأولى هي الزائدة؛ لأن الواو والياء والألف يقعن ثوالث نحو: جَدُول، وعِثْير، وشَيْأَل.

وكذلك عدبّس ونحوه ، جعل الأولى بمنزلة واو فَدوْكس ، وياء عَمَيْثَل . وكذلك قَفَعْدد ، جعل الأولى بمنزلة واو كَنَهْوَر .

وأما غيره (١) فجعل الزوائد هي الأواخر ، وجعل الثالثة في سُلَّم وأخواتها هي الزائدة ؛ لأن الواو تقع ثالثة في جَدْوَل والياء في عِثْير . وجعل الآخرة في مَهْدد ونحوه بمنزلة الألف في مِعْزًى وتترى، وجعل الآخرة في خِدَبِّ بمنزلة النون في خِلَفْنَة ، وجعل الآخرة في عدبَّس بمنزلة الواو في كنَهْوَر وبَلَهْوَر.

وجعل الآخرة في قِرْشَبِّ بمنزلة الواو في قِنْدَأُو، وجعل الخليل الأولى بمنزلة الواو في فِرْدَوْس . وكلا الوجهين صواب ومذهب .

وجعل الأولى في عِلَّكُد بمنزلة النون في قِنْفَخر. وغيره جعل الآخرة بمنزلة واو عِلَوْد »(٢).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هو يونس بن حبيب. ينظر: الخصائص ٢ / ٦١.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤ / ٣٢٩.

#### تعقيب أبى على الفارسى:

قال أبو علي الفارسي: ".. أصل (دِيْوان): (فِعَّال)، إلا أن الواو الأولى قلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها مثل (مِيزان)، وإن شئت قلت: كُره اجتهاع المثلين، كما كره اجتهاعهما في (قِرَّاط)... والأليق في (فِعَّال) أن يكون الحرف الثاني من الحرفين المكررين الزائد دون الأول؛ فأما من قال: ( دَيْوان) على (فَيْعال) ، فالزائد الياء لا غير "(۱).

إلا أن أبا علي الفارسي لم يبين حجته – ها هنا – في كون الثاني من (فِعَال) هو الزائد.. لكن ابن جني نص على أن شيخه أبا علي الفارسي قد بيَّن حجته في موضع آخر. فقال: «ولكن من أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو علي – رحمه الله – يحتج به لكون الثاني هو الزائد قولهم: اقعَنْ سس ، واسْحَنكك ؛ قال: ووجه الدلالة من ذلك أن نون افعنلل بابها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين أصلين ؛ نحو: احرنجم ، واخْرَنطم.

واقعنسس ملحق بذلك ، فيجب أن يحتذي به طريق ما ألحق بمثاله . فلتكن السين الأولى أصلًا كما أن الطاء المقابلة لها من ( اخرنطم ) أصل .

وإذا كانت السين الأولى من اقعنسس أصلًا كانت الثانية الزائدة من غير ارتياب ولا شبهة »(٢).

<sup>(</sup>١) التعليقة ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ٦١ – ٦٢ .

#### دراسة هذا التعقيب :

اختلف علماء التصريف في الزائد بالتضعيف ، ما هو ؟ أهو الأول؟ أم هو الثاني؟ أم يجوز أن يكون الأمران؟ ، أم أن هناك تفصيلًا في المسألة؟

## تعددت فيها مشارجم ..

فذهب الخليل إلى أن الزائد هو الأول ، وحجته أن الأول قد وقع موقعًا تكثر فيه أمهات الزوائد وهي الياء والواو والألف؛ وهذه الأمهات الزوائد تقع زائدة ساكنة ثانية، وثالثة ، نحو : حَوْمل ، وصَيْقل ، وكاهل ، ونحو : عجوز ، وقضيب ، وكتاب. فإذا جعلت الحرف الأول من مُضَعَف العين ومكرر اللام زائدًا نحو : سُلَّم وقطَّع، ونحو : خِدَبِّ وقِرْدَدٍ، كان واقعًا موقع هذه الأمهات الزوائد وساكنًا مثلها (۱) .

وذهب يونس إلى أن الثاني هو الزائدُ ، وحُجَّته أن الثاني قد وقع موقعًا تكثر فيه أمهات الزوائد أيضًا فالواو والياء قد يقعان زائدتين ثالثتين متحركتين نحو: جَهْور، وَعِثْيَر ، ويقعان رابعتين متحركتين كثيرًا نحو: كنَهْوَر وعِفْرية ، فإذا كان الثاني من مضعَّف العين أو اللام زائدًا - كما في سُلَّم وخِدَبِّ ، كان واقعًا موقع هذين الحرفين (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الخصائص ۲/ ۲۱، المنصف ۱/ ۱۱۹، الممتع ۱/ ۳۰۳ – ۳۰۴، شرح السافية للرضي ۲/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

وذهب سيبويه إلى أن كل واحد من المذهبين صواب ؛ لتكافؤ الأدلة في ذلك .

إلا أن أبا علي الفارسي خالف سيبويه في ذلك التصحيح - مستقلًا مركب الترجيح - فذهب إلى أن قول يونس هو الصحيح ، من زيادة الثاني من المثلين. واستدل على ذلك بوجود اسحنكك واقعنسس وأشباهها في كلامهم . وذلك أن النون في ( افْعَنْلَل ) من الرباعي لم توجد قط إلا بين أصلين ، نحو : احرنجم واخرنطم ، فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين ، لئلا يخالف الملحق ما ألحق به . ولا يمكن جعل النون في اسحننكك واقعنسس وأشباهها بين أصلين ، إلا بأن يكون الأول من المثلين هو الأصل ، والثاني هو الزائد . وإذا ثبت في هذا أن الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه (۱). قال ابن جني - معجبًا برأي شيخه - : « وهذا في معناه سديد حسن ، جارٍ على أحكام هذه الصناعة »(۱).

وقد سار أبو علي على نهجه هذا في النونين المجتمعتين أيضًا في نحو: «هاذانً ». حيث قال أبو حيان – فيها نقله عنه السيوطي «سألني شيخنا بهاء الدين بن النحاس عن قولهم: هاذانً بالتشديد: ما النون المزيدة ؛ قلت له: الأولى ، فقال: قال الفارسي في التذكرة: هي الثانية ؛ لئلا يفصل بين ألف

<sup>(</sup>١) ينظر : الممتع ١ / ٣٠٢-٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ٦٢ .

التثنية ونونها ، ولا يفصل بينهما »(١).

هذا وقد سار على رأي يونس كثير من الصرفيين منهم: ابن السراج<sup>(۲)</sup>، وابن الحاجب<sup>(۳)</sup>.

وذهب ابن عصفور إلى ترجيح مذهب الخليل على غيره وإن خالفه في الاستدلال ، فقال: «وهذا القدر الذي احتج به الخليل ويونس لا حجة لها فيه ؟ لأنه ليس فيه أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير ، وليس فيه دليل قاطع »(٤) وقد وافق ابن جني (٥) من قبله ، ووافقها الرضي (٢) ثم قال: «والصحيح عندي ما ذهب إليه الخليل ، من أن الزائد منها هو الأول ، بدليلين:

أحدهما: أنهم لما صغروا صمحمحًا، قالوا: صُمَيْمِح، فحذفوا الحاء الأولى. ولو كانت الأولى هي الأصلية، والثانية هي الزائدة لوجب حذف الثانية؛ لأنه لا يجذف في التصغير الأصل ويبقى الزائد.

فإن قال قائل : فلعل الذي منع من حذف الحاء الأخيرة ، وإن كانت هي

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المنصف ١ / ١٦٤ ، الخصائص ٢ / ٦١ .

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية للرضي ٢ / ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) المتع ١ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢ / ٦١ .

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية للرضي ٢ / ٣٦٦.

الزائدة ما ذكره الزجاج من أنك لو فعلت ذلك لقلت: صُمَيحِم، ويكون تقديره من الفعل ( فُعَيلِع ) ، وذلك بناء غير موجود .

فالجواب أن هذا القدر ليس بمسوِّغ حذف الأصلي وترك الزائد؛ لأن البناء الذي يؤدي إليه التصغير عارض لا يعتد به ، بدليل أنك تقول في تصغير افتقار: فُتَيْقر ، فتحذف همزة الوصل ، وتصير كأنك صغرت فَتْقارًا ، و أفتُعال ) ليس من أبنية كلامهم . كذلك كان ينبغي أن يقال : صُمَيْحِم ، وإن أدّى إلى بناء غير موجود.

والآخر: أن العين إذا تضعفت ، وفصل بينها حرف ، فإن ذلك الفاصل أبدًا لا يكون إلا زائدًا نحو: عَثَوْتَ ل وعَقَنْق ل ؛ ألا ترى أن الواو والنون الفاصلتين بين العينين زائدتان ؛ فإذا ثبت ذلك تبين أن الزائد من الحاءين في صَمَحْمَح هي الأولى ؛ لأنها فاصلة بين العينين.

فلا يتصور أن تكون أصلًا ، لئلا يكون في ذلك كسر لما استقر في كلامهم، من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا بحرف زائد .

وإذا ثبت أن الزائد من المثلين في هذين الموضعين هو الأول ، مُملت سائر المواضع عليهما »(١).

وقد تعقبه في دليليه هذين ابن الضائع ، فقال : « كلام ابن عصفور خطأ ؟

<sup>(</sup>۱) الممتع ١ / ٣٠٦–٣٠٧ .

أما في الدليل الأول: وهو صَمَحْمَح بحذف حائه إذا صُغِّر، فلم يفهم عن الخليل ولا عن يونس ولا عن سيبويه مرادهم من ذلك، فإنهم متفقون على أن الحاء الأولى من صَمَحْمَح هي الزائدة لم يختلفوا في ذلك، فكيف يقول يونس الثانية هي الزائدة ولابد، ويخالف كلام العرب؟!

وقد زعموا أن ما فعلت العرب في تصغير صَمْحْمَح وجمعه هو القياس، وذلك نص من كلامهم في التصغير والتكسير.

وإنها مراد هؤلاء أن الكلمة التي لم يثبت فيها سماع من العرب ، ولا نص أيها الزائد ، واحتمل الوجهين ، ما الحكم فيها ؟ هل القضاء بزيادة الأول ؛ أو القضاء بزيادة الثاني ؟ فاختار الخليل الأول ، واختار غيره الثاني .

ودليل ابن عصفور على زيادة الحاء الأولى صحيح في صَمَحْمَح ونحوه . غير أنه جهل أيضًا أن قولهم أيضًا في تصغير مرمريس ، مُرَيْرِ س يدل على زيادة الحرف الثاني .

وأما الدليل الثاني وهو الفصل بين العينين المضاعفين فيقال له: كما لا يفصل بين العينين المضاعفين إلا بزائد ، وعلى هذا بين العينين إلا بزائد ، كذلك لا يفصل بين اللامين المضاعفين إلا بزائد ، وعلى هذا يلزم أن تكون الميم الثانية من صَمَحْمَح هي الزائدة »(١).

وخالف ابن عصفور كذلك أبا علي الفارسي في استدلاله الذي استدل بـه

<sup>(</sup>١) التذييل والتكميل ٦ / ١٢٦ (أ).

لصحة قول يونس، فقال: « وزعم الفارسي أن الصحيح ما ذهب إليه يونس من زيادة الثاني من المثلين، واستدل على ذلك بوجود اسحنكك واقعنسس وأشباهها في كلامهم. وذلك أن النون في (افْعَنْلل) من الرباعي لم توجد قط إلا بين أصلين، نحو: احرنجم. فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين؛ لئلا يخالف الملحق ما ألحق به، إلا أن يكون الأول من المثلين هو الأصل، والثاني هو الزائد. وإذا ثبت في هذا الموضع أن الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه.

وهذا الذي استدل به لا حجة فيه ؛ لأنه لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحق به في أكثر من موافقته له في الحركات والسكنات وعدد الحروف ؛ ألا ترى أن النون في (افْعَنْلل) من الرباعي بعدها حرفان أصلان، وليس بعدها فيما ألحق به من الثلاثي إلا حرفان، أحدهما أصلي ، والآخر زائد ؛ فكما خالف الملحق الملحق به في هذا القدر، فكذلك يجوز أن يخالفه في كون النون في الملحق به واقعة بين أصل وزائد » (1).

فابن عصفور لم يرتض من الفارسي حُكْمَه، ولا من ابنِ جنبي شهادته .. معتمدًا في إبطاله ذلك على أنه لا يلزمُ أن يوافِقَ الملحقُ ما ألحِقَ به في أكثر من الحركات والسكنات وعدد الحروف .

1 . .

<sup>(</sup>۱) الممتع ١ / ٣٠٥ – ٣٠٦.

وقد تعقب ابن الضائع أيضًا ابنَ عصفور في رده هذا ، فقال : « وهذا رد فاسد ، فإن الفارسي ليس دليله ما قال فقط . بل دليله أن هذه النون قد ثبتت في الأصل الملحق به بين أصلين ، وكذلك بعض الملحقات كــــ" اسْـلنْقي" ونحوه، فينبغي أن يكون "اقعنسس" مثله . ويقوى ذلك امتناعهم أن يلحقوا تضعيف العين مع هذه النون فلم يقولوا: ( فَعَنْفَعَل ) ؛ لأنها تقع بين زائد وأصل ، وكذلك أيضًا لم يلحقوا بحرف من حروف اللين ، قبلها ولا بعدها ، فلم يقولوا ( فَوْفَعْل ) ولا ( افعَنُون ) ،ولا بالياء ، فهذه كلها مقرونة : ما قال أبو على الفارسي، فلم يفهم عنه ولا أورد دليله على ما ينبغي »(١). هـذا وقد استخدم سيبويه مثل هذه المقارنة من قبل ، فقال : « وأما جُنْدَب فالنون فيه زائدة ؛ لأنك تقول جدب ، فكان هذا بمنزلة اشتقاقك منه مالا نون فيه ، وإنها جعلت جُنْدَبًا وعُنْصلًا وخُنْفَسًا نوناتهن زوائد ؛ لأن هذا المثال يلزمه حرف الزيادة، فكما جعلت النونان فيما كان على مثال احر نجم زائدة لأنه لا يكون إلا بحرف الزيادة ، كذلك جعلت النون في هذا زائدة »(٢).

فكذلك اقعنسس النون فيه زائدة ؛ لزيادتها في الأصل ، والحرفان المكتنفان لها أصلان كذلك ؛ لأصالتهم في الأصل .

على أن استدلال الفارسي هذا - على ما فيه من حسن وسداد - ليس فيـ ه

1 . 1

<sup>(</sup>١) التذييل والتكميل ٦ / ١٢٦ (أ).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣٢١.

أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير ، وليس فيه دليل قاطع .

قال ابن جني بعد أن أطال الكلام في هذه المسألة ، وساق أدلة كل: «فليس واحد من المذهبين إلا وله داع إليه، وحامِل عليه، وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد المذهبين، إلا بعد تأمله ، وإنعام الفحص عنه، والتوفيق بالله عزّ وجلّ »(۱).

وقال ابن أبي الربيع: « وإذا نظرت إلى القولين وجدتها ممكنين لوجود الزائد ثانيًا كَجَوْهَر، وثالثًا كَجَهْوَر، ثم قال: والظاهر أن العرب تجعل الأولى زائدة تارة والثانية تارة، وذلك يختلف بحسب المواضع؛ ألا ترى أنك إذا صغرت صَمَحْمَحًا، قلت: صُمَيْمِح، فحذفت الحاء الأولى حين كانت هي الزائدة؛ لأنه لا يحذف الأصلي ويبقى الزائد، وكذلك كل ما كان من هذا النوع، وقالوا: اقعنسس فهذا ملحق باحرنجم، والنون في احرنجم وقعت بين أصلين، فيجب أن تقع في اقعنسس بين أصلين، فيجب على هذا أن تكون السين الأولى أصلية والثانية زائدة، فقد جئتك بمثالين، أحدهما يقتضي أن تكون الثانية هي الزائدة، والثاني يقتضي أن تكون الزائدة هي الأولى، فمثل: شكرن الثانية هي الزائدة، والثاني يقتضي أن تكون الزائدة هو اللام الأولى، فمثل: ويمكن أن تكون مثل: صَمَحْمَح فيكون الزائدة هو الثانية، فقد تبين أن

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ٦٩ .

العرب تزيد الأولى في موضع ويعلم ذلك بدليل ، وتزيد الثانية في موضع ، ويعلم ذلك بدليل ، وتزيد الثانية في موضع ويعلم ذلك بدليل، ويأتي موضع ثالث يكون الأمران فيه محكنين إذا لم يدل دليل »(١).

وممن فصّل في هذه المسألة ابن مالك والرضي .. فذهب ابن مالك إلى التفريق بين المكرر والمُضَعَّف فقال : « وثاني المثالين أولى بالزيادة في نحو : ( اقعنسس ) لوقوعه موقع ألف ( إحْرَنبى ) ، وأولهما أولى في نحو ( عَلّم ) ؛ لوقوعه موقع ألف فاعل ، وياء فَيْعل ، وواو فَوْعل »(٢).

وقد عدَّ أبو حيان تفصيل ابن مالك هذا قولًا جديدًا ، فقال : «وهذا التفصيل الذي ذكره ليس مذهبًا لأحد ، وإنها هو إحداث قول ثالث جريًا على عادته »(٣) ، ووافقه ابن عقيل (٤) . وخالفهما ناظر الجيش ، فقال : «فالمصنف غايةُ ما فعل أنه جوّز الأمرين ، كها هو رأي سيبويه ، ولكنه جعل الأوْلى في بعض المواضع الأول ، وجعله في بعضها : الثاني . وإذا كان كذلك ، فكيف يقال : إنه أحدث قولًا ثالثًا ؟ »(٥) .

(١) تمهيد القواعد ١٠ / ٤٩٦٦.

1.4

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ( ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) لتذييل والتكميل ٦ / ١٢٦ (ب).

<sup>(</sup>٤) المساعد ٤ / ٦٢ – ٦٣.

<sup>(</sup>٥) التمهيد ١٠ / ٤٩٦٩ .

وأما الرضي فذهب إلى تعيين زيادة الثاني في المكرر للإلحاق ، وزيادة أحد المثلين في غيره لا على التعيين ، فقال : « فالأوْلى الحكم بزيادة الثاني في المكرر للإلحاق ، والحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين في غيره »(١).

والذي يظهر لي أن سيبويه لا يفرق بين مكرر ومضعّف، وأن الزيادة عنده لا على التعيين فيهما.. قال سيبويه في هذا باب ما الزيادة فيه من غير حروف الزيادة و لزمه التضعيف:" اعلم أن كل كلمة ضوعف فيها حرف مما كانت عدته أربعة فصاعدًا، فإن أحدهما زائد، إلا أن يتبين لك أنها عين أولام فيكون من باب مددت.

وذلك نحو: قَرْدَدٍ، ومَهْدَدٍ، وقُعْدَدٍ، وسُودَدٌ، ورِمْدَدٍ، وجُبُنِّ، وخِدَبِّ، وسُلَّمٍ، وخُمَّرٍ، ودِنَّبٍ. وكذلك جميع ما كان من هذا النحو"(٢).

(١) شرح الشافية: ٢/ ٣٦٦.

(۲) الكتاب ٤/ ٣٢٦، ٤/ ٢٧٦.

1 . 5

## (الترجيح)

يترجح فيها سبق قوة قول سيبويه (وكلا الوجهين صواب ومذهب)، ومن تابعه كابن جني وابن أبي الربيع .. لتكافؤ الأدلة بينهها .. وأما أدلة المرجحين – بها نصوا عليه – . فلا تتجاوز الاستئناس بالحمل على النظير، وليس فيها دليل قاطع . هذا وانطلاقًا من قول ابن جني : « فكل من فُرِقَ له عن علة صحيحة ، وطريق نهجةٍ ، كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكره  $^{(1)}$  = فقد ظهر لي دليلان يؤيدان زيادة الحرف الثاني ، أحدهما : استئناسي ، والآخر : أزعم أنه قطعي .

أما الدليل الأول: فهو أن تضعيف العين قائم مقام تكرير الكلمة مرتين، فإذا ضعّفنا «قطّع » مثلًا ، فكأننا نقول: قَطَع قطَع ، فأشبه هذا التضعيف التأكيد اللفظي من وجه تكريره .. فكذلك «سُلَّم » أصلها: سُلْلَم .. ، وعليه: فكما لا يقال في التوكيد اللفظي إن الأول هو المؤكِّد ، والثاني هو المؤكَّد ، فكذلك لا يقال إن الأول من اللامين في «سُلْلَم » هو الزائد والثاني هو الأصلي ، بل على العكس تمامًا ؛ لأنه لا يؤتى بالزائد إلا بعد ذكر المزيد عليه (الأصل)، وهذا يقتضي زيادة الثاني. وفاقًا ليونس والفارسي .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۱۹۰ .

وأما الدليل الثاني: فقد أضاف أبو الحسن الأخفش بناءً سادسًا على أبنية أصول الرباعي الخمسة، وهو « فُعْلَل » نحو: جُخْدَب وسيبويه ينفيه، « وأجيب بأنه فرع جُخَادب؛ بحذف الألف وتسكين الخاء وفتح الدال، وهو تكلف (۱) ، ومع تسليمه فها يُصنع بها حكى الفراء من طُحْلَب وبُرْقَع، وإن كان المشهور الضم لكن النقل لا يرد مع ثقة الناقل، وإن كان المنقول غير مشهور، فالأولى القول ثبوت هذا الوزن مع قلّته ؛ فنقول: إن قُعْدَدًا وَدُخْلَلًا مفتوحي الدال واللام – على ما روى – وسُؤْدَدًا وعُوْطَطًا ملحقات بجُخْدَب، ولو لا ذلك لوجب الإدغام ... ويكون بُهميً ملحقًا؛ لقولهم: بُهْ عاق على ما حكى ابن الأعرابيّ، ولا تكونُ الألفُ للتأنيثِ كها ذهب إليه سيبويه »(۱).

(١) وجه التكلُّف في هذا القول - وهو ادّعاء نقصان ( جُخْدَب ) من ( جُخَادب ) - تسكين الخاء

في ( جُخْدَب ) ، ولو كان منقوصًا منه لقيل : ( جُخَدِب ) بالتحريك ، كما هـ و الـشأن في نظـائره

من نحو : ( عُلَبِط ) ، و( هُدَبِد ) ، المنقوصتان من ( عُلابِط ) و( هُدَابِد ) .

كذلك يظهر التكلُّف في القول الآخر القائل بأن ( فُعْلَل ) - بالفتح - فرع عن ( فُعْلُل )

- بالضم - من باب التخفيف .. وهذه دعوى تفتقر إلى دليل ؛ لأمرين اثنين ، هما :

١ - أن الفتح منقول عن الثقات ، فلابد من قبوله . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .

٢ - أنه لم يثبت من كلام العرب تخفيف الضم بالفتح ؛ فيحمل هذا القول عليه ، مع أنه ليس فيه ذلك الثقل .. وأما قولهم : (غُرَفات) فليس تخفيفًا من المضموم (غُرُفات) بل هو تحريك للساكن بالفتح ، وحمل لـ (فُعْلَة) على (فَعْلَة) .

ينظر: المقاصد الشافية ٨ / ٢٨٧ ( بتصرف ) .

(۲) شرح الشافية للرضي ۱ / 89 - 89 .

وقال عبد القاهر الجرجاني: «قال شيخنا (۱): ويعضد أبا الحسن قولهم: جُنْدَب وعُنْدَد؛ لأن الظاهر يقتضي أن يكون جُنْدَب ملحقًا بالنون بمثال جُخْدَب، وذلك أنه من الجدب، ألا تراه يجلبه، ويلائم هذا التقدير قولهم: الجراد؛ لأنه يجرد الخِصْب ويزيله، وكذا عُنْدَد؛ لأن الدال الثانية للإلحاق، وهو من تركيب عَنَد، فالدال الثانية من (عُنْدَد) كالدال الثانية من (مَهْدَد) في كونها للإلحاق، ولو كانت لغير الإلحاق لأدغم فقيل: عُنَدُّ .... فقول أبي الحسن قوي في إثبات هذا المثال» (۲). وأيّده ابن مالك، وابن إيّاز، والشاطبي، وغيرهم من المتأخرين (۳).

فإذا تقرر هذا ثبت أن ( سُلَّم ) ملحقة بـ ( جُخْدَب) . وعليه فتكون الـ الام الثانية من ( سُلَّم ) هي الزائدة للإلحاق بـ ( جُخْدَب) ، كما كانت الدال الثانية من ( مَهْدَد ) هي الزائدة للإلحاق بـ ( جَعْفر ) ، وجهـ ذا يـ ترجح قطعًا مـ ذهب يونس وأبي علي الفارسي . .

والله تعالى أعلم.

(١) يعنى: أبا الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي ( ابن أخت أبي على الفارسي).

ر ۱) يندي . ابه ۱ عسيل عسد بن العسيل بن عبد الوارث العارسي ( ابن ۱ عب ابي عني العارسي)

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح التكلمة ٢ / ١١٧١ – ١١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : إيجاز التعريف ص ( ٦٣ – ٦٥ ) ، وشرح التعريف ص ( ٣٢ ) ، والمقاصد السافية  $\Lambda$  / ٢٨٦ – ٢٨٨ .

# ( حقيقة الألف في بُهْماة )

#### قال سيبويه:

« ولا يكون « فُعْلى » والألف لغير التأنيث ، إلا أن بعضهم قال : بُهْماة واحدة ، وليس هذا بالمعروف »(١) .

### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « فأما ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: ( بُهْ هاة ) ، فإن الألف في قول هؤلاء تكون كالتي في قَبَعْثرى، لا للإلحاق ولا للتأنيث، ولا المنقلبة. وفي قياس أبي الحسن يمكن أن تكون للإلحاق بـ ( جُخْدَب ) »(٢).

وأكّد هذا في موضع آخر ، فقال : « الألف في « بُهْاة » على هذا تكون للإلحاق ؛ إذ قد امتنع أن تكون للتأنيث لدخول تائه عليه. ونظيره أن إحدى للتأنيث ، فإذا قلت : إحدى عشرة ، فهي للإلحاق بـ « دِرْهَم » ؛ إذ المركب جارٍ مجرى الكلمة الواحدة ، ولا تجمع علامتا تأنيث فيها » (٣) .

#### دراسة هذا التعقيب:

اختلف علماء التصريف في بناء ( بُهْمى ) ، أهو اسم مفرد ، أم جمع مفرده ( بُهْماة ) ؟

<sup>(</sup>١) الكتاب : (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) مقاييس المقصور والممدود ص (٨٤).

<sup>(</sup>٣) التذكرة ، نقلًا عن ابن إيّاز، ينظر: شرح التعريف بضرروي التصريف ص (٣٠).

وسبب هذا الاختلاف النظر في نوع الألف في آخر البنية ..

فمن ذهب إلى أن الألف للتأنيث - وهم الجمهور - لم يجز ( بُهْماة ) ، وحَمَلها على الشذوذ ؛ لأن صيغة ( فُعْلى ) من الأوزان المختصة بالتأنيث ، قال سيبويه : « ولا يكون ( فُعْلى ) ، والألف لغير التأنيث »(١) .

وقال المبرد: «كل (فُعْلى) في الكلام لا ينصرف، لأن هذا المثال لا يكون إلا للتأنيث، وهو باب حُبْلى، وجُهْمى »(٢).

وقال ابن السراج: « ولا تكون ( ألف ( فُعْلى ) لغير التأنيث ، وذلك نحو: البُهْمي ، والصفة: حُبْلي وأُنْثي »(٣).

وعليه فتكون صيغة ( بُهْمى ) اسمًا موضوعًا للجنس ، فإذا أريد الواحد من هذا الجنس قيل : بُهْمى واحدة ، ولم يجز إدخال الهاء عليها ، فيقال : بُهْماة ؛ لأن ألف التأنيث في ( بُهْمى ) تمنع من دخول هاء التأنيث عليها ، لئلا يجتمع فيها تأنيثان ، فاكتفوا بها فيها من التأنيث ، وبينوا الواحد بالوصف ، فقالوا : بُهْمى واحدة .

قال سيبويه: « وكذلك: الأرطى - كلهم يصرف - وتذكيره ممّا يقوّي

<sup>(</sup>١) الكتاب (٤/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) المقتضب (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) الأصول (٣/ ١٩١).

على هذا التفسير . وكذلك : العَلْقى . ألا ترى أنهم إذا أنثوا قالوا : عَلْقاةٌ وأَرْطاةٌ ؛ لأنها ليستا أَلِفَيْ تأنيث ، وقالوا : بُهْمَى واحدة ؛ لأنها ألف تأنيث ، وبُهْمَى : جميع »(١) .

وحجة الجمهور في تشذيذ « بُهُماة » ، تنحصر في أمرين :

الأول: أن الهاء أدخلت على ألف « فُعْلى » ، وألف « فُعْلى » لا تكون إلا للتأنيث .

الثاني: أن ذلك سيودى إلى القول بأن « بُهْمَى » ملحقة بـ جُخْدَب » ، وليس في الكلام « فُعْلَلُ » عند سيبويه.

قال ابن السراج فيها جاء على « فُعْلى »: « فهو أبدًا للتأنيث لا يكون هذا البناء لغيره ، وذلك نحو: حُبْلى وأنثى وخنثى ودنيا ؛ لأنه ليس في الكلام اسم على مثال (جُعْفَر) ، فهذا ممتنع من الإلحاق »(٢).

وعلى صحة إثباتِ « بُهُماة » عندهم ، فالألف زائدة لغير الإلحاق ولغير التأنيث، كالألفِ التي في ( قَبَعْشَرى )، وإنها زيدت لمجرد تكثير الكلمة ، وتوفير لفظها ، وذلك في البناء الذي لا يوجد بناء آخر يلحق به ، فكأنها في منزلة بين المنزلتين (٣). وشبهت ألف « بُهاة » بـ ألف « قَبَعْشَى » لأمرين :

\_

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣ / ٢١١ ، وينظر كذلك ٣ / ٩٦ ٥ – ٩٧ ٥ فقد فصَّل وعَلَّل .

<sup>(</sup>٢) الأصول ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ٣/ ٢١٢ ، الخصائص ١ / ٣١٩ - ٣٢٠ ، سر الصناعة ٢ / ٦٩٤ .

١ - أن هذه الألف ليست للتأنيث ؛ لأنها منونة .

٢ - أنه ليس هناك أصل سداسي فتلحق ( قَبَعْثرًى ) به .

ومن ذهب إلى أن الألف في (بُهْمَى) للإلحاق بـ (جُخْدَب) - وهم الأخفش والكوفيون، والفارسي، وابن يعيش، وابن مالك، والرّضي (۱) - الأخفش والكوفيون، والفارسي، وابن يعيش، وابن مالك، والرّضي (۱) أجاز أن تدخل الهاء على الألف في (بُهْمَاة)، ولم يحملها على الشذوذ، لأن الألف ليست للتأنيث، وعليه فتكون صيغة (بُهْمى) جمع مفرده (بُهْماة)، ولا داعي إلى الصفة لتبينها ؛ لأنها ليست اسهًا موضوعًا للجنس.

# وحجتهم في تجويز « بُهْماة مفردًا ، لـ « بُهْمي » ، أمران :

۱ - وجود نظائر لها ، نحو: شُكاعى وشكاعاة ، وباقلى وباقلاة ، وسُمَانى وسُمَاناة ، وطَرْفاء وطَرْفاءة ، وقَصْباءة (٢) .

٢- إثبات بناء « فُعْلَل » ، وجعله بناء سادسًا من أبنية الرباعي ، ودليلهم قول
 العرب : جُخْدب ، وبُرْقَع ، وطُحْلَب ، وقُعْدَد ، ودُخْلَل (٣) .

فإن قيل: إن القول بإلحاق « جُهمي » يقتضي تنوينها ، ولا أحد من العرب

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ٤ / ٢٠٢٣ ، وشرح الملوكي ص ( ٢٦ ) ، شرح التعريف بضروري التصريف ص ( ٣٠ ) ، شرح الشافية للرضي ١ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص ١ / ٢٧٢ - ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المنصف ١ / ٢٧ ، وشرح الملوكي ص (٢٦ – ٢٧ ) .

ينونها، قيل له: «قد يجوز أن يكون الذي أدخل الهاء عليها فخالف الجمهور إذا حذفها وافق الجميع على أن تكون للتأنيث، فيخالف إذا ألحق الهاء، ويوافق إذا حذفها، أو يكون الذي قال « بُهُماة » بناها في أول أحوالها على التأنيث، كما قالوا: «عَرْقُوَة، وقَمَحْدُوة، والنهاية، ومِذْروان، وثنايان» فبنوا هذه الأشياء في أول أحوالها على التأنيث والتثنية فكذلك « بُهُماة » تكون مبنية على التأنيث لا مذكر لها »(۱).

وبهذا يتبين أن أبا علي الفارسي مخالف لما ذهب إليه سيبويه من حكايته لل (بُهْمَاة) على سبيل الشذوذ، وأنها عنده ملحقة بـ « جُخْدَب » كما ألحقت إحدى عشرة بـ « دِرْهَم » .هذا هو الظاهر .. ولكن عند التأمل وبعد الفحص والتدقيق .. يتبين – قطعًا – أن أبا علي الفارسي قد سلك مسلكًا وسطًا، ولم يبعد عن القولين شَطَطًا .. فهو لم يأخذ قول سيبويه بجملته، ولم يرد قول الأخفش برُمَّته .. وإنها أحدث من قولها قولًا ثالثًا .. وهو أن مَنْ قال : « بُهُماة » فالألف عنده للإلحاق بـ « جُخْدَب » ، ومن نزع الهاء فقال : « بُهْمى » ، فالألف عنده للإلحاق بـ « جُخْدَب » ، ومن نزع الهاء فقال : « بُهْمى » ، فالألف عنده للتأنيث .

فيجعلها للإلحاق مع تاء التأنيث ، وللتأنيث إذا فقد التاء .

117

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف ١ / ٣٧.

وهذا التأمل مستنبط من قوله آنفًا في التذكرة: « ونظيره أن إحدى للتأنيث » فألف إحدى تعادل: ألف « بُهُمى » في كونها للتأنيث «فإذاقلت: إحدى عشرة فهي للإلحاق بدرهم ».

فعشرة تعادل هاء التأنيث في « بهماة » ، والألف للإلحاق .. وقد وافق أبا على الفارسي تلميذه ابن جني (١) ، وتبعه ابن سيده (٢) .

(١) الخصائص ١ / ٢٧٢ – ٢٧٤ .

(٢) المحكم ٤ / ٣٤٠، لسان العرب ( بهم ) .

114

### (الترجيح)

يترجح - عندي- أن ما ذهب إليه أبو على الفارسي وتبعه عليه ابن جني ووافقه ابن سيده هو الأولى والأحسن في هذه المسألة ؛ لجمعه بين القولين ، ودلك :

١ - أن القول بأن الألف في « بُهْمى » للتأنيث وحده معارض بها سمع عن العرب من قولهم: « بُههاة » ، وفي هذا دليل على كونها للإلحاق ، وليست للتأنيث .

٢- أن القول بأن الألف في « بُهُماة » للإلحاق وليست للتأنيث معارض بأنه لم
 يُسْمع عن العرب تنوين « بُهُمى » ، وفي هذا دليل على أنها للتأنيث ، وأن الألف في
 « بُهُماة » زائدة لتكثير الكلمة . وهذا يؤكد رجحان رأي أبي علي الفارسي.

والله تعالى أعلم.



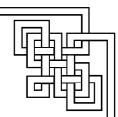

# المبحث الثاني

# الإعلال والإبدال

ويحتوي هذا المبحث على اثنتي عشرة مسألة، هي:

- اسم الفاعل من نحو: « جاء وشاء ».
- صحة الياء الساكنة بعد ضم في قراءة أبي عمرو « يا صالحيتنا » .
  - قلب الهمزة «ياء » في قراءة « أنبيهم » .
    - الاستدلال بالتثنية على بنية الكلمة .
      - إعلال « أُجْرِ وأُدْلٍ » .
  - علة قلب الواوياء في « ديار » ونحوها .
    - المحذوف من « استحيت » .
    - حذف الألف في « لم أُبلِه » .
    - حقيقة الهمزة في « رِشاء » .
    - حقيقة الألف والتاء في « كلا وكلتا » .
      - حقيقة الألف في « اللات » .
        - حقيقة التاء في « إقامة » .



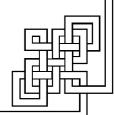

#### ( اسم الفاعل من نحو: جاء وشاء )

قال سيبويه:

« هذا باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو .

وذلك نحو: ساء يسوء، وناء ينوء، وداء يداء ، وجاء يجيء ، وفاء يفيء، وشاء يشاء . اعلم أن الواو والياء لا تعلَّان واللام ياء أو واوٌّ ؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك صاروا إلى ما يستثقلون ، وإلى الالتباس والإجحاف. وإنها اعتلتا للتخفيف. فلم كان ذلك يصيّرهم إلى ما ذكرت لك رفض. فهذه الحروف تجري مجرى قال يقول ، وباع يبيع ، وخاف يخاف ، وهاب يهاب . إلا أنك تحول اللام ياء إذا همزت العين ، وذلك قولك : جاءٍ كها ترى ، همزت العين التي همزت في بائع واللام مهموزة ، فالتقت همزتان ، ولم تكن لتجعل اللام بَيْنَ بَيْنَ من قبل أنها في كلمة واحدة ، وأنها لا يفترقان ، فصار بمنزلة ما يلزمه الإدغام ؛ لأنه في كلمة واحدة ، وأن التضعيف لا يفارقه ... فلها لزمت الهمزتان ازدادتا ثقلًا ، فحولوا اللام وأخرجوها من شبه الهمزة .وجميع ما ذكرت لك في فاعل بمنزلة جاءٍ . وأما الخليل فكان يزعم أن قولك : جاءٍ وشاءٍ ونحوهما ، اللام فيهن مقلوبة . وقال : ألزموا ذلك هذا واطرد فيه ، إذ كانوا يقلبون كراهية الهمزة الواحدة . وذلك نحو قولهم ، للعجاج :

لاثٍ بها الأَشاء والعُبْرِيُّ

### وقال ، [لطريف بن تميم العنبري]:

فتعرفوني إنني أنا ذاكم شاك سلاحي في الحوادث مُعْلِم وهؤلاء وأكثر العرب يقول: لاث وشاك سلاحه. فهؤلاء حذفوا الهمزة، وهؤلاء كأبّهم لم يقلبوا اللام في جئت، حين قالوا فاعل ، [ لأن من شأنهم الحذف لا القلب] ولم يصلوا إلى حذفها كراهية أن تلتقي الألف والياء وهما ساكنتان. فهذا تقوية لمن زعم أن الهمزة في جاء هي الهمزة التي تبدل من العين. وكلا القولين حسن جميل »(١).

### تعقيب أبي علي الفارسي:

عقّب أبو علي الفارسي على رأي سيبويه بميلانه إلى تقوية رأي الخليل وتفضيله إياه ، فقال بعد أن عرض المسألة كاملة وذكر فيها رأي سيبويه: «ويذهب الخليل إلى أنّ هذه الهمزة التي في جاء ونحوه هي اللام قدمت فقلبت؛ إذ كانوا يكرهون الهمزة الواحدة حتى يقلبوها إلى موضع اللام في شاكي السلاح و لاثٍ فلها كانوا قلبوا الهمزة الواحدة ، ألزموا القلب لاجتهاع الهمزتين. وهذا القول أقيس من الأول - يعني من قول سيبويه - ؛ لأن الأول يجتمع فيه توالى إعلالين ، وليس يلزم ذلك في قول الخليل »(٢).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ٣٧٦ – ٣٧٧ .

<sup>(</sup>۲) التكملة ص ( ۲۰۲ ، ۲۰۳ ) .

وأبو علي لم يكتف بالمفاضلة بين الرأيين ، بل صرح باختياره لقول الخليل فقال في موضع آخر: « فإني أختار قول الخليل في (جاءٍ) أنه مقلوب ؛ لأنه لا ينبغي أن يتوالى على الكلمة . على هذا الشائع والأمر العام »(١).

#### دراسة هذا التعقيب :

لما كانت الهمزة (٢) أدخل الحروف في الحلق ، ولها نبرة كريهة تجري مجرى التهوع ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها ، فخففها قوم – وهم أكثر أهل الحجاز ، ولاسيها قريش – (وتخفيفها يكون: إما إبدالها أو تسهيلها) ، وحققها غيرهم (٣) . (وتحقيقها يكون بنبرها) .

وإذا كان ذلك في الهمزة الواحدة ، فإنه عند اجتماع الهمزتين يزداد الثقل ويجب التخفيف ، فإذا اجتمعا في كلمة واحدة كان الثقل أبلغ ، والتخفيف أوجب »(٤).

<sup>(</sup>١) المسائل البصريات ١ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تنبيه: المرادبالهمزة:الساكنةدون المتحركة؛ لأن «الهمزة الساكنة أثقل من المتحركة؛ وذلك أن مخرج الهمزة الساكنة من الصدر، ولا تخرج إلا مع حبس النفس، والهمزة المتحركة تعينها حركتها، وتعين المتكلم بها على خروجها ». نص على ذلك ابن زنجلة في كتابه (حجة القراءات ص ٨٥)، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية للرضي ٣ / ٣١ - ٣٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ١ / ١١٦ .

من أجل ذلك اتفق الخليل وسيبويه على وجوب تخفيف إحدى الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ؟ لأنه « ليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا »(١). لكنها اختلفا في كيفية إجراء ذلك التخفيف وتفسيره، والسيما إذا التقتا في اسم الفاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام من نحو (جاء، وساء، وشاء ) ، فذهب سيبويه إلى ما تقتضيه أصول الصناعة في مثله ، مِنْ حمل المعتل على الصحيح ، فكم يقال من (قال: قائل) ، ومن (باع: بائع) -، فتبدل العين همزة واللام صحيحة ، - فكذلك يقال من ( جاء : جائئ ) ومن (ساء: سائع) ، تبدل العين همزة ، واللام مهموزة ، فتلتقي همزتان ، فتبدل الهمزة الثانية ياءً ؛ لانكسار ما قبلها . قال سيبويه : « فمن ذلك قولك في فاعل من ( جئت ) : ( جائي ) أبدلت مكانها الياء ؛ لأن ما قبلها مكسور ، فأبدلت مكانها الحرف الذي منه الحركة التي قبلها ، كما فعلت ذلك بالهمزة الساكنة حين خففت  $^{(7)}$ . ثم تعل إعلال ( قاضِ ) ، فيصير : ( جاءٍ ) على وزن ( فاع ) . فتطور الكلمة عند سيبويه يمر بثلاث مراحل ، هي :

جاءَ - جايِيٌ - جائِيٌ - جائِيٌ - : جاءٍ .

وذهب الخليل - ورجَّح رأيه أبو علي الفارسي - إلى مخالفة ما تقتضيه الأصول في مثلهِ من ادعائه القلبَ المكاني - الذي الأصل عدمه - في كل كلمة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٥٤٩. والطريف أن تصبح هذه القاعدة المتفق عليها معيارًا يعرف به العربي الفصيح من غيره. ينظر: قصة ابن جنّي مع الأعرابي في الخصائص ٢/ ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٥٥٣ .

يؤدي العمل بمقتضى التصريف فيها إلى أن يجتمع فيها همزتان ، ولاشك أن نحو (جاء وساء) إذا لم يقل فيها بالقلب المكاني ، يلزم اجتماع همزتين فيها ، والخليل لايرى ذلك ، فلزم أن يدعي القلب - بحسب قاعدته - في نحو هاتين الكلمتين وغيرهما . وكذلك فعكل .

وبيان ذلك عنده: أن (جاءٍ) أصله (جايئ)، قدمت اللام المهموزة إلى موضع العين، وأخرت العين المعتلة قبل قلبها همزة إلى موضع اللام، فيصير (جائي) على وزن (فالع)، ثم تعل إعلال قاضٍ، فتصير (جاءٍ) على وزن (فالع). ثم تعل إعلال قاضٍ منتصير (جاءٍ) على وزن (فالع). فتطور الكلمة عند الخليل وأبي علي الفارسي يمر بمرحلتين فقط: جاء - جايئ - جاءً على على الفارسي على الفارس على المارس على الفارس على الفارس

هذا محصول الخلاف بين الخليل وسيبويه . فسيبويه يفر من ثقل اجتماع الهمزتين إلى الإبدال ، والخليل يفر من اجتماعهما إلى القلب المكاني .

# والذي يهمنا في هذه المسألة هو رأي أبي علي الفارسي ...

لقد نص أبو علي الفارسي على ترجيح رأي الخليل دون رأي سيبويه - كما سبق بيانه - . والسؤال الذي يطرح نفسه : علام استند أبو علي الفارسي في ترجيحه ذلك ؟

لقد تتبعت كتب أبي على الفارسي التي وصلتنا ، خاصة تلك التي تحدثت عن هذه المسألة ، فوجدته يستند في ترجيحه إلى ثلاث علل ، ارتكز عليها في بناء حجته ، وهي :

العلة الأولى: اجتماع الهمزتين مرفوض في كلامهم - يعني العرب(١) -.

العلة الثانية: العرب تكره الهمزة الواحدة فيها لم تجتمع فيه الأمثال؛ فبها فيه الأمثال أولى (٢).

العلة الثالثة: يلزم من اجتماع الهمزتين توالي إعلالين (٣).

وعند التأمل في هذه العلل الثلاث نجد أبا علي الفارسيَّ يوافقُ الخليل في العلتين الأوليين ، وينفرد عنه بالثالثة ، وكأني بالفارسي قد استنطق هذه العلة واستنبطها من معنى كلام الخليل لا من صريح لفظه ، والعجيب في الأمر أن

. . .

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة ١ / ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التكملة ص ( ٦٠٣) ، المسائل المنثورة ص ( ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التكملة ص ( ٢٠٣ ) ، المسائل البصريات ١ / ٢٥٢ ، المنصف ٢ / ٥٣ .

يتلقف الصرفيون من بعده هذه العلة المستنطقة المستنبطة ، فيسلمون بها ، ويضيفون إليها (١) ..

وعلى رأس أولئك : الرماني (٢) ، وابن جني (٣) ، والجرجاني (١) ، وابن عصفور (٥) ، وابن يعيش (٦) ، وابن عقيل (٧) ، وغيرهم .

والحق الذي لا مرية فيه أن علل أبي علي الفارسي الثلاث ، سواء تلك التي أيّد فيها الخليل ، أو تلك التي انفرد بها - لا ترقى لأن تكون عللًا قوادح في رأي سيبويه ، فضلًا أن تضعفه أو تسقطه ، وهذا ما سيتضح بيانه - إن شاء الله - من خلال هذه الدراسة . والآن مع علل الفارسي الثلاث ...

(١) ممن أضاف إلى علّة توالي الإعلالين علةً أخرى: ابن عصفور وابن عقيل. فقد قال ابن عصفور: « فإن قيل : وما الذي حمل الخليل على ادعاء القلب ؟ فالجواب أن الـذي حمله على ذلـك كثرة العمل الذي في مذهب سيبويه ». الممتع ٢ / ٥٠٩.

وقال ابن عقيل: « واختار الخليل هذا - يعني القلب - ؛ لأنه سلم من الجمع بين إعلالين في كلمة ، من جهة واحدة ، وهو أقل عملًا من الأول » . المساعد ٤ / ٢١٣ .

- (٢) شرحه للكتاب ٥/٢١٦.
  - (٣) المنصف ٢/ ٥٥.
- (٤) المقتصد في شرح التكملة ٢/ ١٤٩٢ .
  - (٥) المتع ٢/ ٥٠٥ .
  - (٦) شرح المفصل ١/١١٧ .
    - (٧) المساعد ٤/ ٢١٣.

# علة الفارسي الأولى:

استناد الفارسي لعلة رفض العرب اجتماع الهمزتين في إبطال عمل سيبويه لجمعه بينها .

هذه العلة أولى علل أبي على الفارسي التي استند إليها في اطراح رأي سيبويه وتبني رأي الخليل ، وهي في ظاهرها علة قوية الإلزام ، لكنها في حقيقتها غير ذلك ؛ إذ لا يلزم سيبويه منها شيء البتة ، بل هو منها براء عقلًا وسهاعًا، وصناعة، وقياسًا .. وذلك لما يلى :

# أولًا: من حيث العقل:

۱ – أن سيبويه لا ينكر رفض العرب اجتهاع الهمزتين ، بـل يُقِـرُه قـولًا وعملًا ، فأما إقراره قولًا ، فقوله : « ليس من كلام العرب أن تلتقـي همزتـان فتحققا »(۱) .

وأما إقراره عماً ، ففراره إلى الإبدال ؛ لتخفيف الثقل الناتج من اجتهاعها .

٢ - أن جمع سيبويه بين الهمزتين إنها هـ و في التقـدير، ولـيس في الحكـم ؛
 إضافة إلى كونه عَرَضًا زائلًا .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٥٤٩ .

وكأنني بأبي على الفارسي إنها قصد بعلته تلك الإشارة إلى مخالفة سيبويه العرب لجمعه بين الهمزتين في التقدير قبل إيقاعه حكم الإبدال عليها .. وللرد على أبي على الفارسي أقول: هنالك فرقٌ بين الجمع الافتراضي التفسيري، والجمع الاستعمالي القياسي . فالأول: يؤصل لفرضيات مراحل الكلمة، ويفسر كيفية تطورها.

والثاني: يبين ما آلت إليه صورة الكلمة من قياس ، وما استقرت عليه من استعمال. ومعلوم أن عمل سيبويه من جمعه بين الهمزتين يدخل في نطاق الجمع التفسيري ، وإبداله الثانية منها ياء يدخل في نطاق الجمع القياسي . وعليه فلا تثريب على سيبويه أن يجمع بين همزتين تفسيرًا ، ثم يفرق بينها قياسًا .

وهذا المعنى أشار إليه الرضي ، فقال : "إنها يحترز عن مكروه إذا خيف ثباته وبقاؤه ، أما إذا أدّى الأمر إلى مكروه وهناك سبب لزواله ، فلا يجب الاحتراز من الأداء إليه ، كها أن نقل حركة واو نحو (مقّوُول) إلى ما قبلها ، وإن كان مؤديًا إلى اجتهاع الساكنين لم يجتنب لما كان هناك سببٌ مزيلٌ له ، وهو حذف أولها ، وكذا في مسئلتنا قياس موجب لزوال اجتهاع الهمزتين ، وهو قلب ثانيتهما في مثله حرف لين ، كها هو مذهب سيبويه »(۱).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ١ / ٢٥.

### ثانيًا: من حيث السماع:

١ – قوّى سيبويه مذهبه بطريقة سمعية عجيبة دقيقة ، وهي أن أكثر العرب وأفصح اللغات في (لاثٍ وشاكٍ) لا يقلبون، بل يحذفون الهمزة حذفًا ، ويقولون : ( لاثٌ وشاكٌ ) ، فقد تبين أنه ليس من لغتهم في هذا القلب ، ومع ذلك قالوا : جاءٍ ، فدل أنه ليس على القلب عندهم .

قال سيبويه: « وأكثر العرب يقول: لاثُ وشاكُ سلاحُه ، فهؤلاء حذفوا الهمزة ، وهؤلاء كأنهم لم يقلبوا اللام من (جئت) حين قالوا: فاعلٌ ، [ لأن من شأنهم الحذف لا القلب] ، ولم يصلوا إلى حذفها كراهية أن تلتقي الألف والياء وهما ساكنتان . فهذا تقوية لمن زعم – يعني نفسه – أن الهمزة في جاءٍ هي الهمزة التي تبدل من العين . وكلا القولين حسن جميل »(١) .

وقد زاد ابن عصفور الأمر توضيحًا فقال: «إلا أن السماع يشهد للمذهب الأول - يعني مذهب سيبويه - . وذلك أن من العرب من يقول: شاكٌ ولاثٌ، فيحذف العين من شائك ولائث، ومنهم من يقول: شاكٍ ولاثٍ ، كما تقدم فيقلب . والذي من لغته القلب ليس من لغته الحذف ، وكلهم يقول: شائك ولائث ، فلما وجدنا العرب كلها تقول: جاءٍ ، ولا تحذف، علمنا أنه في لغة الحاذفين على أصله . إذ ليس من لغتهم القلب ، ومن لغتهم البقاء على لغة الحاذفين على أصله . إذ ليس من لغتهم القلب ، ومن لغتهم البقاء على

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٧٨.

الأصل. وأما في لغة القالبين في: شاك ولاث، فيحتمل أن يكون مقلوبًا، ويحتمل أن يكون باقيًا على أصله. فقد حصل إذًا ما ذهب إليه سيبويه سهاعًا. وما ذهب إليه الخليل ليس له من السهاع ما يقطع به، فهو محتمل "(1). والدليل إذا تطرّق إليه الاحتهال سقط به الاستدلال. والعجيب من أبي سعيد السيرافي أن يفهم قول سيبويه الآنف الذكر على غير وجهه، ثم يجعله تقوية لقول الخليل. قال أبو سعيد: «وهذا تقوية لقول الخليل؛ لأنهم إنها حذفوها استثقالًا للهمزة عليها، وتأخيرها يزيل الهمزة عنها "(1).

والأعجب منه أيضًا أن يفهم أبو علي الفارسي كلام سيبويه على وجهه شم يرجح رأي الخليل عليه. قال أبو علي: «يريد -يعني سيبويه - الياء الساكنة المنقلبة عن الهمزة التي هي لامٌ، يقول: لوحذفت الهمزة من (جاء) كما حذفت من (شاكٍ) و(ولاثٍ) لالتقى ساكنان، وفي (شاكٍ) لا يلتقي ساكنان؛ لأن الكاف حرف صحيح، فهذا الحذف في (شاكٍ) تقوية لقول غير الخليل؛ لأن حكم (جاءٍ) على هذا كان يلزم أن تحذف همزته المنقلبة عن العين كما حذفت في قولهم: (شاكٍ)، إلا أن الحذف لم يكن فيه كما جاز في العين كما حذفت في قولهم: (شاكٍ)، إلا أن الحذف لم يكن فيه كما جاز في (شاكٍ) و(لاثٍ) لما يلزم من التقاء الساكنين »(٣).

(١) الممتع ٢/ ٥١١ .

<sup>(</sup>٢) شرح السيرافي ٦ خ / ق ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) التعليقة ٥/ ٨٠ .

٢ - سمع من العرب صراحة من نطق باجتهاع الهمزتين على الأصل ، قال ابن جني : « ما حكاه أبو زيد وأبو الحسن من قولهم : غفر الله له خطائئه .
 وحكى أبو زيد وغيره : دريئة ودرائىء . وروينا عن قطرب : لفيئة ولفائىء .
 وأنشدوا :

فإنك لا تدري متى الموت جائئ إليك ولا ما يحدث الله في غدِ وفيها جاء من هذه الأحرف دليل على صحة ما يقوله النحويون (وفي مقدمتهم سيبويه) دون الخليل (ومعه أبو علي الفارسي) من أن هذه الكلم غير مقلوبة، وأنه قد كانت التقت فيها الهمزتان، على ما ذهبوا إليه، لا ما رآه هو »(۱).

 $\Upsilon$  – ورود بعض القراءات التي جمعت بين همزتين ، كقراءة عاصم وحمزة والكسائى في قوله تعالى : ﴿ أَئِمَة ﴾ (٢) .

ثالثًا: من حيث الصَّنْعة:

يراعي سيبويه ملاطفة الصَّنْعة ولا يعازُّها ، وبيان ذلك:

١ - سلامة رأيه من دعوى القلب التي الأصل عدمها .

\_

<sup>(</sup>١) الخصائص ٣ / ١٤٣ . وابن جني هنا يخالف ما ذهب إليه في كتابه المنصف من أن كـلا القـولين متقارب. ينظر: المنصف ٢ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر السبعة لابن مجاهد ص (٣١٢).

٢ - لا يهيئ الهمزة للإبدال ثم يحرمها منه ، كما فعل الخليل .

رابعًا: من حيث القياس:

١ – أن تحمل اجتماع الهمزتين –على ثقلهما – طردًا للقياس؛ أولى من عدمه مع المخالفة.

٢ – أن توالي إعلالين على القياس ، أولى من إعلال واحد على خلاف
 القياس .

٣ - أنه لا يسوغ العدول عن الأخف - الذي هو اجتماع الهمزتين - ، إلى الأثقل - وهو تغيير نسق الكلمة - ؛ عملًا بقاعدة : الأخذ بأخف الضررين .

٤ – أن الهمزة حرف من حروف الحلق كالعين ونحوها ، فكها اجتمع المثل مع مثله مع سائر حروف الحلق نحو: فـة وفههـت عينـه ، وكـع وكععـت ،
 كذلك يجوز اجتهاع الهمزتين (۱) .

وفيها سبق أدلة قاطعة على بطلان استناد الفارسي إلى رفض العرب اجتماع الهمزتين في إبطال عمل سيبويه لجمعه بينهها.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر الحجة ١ / ٢٧٤ ، ٤ / ١٧٦ .

### علة الفارسي الثانية:

استناد الفارسي لعلة كره العرب الهمزة الواحدة بعد الألف فبها فيه الأمثال أولى، في إبطال عمل سيبويه من جمعه بين الهمزتين

هذه هي العلة الثانية التي استند إليها أبوعلي في توهين رأي سيبويه وإسقاطه، وهي تعد حقيقة في غاية الضعف، وقرارة الوهن، لا يمكن الاطمئنان إليها، أو الوثوق بها، وذلك لما يلي:

١ – أنّا لا نسلم مطلقًا أن العرب تكره الهمزة الواحدة بعد الألف ، فضلًا عن أن تكون هذه العلة منطلقًا لكرههم الجمع بين الهمزتين ، بدليل أن الكثرة الكاثرة من كلام العرب هو إثبات الهمزة بعد الألف وعدم حذفها من نحو: قائم وصائم ولائث وشائك وفائز .. وغيرها، وفي جاءٍ أكبر دليل على ما نقول.

٢ - أن ما استدل به الفارسي - تبعًا للخليل - من كلهات لبعض العرب وقع فيها القلب من نحو: شاكٍ ولاثٍ وشواعٍ فشاذة قليلة ، لا يقاس عليها ؛
 لمخالفتها للقياس أصلًا.

٣ - أن هذه الكلمات المقلوبة المستدل بها من نحو (شاكِ ولاثِ وشواعٍ) وغيرها ، إنها هي في حقيقتها ضرورات شعرية لجأ إليها الشعراء ، للحفاظ على أوزانهم الشعرية وقوافيهم ، لا لأن العرب تكره الهمزة الواحدة بعد الألف . والأدلة على ذلك كثيرة ، منها هذه الأبيات الثلاثة المستدل بكلهاتها ،

وهى:

# لاثٍ بها الأشاء والعُبريّ شاكٍ سلاحي في الحوادث مُعْلِمُ ضُرِبتْ على شَزَن فهن شواعي

فلو قال الشاعر: لائث أو شائك ، لانكسر البيت ، ولو قال: شوائع ؛ لوقع في عيب من عيوب القافية وهو سناد التأسيس في قصيدة غير مؤسسة ، إضافة إلى تقييد حرف الروي في قصيدة مطلقة .

والذي يؤيد أن القلب ضرورة يلجأ إليها الشاعر دون الناثر ما نص عليه أصحاب الضرائر الشعرية في كتبهم من أن القلب ضرورة (١). فإذا كان الأمر كذلك، فلا داعي أن يحمل ما في النثر ذي الاختيار على الشعر ذي الاضطرار، بل يبقى كلٌ في مجاله.

وهذا الرد على الفارسي كافٍ في إبطال علته الثانية التي استند إليها.

14.

<sup>(</sup>١) ينظر مثلًا: ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١٨٩ - ١٩٠.

## علة الفارسي الثالثة:

# استناد الفارسي إلى علة توالي الإعلالين اللازم من اجتماع الهمزتين في إبطال عمل سيبويه من جمعه بينهما

هذه العلة أقوى علل الفارسي الثلاث ، ومنه تلقفها العلماء من بعده ، مسلمين بها ، ومضيفين إليها - كما سبق بيانه - وذلك لما في ظاهرها من حجة الإقناع ، وقوة العارضة .

وقبل الخوض في هذه العلة ترجيحًا أو تضعيفًا ، رأيت أن أقف عند تحرير هذا المصطلح بعض الوقفات ؛ حتى تنكشف الصورة ، وتتضح الرؤية ، وتنجلى الحقيقة ..

الوقفة الأولى: المراد بتوالي الإعلالين.

الوقفة الثانية: الفرق بين توالي الإعلالين واجتماعهما.

الوقفة الثالثة: الضابط في توالى الإعلالين.

الوقفة الرابعة: هل يلزم من اجتماع الهمزتين عند سيبويه توالي إعلالين؟

#### الوقفة الأولى

### (المراد بتوالي الإعلالين)

يعد توالي الإعلالين من الأصول غير المستقرة عند الصرفيين ؛ ولذلك اضطرب كلامهم في وضع حدِّ جامع مانع له ..

فقال أبو سعيد السيرافي: « الإعلال الذي منعنا من جمعه في العين واللام، هو: أن تسكن العين واللام جميعًا من جهة الإعلال »(١).

يعني: «أن عين الفعل إذا كانت معتلة ، ولام الفعل واو أو ياء صحت عين الفعل ، واعتلت اللام ، وذلك جَوى ونَوى .. وما أشبه ذلك ، مِن قبل أن الإعلال تخفيف ، ولو أعلوا العين فسكنوها وقلبوها ألفًا، كما فعلوا ذلك بواو (قال) ، وياء (باع) ؛ لاجتمعت ألفان (٢) ، واحتاجوا إلى قلب الثانية همزة أو حذفها ، فلو حذفوها أَخَلُّوا بالفعل ، ولو قلبوها همزة كانوا قد ثقلوها وكثّروا تغييرها ؛ وذلك إجحاف ، ولو فعلوا التبس بين ما كان همزة في الأصل ، وبين ما أصله الواو والياء »(٣) .

فعلى قول السيرافي يكون في (جاءٍ) وأمثالها توالي إعلالين؛ لأن العين واللام لا تسكنان جميعًا من جهة الإعلال؛ إلا أن أبا سعيد السيرافي لا يرى

<sup>(</sup>١) شرح السيرافي ٦ خ/ ق ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) فيصران (جاا وناا).

<sup>(</sup>٣) شرح السيرافي ٦ خ / ق ٢٣٥.

حقيقةً أن في (جاءٍ) ونحوه توالي إعلالين لأصالة الهمزة فيه ، فكأنه يرى أن الهمزة لا يعد إعلالًا ، إنها هي بمثابة حرف صحيح أبدل من آخر ..

قال أبو سعيد السيرافي: «وإنها أراد سيبويه بهذه المقدمة أن يبين أن الأفعال الثلاثة التي لاماتها همزات، وعيناتها ألفات، نحو ما ذكر من (شاء وساء، وجاء) وما أشبه ذلك ليست من باب جَوَى وأحيا، وأن هذه الهمزات هي أصلية غير منقلبة من ياء ولا واو، وأن سبيل الهمزة في (جاء يجيء) كسبيل العين في (باع يبيع)، وسبيلها في (ساء يسوء) كسبيل اللام في (قال يقول)، وأن اللام من الفعل صحيحة والعين معتلة..»(١).

وعندي أن الذي دعا أبا سعيد السيرافي إلى عدم عدِّ (جاءٍ) ونحوه من باب جَوَى ونوى ، هو خشية نسبة الاضطراب إلى قول سيبويه ، الذي منع أن يتوالي إعلالان على كلمة معتلة عينها، ولامها واو أو ياء ، ثم يعمل به في (جاءٍ) ونحوه (٢).

وربها فات أبا سعيد السيرافي أن سيبويه قيد ذلك المنع بشروط ثلاثة ، هي: عدمُ تثقيلِ الكلمة ، وعَدَمُ الإجحافِ بها ، وعَدَمُ الالتباسِ بغيرها ، فلها تحققت تلك الشروطُ في (جاءٍ) ونحوه ، احتمل فيها توالي الإعلالين ؛ لانتفاء المانع .

<sup>(</sup>١) شرح السيرافي ٥ خ/ ق ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) قد خفي على أحد الباحثين مراد سيبويه ؛ فنسبه صراحةً إلى المناقضة . ينظر : اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية ص (٣٠٨) .

#### الوقفة الثانية

### (الفرق بين توالي الإعلالين وبين اجتماعهما)

فرّق بعض الصرفيين في هذه القضية بين أن يتوالى إعلالان على كلمة ، وبين أن يجتمع الإعلالان فيها ، وذلك من خلال النظر إلى محل ذينك الإعلالين ، فإن كانا في جهة واحدة عد ذلك عندهم تواليًا ، وإن كانا في جهتين اثنتين عد ذلك عندهم اجتهاعًا .

وغرضهم من ذلك التفريق بينهما؛ للحكم على النوع الأول بالمنع، والحكم على النوع الثاني بالجواز.

قال أبو علي الفارسي: « المكروه منه أن يكون الإعلالان على التوالي ، أما إذا لم يكن كذلك ، كما تقول في ( ايمن الله ): ( مُنُ الله ). بحذف الفاء ، شم تقول بعد استعمالك ( مُنُ الله ) كثيرًا: ( مُ الله ) – يعني بحذف الفاء واللام – فليس بمكروه » (١)(٢).

يعني الفارسي: أن هناك فرقًا بين أن يتوالى إعلالان دون اجتماع ، وبين أن يجتمع إعلالان دون توالي . فالأول عنده مكروه كما في (جاءٍ) ونحوه ، والثاني غير مكروه كما في ( ايمن الله ) إذا صارت : ( مُ الله ) . وقد زاد ابن جني

(٢) تنبيه: تجوّز أبو علي الفارسي في عدِّه حذف النون إعلالًا، إذ هي ليست من حروف العلة، والصواب أن حذفها -هنا- من باب التخفيف ليس غير.

<sup>(</sup>١) شرح الشافية للرضي ٣/ ٩٣.

الأمر توضيحًا فقال: « فأما قولهم: «ع كلامًا ، وش ثوبًا ، ولِ أمرًا ، وفِ بعهدك » ، فإنها جَاز حذف الفاء واللام جميعًا ؛ لأنهما في الطرفين ، ولم يجتمع الإعلالان في جهة واحدة »(١).

فعلى قول الفارسي وتلميذه ابن جني من خلال ذلك التفريق يكون في (جاءٍ) ونحوه توالي إعلالين ؛ لاجتماعهما في جهة واحدة .

وقال عبد القاهر الجرجاني: « الجمع بين إعلالين محظور في حروف المد واللين ؛ لكثرة اعتلالهن وتغيرهن. وأما الهاء والهمزة ( يعني في مثل: ماء وماه ) فحرفان صحيحان، أبدل أحدهما من الآخر على قلة وندرة، فلا يعد إعلالها إعلالًا »(٢). ووافقه أبو البركات الأنباري (٣).

فعلى قول الجرجاني والأنباري يكون في (جاءٍ) ونحوه توالي إعلالين لكنه توالي دون التوالي الحقيقي .

وَمَثَلُهُ حيناذٍ كَمَثَل من عَدَّ الإدغام إعلالًا وهو ليس منه، من باب التجوز والمسامحة أيضًا، قال الخضر اليَزْدي: « وأما عَدُّ الإدغام في كلامنا هذا وكلام الشارحين ففيه (٤) مسامحة ؛ إذ الإدغام غير الإعلال، ولكن كلاهما تغيير،

140

<sup>(</sup>١) المنصف ٢ / ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الملوكي لابن يعيش ص ( ٢٨٣ - ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٢ / ٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) ضبطها المحقق [فيه] بدون الفاء الواقعة في جواب « أمّا » .

والمراد التغيير »(١).

وقال ابن عصفور: «توالي إعلالين على الكلمة ، من جهة واحدة ، لا يوجد في كلام العرب إلا نادرًا أو في ضرورة الشعر »(٢).

فعلى قول ابن عصفور يكون في (جاءٍ) ونحوه ، توالي إعلالين لكنه تـوالٍ نادر لكونه من جهة واحدة .

وقال ابن سيده: « ومن حُكْم العربية، إذا ورد أمران كلا هما مُتَجَنَّب على حدة، تُجُنِّب أقبحُها، وأوثِرَ الثاني. ألا ترى أنهم يكرهون توالي إعلالين؟ وقد أخذ الخليل (والصواب سيبويه) في (جاءٍ) ونحوه، حين أبدل وقلب فاحتملها كراهية ما هو أشد منها، وهو اجتاع الهمزتين في كلمة واحدة؛ فتفهمه »(٣).

فتوالي الإعلالين عند ابن سيده متجنب قبيح مكروه، لا يصار إليه إلا إذا توفّر الداعي .

فعلى قوله هذا يكون في (جاءٍ) ونحوه -كما صرح بنفسه- توالي إعلالين؛ لتو فر الداعي، وهو ثقل اجتماع الهمزتين.

<sup>(</sup>١) شرح الشافية له ١ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المتع ٢ / ٥١٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح المشكل ص ٢٦٩ .

وقال الرضي: «وقولهم (لا يجمعون بين إعلالين في كلمة واحدة »: فيه نظر ؛ لأنهم يجمعون بين أكثر من إعلالين في كلمة ، وذلك نحو قولهم من (أويت) نحو (إجْرِد): (إيُّ )، وذلك ثلاث إعلالات (۱) ، وكذا في قولهم: (إيًّاةٌ) مثل (إوزة) من (أويت) (۱) ، وفي قولهم: (إيئاة) مثل (إوزة) من (وأيت) (۱) ، وغير ذلك عما يكثر تعداده .

(۱) قال محققو الشافية: أصل (إِنِّ ): (إِنُوِيٌ)، قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها إثر همزة مكسورة، في صار (إِيُوِيٌ) فهذا إعلال، ثم قلبت الواوياء لاجتهاعها مع الياء وسبق أولاهما بالسكون كها في «إيهان» في صار (إِيْوِيٌ)، ثم أدغمت الياء في الياء فصار (إِيِّيٌ)، وهذا إعلالٌ ثان، فلها اجتمع ثلاث ياءات: فإما أن تحذف الثالثة نسيًا كها قالوا في تصغير أُحَيّ ونحوه، وإما أن تعلها إعلال قاض، وهذا إعلال ثالث، فإذا جعلت الإدغام إعلالًا مستقلًا كان في الكلمة أربعة إعلالات.

ينظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ٣ / ٩٣ ) الحاشية ( ٢ ) .

(٢) قال محققو الشافية: أصل (إِيَّاةٌ): (إِنُّوَيَة)؛ قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقلبت الهمزة ياء لسكونها بعد همزة مكسورة، فصار (إِيْوَاة) ثم قلبت الواوياء لاجتهاعها مع الياء، وسبق إحداهما بالسكون، وأدغمت الياء في الياء في الياء في الياء في الياء في العامد (إيَّاة). ينظر: شرح شافية ابن الحاجب (٣/ ٩٣) الحاشية (٣).

(٣) قال محققو الشافية : أصل ( إِيْئَاة ) : ( إِوْأَيَة ) ؛ قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وقلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة فصار ( إِيْئَاة ) . ينظر السابق : الحاشية ( ٤ ) .

(٤) قال محققو الشافية: أصل (حَيَّى): (حَيْوَى) كـ (دَحْرَجَ): قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقلبت الواوياء لاجتهاعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، وأدغمت الياء في الياء، فصار (حَيَّى). ينظر: شرح شافية ابن الحاجب (٣/ ٩٣، ٩٤) الحاشية (٤).

ولعلهم قالوا ذلك في الثلاثي من الاسم والفعل؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالًا كثيرًا؛ على أنهم أعلُّوا نحو (ماء) و(شاء) بإعلالين، لكنه قليل »(١).

فعلى قول الرضي يكون في (جاءٍ) ونحوه توالي إعلالين ؛ لأن الاسم هاهنا ثلاثي مزيدٌ بحرف ، فيحتمله .

هذا ما وقفت عليه من نصوص العلماء المحققين في هذه القضية.

وبعد تأمل في هذه الأقوال المضطربة ، وإجالة النظر فيها ، تبين لي أن سبب اضطرابها عائدٌ إلى تصوّر كل صرفي لمفه وم الإعلال من زاويته المحددة ، واعتباراته الخاصة، ترخصًا وإطلاقًا من غير استجلاء لرأي سيبويه في هذه القضية .

لذا رأيت أنَّ تفتيش كتاب سيبويه ، والتأمل في نصوصه تـدقيقًا وتحقيقًا ؟ لمحاولة الخروج برأي حاسم في هذه القضية غير المستقرة عند غيره من الصرفيين = مطلب علمي لا بد منه، وكذلك فعلت .

فوجدت أن سيبويه تعرض لذكر توالي الإعلالين في مواضع ثلاثة من كتابه ، هي :

الأول: في (باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو) ٤/ ٣٧٦.

شرح الشافية ٣ / ٩٣.

الثاني: في (هذا باب ما إذا التقت فيه الهمزة والياء، قلبت الهمزة ياء، والياء ألفًا) ٤/ ٣٩٠.

الثالث: في (هذا باب ما جاء على أن فَعَلْت منه مثل بعت، وإن كان لم يستعمل في الكلام) ٤ / ٣٩٨.

وهو في تلك المواضع الثلاثة يسير على منهج محكم بعيدة مراميه ، وسبيل أقوم لا ينسب إلى التناقض فيه ، إذ تحدث في الباب الأول عن ضابط توالي الإعلالين ، وتحدث في الثاني عن كيفية تطبيقه ، وتحدث في الثالث عن علة كره العرب إياه .

لقد بين سيبويه رأيه في قضية توالي الإعلاليين بطريقة لطيفة دقيقة من خلال مقدمة يسيرة لم تتجاوز ثلاثة الأسطر ، وضعها كالجملة المعترضة بين المتلازمين ، وكان غرضه منها التفسير والاحتراس .

وذلك في باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو.

قال سيبويه: « وذلك نحو: ساء يسوء ، وناء ينوء ، وداء يداء ، وجاء يجيء ، وفاء يفيء ، وشاء يشاء » .

ثم جاء بمقدمته القصيرة التي ليست في ظاهرها بذات تعلق بها قبلها وما بعدها .

فقال: « اعلم أن الواو والياء لا تعلان ، واللام ياءٌ أو واوٌ ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك صاروا إلى ما يستثقلون ، وإلى الالتباس والإجحاف. وإنها اعتلتا

للتخفيف. فلرًّا كان ذلك يُصَيِّرهم إلى ما ذكرت رفض ...

انتهت مقدمته المعترضة ثمَّ عاد من جديد لمواصلة ما ذكره أولًا.

فقال: «فهذه الحروف تجري مجرى قال يقول، وباع يبيع، وخاف يخاف، وهاب يهاب. إلا أنك تحول اللام ياء إذا همزت العين، وذلك قولك: جاءٍ كما ترى، همزت العين التي همزت في بائع واللام مهموزة، فالتقت همزتان، ولم تكن لتجعل اللام بيْنَ بيْنَ من قبل أنها في كلمة واحدة، وأنها لا يفترقان، فصار بمنزلة الإدغام؛ لأنه في كلمة واحدة، وأن التضعيف لا يفارقه ... فلما لزمت الهمزتان ازدادتا ثقلًا، فحولوا اللام، وأخرجوها من شبه الهمزة. وجميع ما ذكرت لك في فاعل بمنزلة جاءٍ »(1).

ويحسن الآن العودة إلى مقدمته؛ لنتفهمها عن طريق قياس الطرد ، وقياس العكس، ولنستخلص منها مراده في هذه القضية بالدقة المكنة .

1 2 .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٧٦.

# (النظرة من خلال قياس الطرد (\*) في هذه المقدمة)

حكم سيبويه بالمنع لتوالي الإعلالين في كل كلمة اعتلت عينها، ولامها واو أو ياء؛ لوجود علة مانعة من الجواز، وهي التصيير إلى الاستثقال، والالتباس، والإجحاف، وهذه العلة ثابتة في مثل (هَوى ونوى)، فاستحق بذلك حكم الرفض.

(\*) قياس الطرد : هو إلحاق معلوم بمعلوم آخر في حكمه ، لجامع بينهما عند القائس : من علّـة ، أو

## ( النظرة من خلال قياس العكس (\*) في هذه المقدمة )

بين سيبويه أن علة الحكم بالرفض لتوالي الإعلالين في كل كلمة اعتلت عينها ، ولامها واو أوياء - هي التصيير إلى الاستثقال ، والالتباس ، والإجحاف ، وهذه العلة منتفية في مثل (جاءٍ) ونحوه ؛ لوجود نقيضها ، وهو عدم الصيرورة إلى الاستثقال ، والالتباس ، والإجحاف ؛ فاستحق بذلك عكس حكم الرفض ، وهو الجواز .

من خلال تينك النظرتين الطردية والعكسية يتجلى لنا منهج سيبويه المحكم، ويتضح بيان رأيه الأقوم، في قضية توالي الإعلالين.

(\*) قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر ؛ لتخلّف لازم من لوازم ذلك الحكم فيه ، أو لعدم وجود دليل عليه . ينظر : قياس العكس ص ( ٣٤٩ ) .

1 2 7

#### الوقفة الثالثة

### (الضابط في توالى الإعلالين)

ينحصر ضابط منع توالي الإعلالين عند سيبويه في:

كل كلمة اعتلت عينها ، ولامها واو أو ياء ، وأدّى العمل به إلى التثقيل أو الالتباس أو الإجحاف، فإذا لم يؤد العمل به إلى شيءٍ من ذلك فلا مانع منه .

## فيخرج من ذلك الضابط الصور التالية:

أ - ما اعتلت عينه ولامه بالقلب، نحو: (جاءٍ وساءٍ) في اسم الفاعل من الفعل الأجوف المهموز اللام.

ب - ما اعتلت عينه بالنقل والقلب من الفعل الثلاثي والرباعي الأجوف صحيح اللام. نحو (خاف - يخاف ، أقام - يُقِيمُ).

جـ - ما اعتلت عينه بالنقل والقلب والحذف والتعويض من مصدر الفعل الربّاعي والسداسي . نحو ( أقام - إقامة ، واستقام - استقامة ) .

د - ما اعتلت فاؤه وعينه بالقلب ، واعتلت لامه بالحذف، نحو (إيُّ ) من مسائل التمرين .

فليس يمتنع في تلك الصور أن يتوالى فيها إعلالان فأكثر ، بشرط الإبقاء على دلالة الكلمة أولًا ، والمحافظة على وزنها ، بعيدًا عن الثقل ثانيًا .

وعليه، فلا داعي إلى تصور تضييق دائرة الإعلال عندالقدماء؛ لتنحصر في القلب والحذف فقط دون النقل؛ تفسيرًا لمرادهم من منع توالي الإعلالين<sup>(١)</sup>.

ولا داعي إلى توسيعها أيضًا، ليدخل فيها ما ليس منها -حقيقة-كالإدغام مثلًا(٢).

وبهذا التحديد الدقيق في ضابط توالي الإعلالين منعًا أو جوازًا يمكن حل كثير من إشكالات الصرف وشذوذه ، التي خلّفها لنا الصرفيون في كتبهم .

ومن تلك الإشكالات التي أزعم أني وفّقت لحلّها، وأبنت سبب مخالفتها لنظائرها، قولهم:

﴿ غايَة ﴾ \*، ﴿ آيَة ﴾ \*، ﴿ حَيُوان ﴾ .

فقد حكم عليها الصرفيون بشذوذها ولم يبينوا علة تلك المخالفة الحقيقية فقالوا:

﴿ غايَة ﴾ و﴿ آيَة ﴾ كلمتان اعتلت فيهما العين واللام ، وكان القياس في مثلهما أن تسلم العين وتعل اللام ، لأنها طرف ، فهي أولى بالإعلال والتغيير ، لكن القياس خولف فيهما فكان أن سلمت اللام ، واعتلت العين .

\_

<sup>(</sup>١) كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين .. ينظر قياس العكس في الجدل النحوي ٢ / ١٠٨٧ .

<sup>(</sup>٢) كما ذهب إلى ذلك الرّضي في عدّه الإدغام إعلالًا . ينظر : شرح الشافية ٣ / ٩٣ .

هذه علة شذوذهما عند العلماء ، لكن العلة الحقيقية -عندي - غير ذلك. وهي : أن أصل (غاية) - على الأرجح - (غوَية) و كذلك أصل (آية) : (أيية) ، فلو أجرينا عليهما القياس كما أجري في أمثالهما ، لانقلبت ياء (غوية) وياء (أبية) الثانية ألفين ؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، ولأصبحت صورتهما : (غواة و أياة) ولو فعلنا ذلك ؛ لاحتجنا إلى إعلال آخر ، وهو قلب الواو والياء ألفين أيضًا ؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، فتصبح صورتهما (غاة و أااة) ، ولو فعلنا ذلك ، لالتقى ألفان ، فكان لابد من حذف أحدهما ، ولو حذفنا أحدهما ، لأصبحت صورتهما (غاة و آة) ، ولو فعلنا جما ذلك ؛ لأدى إلى تشويه صورتهما ، ونفي دلالتهما ؛ بها لحقهما من إجحاف، وهذا عكس هدف شرط توالي الإعلالين ؛ لهذا آثرت العرب التصحيح ، مراعاة للمعنى أولًا ، وتحسينًا للفظ ثانيًا، وإن خالفت القياس في أمثالها .

وأما ﴿ حَيُوان ﴾، فقد نص الصرفيون على شذوذها ، وذلك بسبب قي تصحيح عينها ولامها مع وجود موجب الإعلال .. وعندي أن السبب في ذلك هو فقد شرط توالي الإعلالين لو طبقناه عليها .. وبيان ذلك : أن (حيوان) وقعت عينها ياءً ، ولامها واوًا ، فكان ينبغي قياسًا أن تُعَلَّ الواو فتقلب ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فتصير : (حَيَاان) ، فيلتقي ألفان

(۱) من سنن العرب عنايتهم بالمعنى وتقديمهم إياه على اللفظ. ينظر: الخصائص ١ / ٢١٥ - ٢٣٧.

ساكنان ، وذلك مستكره ثقيل ، فتحذف إحداهما ، فتصير الصورة (حَيَان)، ولاشك أننا لو أجرينا توالي الإعلالين عليها مع فقد شرطه ؛ لشاهت صورة الكلمة كما حدث الآن ، ولضاعت دلالتها ، ولا لتبست بغيرها ؛ لهذا كله آثرت العرب التصحيح مع وجود موجب الإعلال .

هذه بعض التفسيرات والتوجيهات التي - أزعم أني - وفّقت لحلّها من خلال تدبّري لمقدمة سيبويه الآنفة الذكر .

وللأمانة العلمية أقول ، كنت أظن أني رائد هذا التوجيه وصاحب هذا التنبيه، حتى وقفت على قول لصالح بن محمد ، فوجدته قد سبق إلى هذا التفسير والتعليل.

قال صالح بن محمد في (هذا باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من ذوات الياء والواو): «وأتى بـ (فَعَل) منها: (داء وشاء) بدليل (يداء ويشاء)، ولا يمكن أن يقال: فتحها حرفُ الحلق؛ لأنه قد تقدم أن ذلك لا يكون فيها عينه حرف علة».

ثم قدّم بمقدمة (يعني سيبويه) ليست من الباب، يبني عليها أمرًا في الباب، وهو أنه متى اجتمعت العين واللام حرفي علة، وثمَّ ما يوجب إعلالهما، فلا يعلان معًا؛ لأنهم يستثقلون الإعلال بعد الإعلال، ويؤديهم إلى الالتباس؛ لأنهم لو أعلوهما في مثل (هوَى) لصار (ها)، وكذلك كان يصير (عوى): (عا)، فكان يلتبس بحروف الهجاء، ويؤديهم إلى الإجحاف».

ثم قال: «وفائدة إدخاله هذا الفعل (يعني سيبويه) أنه قد ذكر في الباب كلهات اعتلت فيها العين واللام نحو (فاعل) من (جئت) فإنه اعتلت عينه فقلبت همزة، واعتلت لامه فقلبت ياء، لكنه لله ليكن فيه إجحاف، ولا تضعيف، ولا التباس البنية، احتمل ذلك »(۱).

والآن لنعد إلى أقوال العلماء المضطربة في تحديد المراد بمنع توالي الإعلالين ؟ لنرى أيهم كان أقرب إلى رأي سيبويه ، وأيهم كان غير ذلك ؟.

# أولًا: أبو سعيد السيرافي:

قيد السيرافي منع توالي الإعلالين في كل فعل ثلاثي سكنت عينه ولامه من جهة الإعلال ، ولم يطلقه فيها عداه . وبمقارنة رأيه برأي سيبويه: نجد أن سيبويه يطلقه في كل كلمة اعتلت عينها ، ولامها واوٌ أو ياءٌ وحققت شرط توالى الإعلالين، سواء كانت اسمية أم فعلية ، ثلاثية أم غير ثلاثية .

# ثانيًا: أبو علي الفارسي:

أطلق الفارسي منع توالي الإعلالين في كل كلمة أدّى العمل بها إلى أن يجتمع إعلالها في جهة واحدة ، سواء كانت اسمية أم فعلية ، ثلاثية أم غير ثلاثية . في حين أجاز أن يجتمع الإعلالان في جهتين اثنتين . ووافقه ابن جني .

<sup>(</sup>۱) شرح کتاب سیبویه ۲ / ۲۰۱۱ – ۲۰۲۳.

وبمقارنة رأيه برأي سيبويه: نجد أن سيبويه في غنية عن هذا التقسيم ، وعن ذلك التفريق بين الجهة الواحدة والجهتين ، ما دام أن توالي الإعلالين عنده يدور في فلك شرطه السابق معه حيث دار .

# ثالثًا: عبد القاهر الجرجاني:

يرى الجرجاني أن توالي الإعلالين ممتنع في حروف العلة واللين فقط ؛ لكثرة اعتلالهن وتغيّرهن . وأما الهمزة فحرف صحيح غير معتل حقيقة؛ لذلك لا يُعدُّ إعلالها في مثل (جاء) ونحوه إعلالًا حقيقيًا ؛ لأن توالي الإعلالين عنده غير متحقق فيها ، فهي حرف صحيح أبدل بغيره على قلة وندرة، وتابعه الأنباري .

وبمقارنة رأيه برأي سيبويه نجد أن سيبويه يرى أن توالي الإعلالين متحقق في (جاءٍ) ونحوه ، ولا يرى تخصيصًا للهمزة في ذلك بالنظر إلى أصلها؛ لأن أصل الهمزة (الصحة) عنده غير مستصحب في باب الإعلال والإبدال؛ ولذا فهو يرى الهمزة حرفًا معتلًا كحروف العلة واللين تمامًا؛ لكثرة تقلبها واعتلالها. قال سيبويه: « والهمزة قد تقلب وحدها ، ويلزمها الاعتلال »(۱) . وقال أيضًا: « فالهمزة أجدر (يعني بالقلب) ؛ لأنها من حروف الاعتلال »(۱) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) السابق.

وعليه فإن احتراز الجرجاني والأنباري يعد في غير محله؛ لأن استصحاب أصل الهمزة (الصحة) لا يُعْتبر في باب الإعلال والإبدال، وإن كانت حرفًا صحيحًا في أصلها.

## رابعًا: ابن عصفور:

يرى ابن عصفور أن توالي الإعلالين من جهة واحدة لا يوجد إلا نادرًا أو في ضرورة الشعر. وهو في رأيه هذا يستقي بعضه من أبي علي الفارسي ، وذلك في تفريقه بين الجهة الواحدة والجهتين ، ولكنه يأتي بالعجب في بعضه الآخر ، وذلك حين يحكم بالندرة على توالي الإعلالين من جهة واحدة ، وهو مطرد في كل :

١ - اسم فاعل من الأجوف المهموز اللام، نحو: (جاءٍ، وشاءٍ).

٢ - وفي جمعه على فواعل ، نحو: (جواءٍ ، وشواءٍ ) .

٣ - وفي الجمع الأقصى لمفرد لامه همزة قبلها حرف مد، نحو: (خطايا).

وربها كان لابن عصفور العذر فيها استشهد به من بيت(١).

وبمقارنة رأيه برأي سيبويه ، نجد أن سيبويه لا يحكم بالندرة على توالي الإعلالين ، وإنها يحكم عليه بالمنع عند فقد شرطه ، أو بالجواز عند تحققه .

وإني لأستحيي وفي الحق مستحيً .. إذا جاء باغي العرف، أن أتنكَّرا ينظر: المتع ٢/ ٥١٠

<sup>(</sup>١) وهو قول الشاعر:

## خامسًا: ابن سیده:

يرى ابن سيده أن توالي الإعلالين مكروه عند العرب، وأنه لا يصار إليه إلا في حال الضرورة وتوفر الداعي، ويلحظ أن ابن سيده يطلق منع توالي الإعلالين دون تقييد إلا في حال الضرورة فقط. وبمقارنة رأيه برأي سيبويه الإعلالين نسبه إلى الخليل سهوًا - نجد أن سيبويه يطلق منع توالي الإعلالين -دون ضرورة ملجئة - في كل كلمة معتلة العين، ولامها واو أو ياء، ما توافرت شروطه السابق ذكرها.

# سادسًا: الرضي:

يرى الرضي أن توالي الإعلالين ، لا يكون ممتنعًا إلا في الثلاثي اسمًا كان أم فعلًا ؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالًا كثيرًا ، ويلحظ أن الرضي قد عد الإدغام من الإعلال وهو ليس منه حقيقة . وبمقارنة رأيه برأي سيبويه نجد أن سيبويه يطلق منع توالي الإعلالين في كل كلمة معتلة العين ، ولامها واو أو ياء ، سواء كانت ثلاثية أم غير ثلاثية ، اسمية أم فعلية ، بشرط أن تتوافر دواعيه السابق ذكرها .

والآن .. وبعد هذه الجولة بين آراء العلماء المحققين في تحديد المراد من منع توالي الإعلالين ، وبعد استخلاص رأي سيبويه في ذلك - نعود إلى أصل المسألة عند أبي علي الفارسي ، وتحديدًا عند الوقفة الرابعة ..

#### الوقفة الرابعة

### ( هل يلزم من اجتماع الهمزتين عند سيبويه توالي إعلالين؟ )

الإجابة: نعم . يلزم من اجتهاعها توالي إعلالين ، لكنه التوالي الذي لا تكرهه العرب، بل تؤثره وتقدّمه على ما سواه .. ما دام سائرًا على سنن كلامها ، و نهج طرائقها ، و محافظًا على بنية كلمتها ، ووضع دلالتها ، وخفتها ..

وعليه فلا يعد قدح أبي علي الفارسي في رأي سيبويه صوابًا أو في محله ؟ لأن العرب لا تكره توالي الإعلالين مطلقًا ، إنها تكره منه ما خالف سَنَن كلامها ، ونهج طرائقها ، فأخل ببنية كلمتها ، أو ضيَّع دلالتها ، أو شوهها بتثقيلها. وما عداه ، فلا تكرهه العرب، بل تجوزه وتصير إليه .

### (الترجيح)

بإبطال هذه العلة الأخيرة – التي ارتكز عليها أبو علي الفارسي في بناء حجته ؛ لإبطال عمل سيبويه من جمعه بين همزتين يلزم منها توالي إعلالين – تتقوَّض أركان حجته ، وتُنْقَضُ أصول علته، ويثبت رجحان مذهب سيبويه على شيخه الخليل وعليه.

ويبدو أن أبا علي الفارسي قد أحسّ بأَخَرةٍ بضعفِ رأيه ، ووهن حجته ؛ فرجح ما ذهب إليه سيبويه دون ما ذهب إليه الخليل ، وذلك حين عرض في سياق تقريره لكراهية العرب توالي الهمزتين ، فقال : « ومن ذلك أنهم إذا بنوا اسم فاعل من : ناء ، وساء ، وجاء ، قالوا : شاء وناء ، فرفضوا الجمع بينها في هذا الطرف كما رفضوه أولًا في : آدم وآخر ، إما بالإبدال ، وإما بالقلب كما يقوله الخليل . وأخذوا - (أي العرب) على قول النحويين غير الخليل - بما رفضوه في غيره من توالي الإعلالين ، فلولا أن اجتماعها أبعد من توالي الإعلالين ، لم يأخذوا بتواليهما المرفوض من كلامهم في هذا الموضع »(١).

فاستشهاد أبي على الفارسي بهذه المسألة على كراهية العرب لاجتماع الهمزتين مبني عنده على القول بعدم القلب - كما يظهر من النص - ووجه تلك الكراهة ، هو ركوبهم ما رفضوه من توالي الإعلالين في كلمة فرارًا من

<sup>(</sup>١) الحجة ١ / ٢٧٨ .

التقاء الهمزتين ، وهذا يدل على أنه أشد رفضًا وكراهية. وفي هذا رجوع عن قوله الأول.

والدليل على ذلك: تخصيص أبي على الفارسي هنا لقول سيبويه بهذا الاستدلال على تلك الكراهية، مع أن قول الخليل يصلح لذلك أيضًا، إذ يمكن أن يقال: إنهم فرُّوا من توالي الهمزتين إلى القلب الذي هو خلاف القياس والأصل.

وعدم قوله لهذا القول الممكن دليل قاطع على ترجيحه مذهب سيبويه دون مذهب الخليل. بل ذهب أبو علي الفارسي إلى أبعد من هذا، إذ جعل مذهب سيبويه هو قول العرب، فقال أيضًا في سياق تقريره عن حكم توالي الهمزتين في ( أئمة ): « ألا ترى أن العرب قالوا في فاعلٍ من جاء وشاءَ وناءَ ، جاءٍ وشاءٍ وناءٍ ؟ فقلبوا الثانية ياء محضة لانكسار ما قبلها ولم يخففوا »(١).

وما ذهب إليه أبو على الفارسي أخيرًا هو عين مذهب سيبويه.

<sup>(</sup>١) الحجة ٤ / ١٧٢ .

### ( مسألة لابد منها )

بقيت مسألة أحببت إيرادها هنا .. وهي أن سيبويه بعد أن عرض للقولين جميعًا أتبعها بقوله : « وكلا القولين حسن جميل »(١) .

وظاهر هذه العبارة - هاهنا- التسوية بين الرأيين ، والموازنة بين العملين مطلقًا ، وهذا يقتضي إجازته كلًا منهما .. لكن الحقيقة على خلاف هذا ، وإليك الأدلة:

١ - أن سيبويه نفسه لم يحفل بقول الخليل فيما استقبل به من مسائل في كتابه .. ولو
 كانت عبارته قاطعة الدلالة في المساواة لالتزمها في جميع مسائله .

٢ - خوض العلماء في هذه المسألة ترجيحًا وتضعيفًا؛ دليل آخر على عدم اعتقادهم
 قطعية دلالة كلمة سيبويه الآنفة في المساواة بين الرأيين من كل وجه.

٣ - استخدام العلماء لمثل عبارة سيبويه فيها عرض لهم من مسائل لم يمنعهم من تفضيل الأقيس ، واختيار الأحسن والأسبق . ولو كانت تلك العبارة قطعية الدلالة في المساواة بين الرأيين من كل وجه ، لما كان لتفضيلهم داع ، ولا لاختيارهم سبب (٢) .

105

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلًا قول المازني في التصريف: « وكلا القولين حسن جميل ، وقول الأخفش أقيس » المنصف ١ / ٢٨٨ . وقول المبرد: « وكلا القولين حسن ، والنصب عندي أحسن على قراءة

كل ذلك يؤكد أن سيبويه لم يكن يقصد بعبارته تلك - هنا- إجازته كلا الرأيين ، ولا مساواته - مطلقًا - بين القولين .. وإنها قصد أن في قوله وقول شيخه الخليل حسنًا وجمالًا من وجهين مختلفين .

يتمثل حسن أولهما وجماله عند سيبويه في كونه الأقيس ؛ لكثرة النظير .

ويتمثل حسن ثانيهما وجماله عند الخليل في كونه: الأقل في العمل والتغيير.

ولا يعني ذلك عند سيبويه اشتراكهما في نفس المنزلة ، ولا تبوءهما نفس المكانة ، كلا. بل قول سيبويه هو الأرجح كما بيَّنا ؛ « لأن من قاعدته أن كثرة العمل - مع الجري على القواعد - أولى من قلبه مع المخالفة »(١).

هذا ما أردت إبداءه من إشارة ، في تحليل هذه العبارة ..

والله تعالى أعلم.

=

الناس » . المقتضب ٤ / ٢١٣ . وقول أبي إسحاق الزجاج : « وكلا القولين حسن جائز إلا أن الأقيس . . أن تكون عين ( فاعلاتن ) هي المحذوفة » كتاب العروض ص ( ٩٥ ) . وقول ابن يعيش بعد أن عرض رأي البصريين في بساطة ( لكنّ ) : « وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة . . وهو قولٌ حسن؛ لندرة البناء، وعدم النظير . . والمذهبُ الأوّلُ » ( يعني مذهب البصريين ) . شرح الملوكي ص (٣٥)، وقوله كذلك وهو المؤيِّد صراحةً لما أقول - في المحذوف من (مقول ومبيع): «قال المازني: « وكلا القولين حسن جميل »: فمذهب أبي الحسن أقيس، من جهة قاعدة حذف الأول إذا وليه ساكن، ومذهب الخليل أقل كلفة وعملًا » . المرجع السابق ص ٣٥٢ .

(١) المساعد ٤ / ٢١٣.

#### صحة الياء الساكنة بعد ضم

# في قراءة أبي عمرو: « يا صالحُيْتنا »

قال سيبويه:

## هذا باب ما كانت الياء فيه أولًا وكانت فاءً

« وذلك نحو قولهم: يَسَرَ يَيْسِرُ ، ويَئِسَ يَيْشِنُ ، وَيَعَرَ يَيْعِرُ ، وَيَلَّ يَبَلُ من الأَيلُ فِي الأسنان ، وهو انثناء الأسنان إلى داخل الفم . وقد بينا يَفْعَلُ منه الأَيلُ فِي الأسنان ، وهو انثناء الأسنان إلى داخل الفم . وقد بينا يَفْعَلُ منه وأشياء فيها مضى ، فنترك ذكرها ههنا لأنها قد بينت . واعلم أن هذه الياء إذا ضمت لم يُفعل بها ما يفعل بالواو ، لأنها كياء بعدها واو ، نحو: حيود ، ويوم وأشباه ذلك ، وذاك لأن الياء أخف من الواو عندهم. ألا تراها أغلب على الواو من الواو عليها، وهي أشبه بالألف، فكأنها واو قبلها ألف ، نحو: عاود ، وطاول ، وذلك قولهم: يُئس ويُبس . ويدلُّك على أن الياء أخف عليهم من الواو أنهم يقولون: يَئِسُ وَيْسِسُ ، فلا يحذفون [ موضع الفاء كها حذفوا يعد ] . وكذلك فواعل تقول : يوابس . فإن أسكنتها وقبلها ضمةٌ قلبتها واوًا كها قلبت الواو ياء في ميزان ، وذلك نحو: مُوقن ومُوسر ومُوس ومُوس ، ويا زيد وأس ، وقد قال بعضهم : يا زيدُ يُئس ، شبهها بُقيْل .

وزعموا أن أبا عمرٍ و قرأ: «يا صالحيتنا »(١) جعل الهمزة ياءً ثم لم يقلبها واوًا.

<sup>(</sup>۱) الأعراف (۷۷). ضبطت هذه الآية بالوصل إشارة إلى قراءة الإدراج عند أبي عمرو، وهي مفصولة في رسم المصحف. والعجيب أن هذه القراءة التي احتج لها أبو علي الفارسي قديهًا، احتج لها أحمد مكي الأنصاري حديثًا. ينظر كتابه: سيبويه والقراءات ص (٢٥-٢٦)، والرد علي سابقه.

ولم يقولوا هذا في الحرف الذي ليس منفصلًا . وهذه لغة ضعيفة ، لأن قياس هذا أن تقول :

يا غُلامُوجل<sup>(١)</sup> »(٢).

(١) تنبيه: أحب أن أشير إلى أمرين اثنين يتعلقان بالضبط في كتاب سيبويه:

الأول منهم : ضبط كلمة (أن تقول).

حيث ضبطت هذه الكلمة بتاء الخطاب في طبعة بولاق ٢ / ٣٥٩ ، وطبعة هارون: (٤/ ٣٣٧- ٣٣٨)، والمعنى حينئذ: أن سيبويه أعاد الضمير المستتر إلى القارئ، وخاطبه به.

وضبطت في البغداديات هذه الكلمة بياء الغيبة ، والمعنى حينئذ: أن سيبويه أعاد الضمير المستتر إلى أقرب مذكور وهو أبو عمرو. وهذا ما فهمه أبو علي الفارسي فأقام نفسه ولم يقعدها في الانتصار لأبي عمرو، وتبرئته من لازم قراءته.

والحقيقة أن هذا الضبط خلاف ما عليه سياق الكلام في نص سيبويه ؛ لأن من الواضح في هذا النص أن سيبويه يتحدث عن لغة لبعض العرب جاءت عليها قراءة شاذة ، فحكم على هذه اللغة بالضعف ؛ لمخالفتها الكثير الشائع من كلام العرب الذي عليه القياس ، أي أن حكم سيبويه منصب على هذه اللغة ، ولم يكن منصبًا على القراءة ذاتها .

وعليه فإن هذا الضبط عند أبي علي الفارسي غلط وقع في روايته عن سيبويه .

الثاني منها: ضبط كلمة (يا غلامُوجل).

حيث ضبطت هذه الكلمة في طبعتي بولاق وهارون بضم الميم ، وضبطت في البغداديات وشرح السيرافي المخطوط ٦/ ق ١١٥ بكسر الميم فيهم (يا غلامِوْجل) وهو الصواب.

وأما الضبط الأول فغلط وقع في الكتاب قطعًا ؛ وذلك لمخالفته نـص سيبويه وسياق حديثه . ولذلك جرى التنبيه .

(٢) الكتاب ٤ / ٣٣٧ – ٣٣٨ .

### تعقيب أبي على الفارسي:

قال أبو علي: « والقول في ذلك: أن الفاء من (أتى) همزة ، فإذا أُمر منه أُدخلت همزة الوصل على التي هي فاء فاجتمعت همزتان فقُلبت الثانية بحسب الحركة التي هي على الأولى ، فصار (١): ايت ، وهذه الهمزة إذا اتصل الفعل الذي هي فيه بكلام قبله سقطت ، فإذا سقطت ، فلك في التي هي فاء ضربان: إن شئت تركتها مُبدلة ، وإن شئت حققتها .

أما وجه التحقيق فإنك إنها كنت خففت لاجتهاع الهمزتين ، فلها زالت العلة التي لها أُبدلت ، عادت محققة ، هذا وجهه، وهو قياس .

إلا أن الوجه الآخر أشبه بمذاهب العربية وطُرقها ، ألا ترى : أنك تجد الأفعال يلزم بعضها اعتلال في موضع لعلة فإذا زالت تلك العلة أُجري السائر في الاعتلال – وإن خلا من العلة – مجرى ما فيه العلة وذلك نحو : تعد، ويكرم ، ويقول ، وما أشبهه ، فكذلك ينبغي أن تترك الهمزة التي هي فاء في الأمر من (أتى) مخففة . فهذا حجة أبي عمرو ، وعلى هذا تحمل قراءته (يؤمنون) مخففة . لم يُخفف الهمزة من (يؤمنون) بعد أن تكلم بها مخففة ، كقولك : جُؤنة ، ثم تقول : جُونة ، ولكنه خفف الهمزة في (آمن) لاجتماع الهمزتين ، وكذلك في (أومن) ثم انتظم المضارع ما في الماضي اللازم فيه

101

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها المحقق، فإن صحّت فيخرج عود الضمير فيها إما إلى القلب، وإما إلى لفظ الفعل (١) هكذا ضبطها المحقق، فإن صحّت فيخرج عود الضمير فيها إما إلى القلب، وإما إلى لفظ الفعل (أتى) المراد من قوله: ، "فإذا أُمِر منه".

القلب. لاجتماع الهمزتين فيه ما خلا همزة (أفعل) الزائدة، فصادف حرف المضارعة المضموم الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء ساكنة، فقلبها واوًا، فخفف (يؤمنون) على هذا اتباعًا لبعض الفعل بعضًا. لا على التخفيف في (جُؤْنة) وإن كانت اللفظتان متفقتين، فعلى هذا أيضًا لم يحقق الهمزة في [ايتنا من قولك]: يا صالح ئتنا، ولم يقلب الياء المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء واوًا، وإن كانت ساكنة مضمومًا ما قبلها وشبهها بِقُيْلَ [في الاشهام].

فقال سيبويه: هذه لغة رديئة يلزم من قالها أن يقول: يا غلام و جل. يريد أنه لا يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوًا كذلك لا يلزمه إلا أن يقلب اليواو الساكنة المكسور ما قبلها ياء، وهذا الذي ألزمه إياه في قراءته (يا صالح يتنا) من قوله: يا غلام و جَل، لا يقوله أحدٌ.

وأخبرني أبو بكر محمد بن السري ، قال : أخبرنا أبو العباس أن أبا عثمان قال : لا يلزم أبا عمرو ما ألزمه سيبويه من قوله : يا غلام وْجَل ، وذلك أنه قاس قوله ( يا صالحُ يتنا ) على شيء موجود مثله ، وذلك قولهم : قُيْلَ ، وسُيْقَ . وليس في الكلام متصله ولا منفصله مثل : يا غلام وْجل ، لا مخفف الحركة ولا مشمومها فلا يلزمه : يا غلام وْجَل ، وقد ثبت قوله : ( يا صالح يتنا ) قياسًا على ما ذكره »(١).

<sup>(</sup>١) البغداديات ص ( ٨٠ ) .

#### دراسة هذا التعقيب:

من المسائل المجمع عليها بين علماء التصريف أن الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها تقلب ياء وجوبًا، وكذلك العكس إذا سكنت الياء وانضم ما قبلها تقلب واوًا وجوبًا.

قال ابن الحاجب: « وتقلب الواوياء إذا انكسر ما قبلها ، والياء واوًا إذا انضم ما قبلها ، نحو: ميزان ، وميقات ، وموقظ ، وموسر »(١).

وهذا ما نصَّ عليه سيبويه آنفًا عند تقريره لتلك لقاعدة العامة.

إلا أنه ذكر أن من العرب من يصحح الياء الساكنة إذا انضم ما قبلها ولا يقلبها واوًا. وساق لذلك شاهدين: نثرًا وقراءة ، فأما النثر فقولهم:

يَا زيدُ يُئس. وأما القراءة ف: «يا صالحيتنا» وهي مزعومة لأبي عمرو، لكن سيبويه استضعف هذه اللغة - وإن خُرِّجت عليها هذه القراءة الشاذة، وَوُجِدَ لها النظير من كلام العرب، وهو (قُيل) المبنى للمجهول بالإشام - حيث مُمِلَ فيها المنفصل على المتصل ؟ وذلك لمخالفتها الكثير الشائع من كلام العرب.

بل ذهب سيبويه إلى تأكيد استضعاف هذه اللغة وشذوذها ، وذلك أن من صحح الياء الساكنة ولم يقلبها واوًا إذا انضم ما قبلها ، فمثله كمثل من صحح

17.

<sup>.</sup>  $\Lambda \Upsilon / \Upsilon$  شرح الشافية للرضي (١)

الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها ولم يقلبها ياءً في : يا غلامِوْجل .. سواءٌ بسواء؛ إشارة منه إلى تلازم الشرطين وارتباط الحكمين .

لكن أبا علي الفارسي خالف ما ذهب إليه سيبويه من وجهين اثنين:

الأول: في استضعافه قراءة أبي عمرو التي أخرجها مخرج الزعم، من دون إحالة أو إسناد مباشر.

الثاني: فيها يلزم من تلك القراءة من تصحيح الواو الساكنة المكسور ما قبلها في قوله: يا غلامِوْ جل.

فذهب في الوجه الأول: إلى أن أبا عمرو يسير على قياس متلئب هو أشبه بمذاهب العربية وطرقها، وذلك أن من سنن العربية "إذا أُعِلَّ فعل في موضع فلزم إعلاله، أُعِلَّ في غير ذلك الموضع، وإن لم تكن فيه العلة الموجبة للإعلال. فمن ذلك أنك إذا أعللت عين قام وباع ؟ لتحركها وتحرك ما توسطتاه، فأتبعتها يقوم ويبيع في الإعلال، وإن لم يكن فيها العلة التي في قام وباع، ومنه أنك تحذف الفاء من (يعد) ؟ لوقوعها أعني بين الياء والكسرة، لم تشبه سائر حروف المضارعة، وإن عريت من هذه العلة. ومنه أنك تحذف همزة الإفعال في قولك (أنا أفعل) لاجتهاع الهمزتين ثم تتبعه سائر الحروف وإن لم يجتمعا فيه "(۱).

171

<sup>(</sup>١) التعليقة ٤ / ١٢٢ - ١٢٣ ، وينظر الإغفال ١ / ١١٦ .

"ومِنْ ثمَّ قرأ أبو عمرو: (يومنون) بتخفيف الهمزة فيه ؟ " لأن الهمزة قد لزمها البدل في مثالين من الفعل الماضي والمضارع ، فالماضي نحو: آمنَ وأومن ، والمضارع نحو: أومن ، ولم يجز تحقيقها في هذه المواضع. وهذا القلب الذي لزمها في المثالين إعلال لها ، والإعلال إذا لزم مثالًا أتبع سائر الأمثلة العارية من الإعلال ، كإعلالهم: يقوم لقام ، وإعلالهم: يكرم من أجل أكرم ، وأعد ليعد .

فوجب على هذا أن يختار ترك الهمز في (يؤمنون) اعتبارًا لما أرينا من الإعلال المثالين الآخرين، لا على التخفيف القياسي في نحو: جُونة في جُؤْنة، وبُوْس في بُؤْس »(١).

وعلى هذا قرأ أبو عمرو أيضًا: ( يا صالحيتنا ) بتخفيف الهمزة فيه .

«وحجته: أنه لما حذف همزة الوصل ترك الياء التي انقلبت عن الكسرة التي هي فاء من الإتيان؛ لاجتهاع همزتين، ولم يحقق الهمزة، ولكنه تركها على ما كانت تكون عليه من القلب في (ائتنا)؛ وإن كان قبلها ضمة، وهو لا يشبع الضمة لكن يشمها، فهذا على قياس قراءته: (يؤمنون) »(٢).

177

<sup>(</sup>١) الحجة ١ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) التعليقة ٤ / ١٢٣ .

وذهب في الوجه الثاني: إلى تبرئة أبي عمرو من لازم قراءته أن يقول يا غلامِوْجل ، محتكمًا في ذلك إلى النظير .. حيث إن لقراءة أبي عمرو مثالًا يرد إليه ، ووجهًا يحمل عليه ، وهو (قُيْلَ) المبني للمجهول بالإشمام ، خلافًا لله يا غلامِ وْجَل ، فليس له مثال فيرد إليه ، أو وجه فيحمل عليه، ووافقه ابن جني (۱).

والحقيقة أن أن أبا على الفارسي في نظري لم يوفق في اعتراضه على سيبويه من وجهيه السابق ذكرهما ؛ وذلك لما يلي :

أولًا :كان على أبي علي الفارسي أن يوثق قراءة أبي عمرو ؛ لأن سيبويه لم يسندها إليه مباشرة وإنها أخرجها مخرج الزعم ، وكأنّ هذا منه تشكيك في نسبتها إليه .

ثانيًا: كان ينبغي عليه أن يذكر القراءات الواردة في الآية ، حتى تتبين منزلة تلك القراءة من بينها تواترًا أو شذوذًا .

لكن أبا على الفارسي انطلق كالعقاب الكاسر مؤيدًا قراءة أبي عمرو من دون أن يعرِّج على تواترها أو شذوذها ، أو حتى على صحة نسبتها إليه ، وكأنها ضاربة بجرانها في الصحة عنده ، وهذا خلاف ما عليه أهل التحقيق والتدقيق .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢ / ٣٥٠.

وبها أن الفارسي لم يقم بهذا العمل وهو الخبير المقدَّم في القراءات، ويعد كتابه "الحُجَّة" حُجَّةً فيها ، وبها أن هذا التوثيق والتبيين يساعدان على حل الإشكال ، وفتح هذا الإقفال = فقد رأيت لزامًا عليَّ أن أقوم بهذا التوثيق ، وأتحمل مشاق هذا العمل .

## فأقول مستعينًا بالله تعالى:

حاصل ما ورد في هذه الآية بعد البحث والتنقيب خمس قراءات، ترتب كالتالى:

1) القراءة الأولى: «يا صالحُ اثْتَنِا » بسكون الهمزة ، وهي قراءة الجمهور غير ورش والأعمش وأبي عمرو في حالة عدم الإدراج أي الوصل (١).

القراءة الثانية: «يا صالحُ وْتنا» بإبدال الياء المبدلة من فاء الكلمة واوًا، وهي قراءة ورش والأعمش وأبي عمرو إذا أدرج، والسوسي، وهي قراءة متواترة كذلك<sup>(١)</sup>.

٣) القراءة الثالثة: «يا صالِحْ إِيْتِنا » بالوقف على حاء (صالح)، والابتداء بهمزة وصل مكسورة مع إبدال الهمزة ياء ساكنة صحيحة (٣) ، وهي قراءة الجمهور أيضًا.

القراءة الرابعة: «يا صالِحُ أُوْتِنَا» بهمزة وصلٍ مضمومة و واو بعدها، وهي قراءة عيسى بن عمر وعاصم الجحدري، لا ابن أبي النجود. وهذه قراءة شاذة، قال عنها السمينُ الحلبيُّ « وهذه القراءة لا تبعد عن الغلط؛ لأن

4 4

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٤ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : البدور الزاهرة ص ( ١١٧ ) .

همزة الوصل في هذا النحو مكسورة ، فمن أين جاءت ضمة الهمزة إلا على التوهم »(١).

٥) القراءة الخامسة: «يا صالحيّتنا» بياء مع ضم ما قبلها، وهي التي ذكرها سيبويه، وقال: «زعموا أن أبا عمرو قرأ «يا صالحيّتنا» (٢) وهي أشد شذوذًا من التي قبلها ولم تنسب لقارئ معين إلا ما أشار إليه سيبويه من زعم بعضهم أن أبا عمرو قرأ بها. فهي قراءة شاذة جدًا، وكأنَّ عبارة سيبويه تشعر بهذا، لقوله «وزعموا» (٣)؛ ولشدة شذوذها قلَّ من التفت إليها أو ذكرها من علماء القراءات واللغة والنحو والتفسير، فضلًا أن يعيروها اهتهامًا، أو يبنوا عليها قاعدة أو حكمًا.

بل القاعدة عند القراء كالقاعدة عند النحاة سواء بسواء، وهي أن إبدال الهمزة يكون بحسب حركة ما قبلها ، إن كانت ضمة فواو ، أو كانت كسرة فياء ، أو كانت فتحة فألف ..

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٥ / ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣٣٨ . وينظر : المختصر في شواذ القراءات لابن خالويه ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) مما يؤيد مبدأ التشكيك: أن هذه القراءة لو كانت لأبي عمروٍ حقًا؛ لكان صاحب الكتاب أعرف الناس بها، ولأسندها مباشرة إلى أبي عمرو، كما هو مذهبه في القراءات والمذاهب التي رواها عنه، وأسندها إليه. ينظر على سبيل المثال إسناده هذه القراءات إلى أبي عمرو بن العلاء في كتابه مباشرة: (٢/ ٢٤، ٢٠١)، (٣/ ٤٩٥)، (٤/ ١٨٦).

قال ابن غَلْبون في باب الهمزة الساكنة التي تكون فاءً من الفعل: «اعلم أن هذه الهمزة أصلية ، ولكن لا يمكن الابتداء بها؛ من أجل سكونها فتُجلب لها همزة الوصل؛ ليُمكن النطق ما، فإذا دخلت عليها همزة الوصل انقلبت على حركتها: فإن كانت حركة همزة الوصل الكسر انقلبت الأصلية ياء ، كقوله ﴿ايت بقرءان ﴾ [يونس: ١٥]، وإن كانت حركة همزة الوصل الضم انقلبت الأصلية واوًا، كقوله ﴿ أُوتَمن أمانته ﴾ [ البقرة : ٢٨٣ ] ، وإنها فُعل بها هـذا كراهة الجمع بين همزتين بلا اختلاف بين القراء في هذا . فأما إذا اتصل بهذه الهمزة الأصلية شيء من قبلها ، فإن همزة الوصل تـذهب للاستغناء عنها ، ويقع في الهمزة الأصلية الاختلاف : فسائر القراء يهمزها إلا **ورشًا وأبا عمرو** - إذا ترك الهمز - والأعشى ، فإنهم يبدلونها على حركة ما قبلها: فإن كان مفتوحًا أبدلوها ألفًا في اللفظ ، كقوله - عز وجل - ﴿ لقاءنا ائت ﴾ (١) و ﴿ إلى الهدى ائتنا ﴾(٢) [ الأنعام : ٧١ ] ، وإن كان مكسورًا أبدلوها ياءً ساكنة في اللفظ ، كقوله ﴿ الذي اؤتمن ﴾ (٣) [البقرة: ٢٨٣] ، وإن كان مضمومًا

<sup>(</sup>١) وتقرأ: (لقاءنات)، وهذه الألف التي بعد النون ليست ألف (نا)، وإنها هي مبدلة من الهمزة الساكنة في كلمة (ايت).

<sup>(</sup>٢) وتقرأ : ( إلى الهداتنا ) ، وهذه الألف التي بعد الدال ليست ألف ( الهدى ) وإنها هي مبدلة من الهمزة الساكنة في كلمة ( ائتنا ) .

<sup>(</sup>٣) وتقرأ : ( الذيتمن ) ، وهذه الياء التي بعد الذال ليست ياء ( الذي ) ، بل هي مبدلة من الهمزة الساكنة من كلمة ( اوتمن ) .

أبدلوها واوًا في اللفظ ساكنة ، كقوله عز وجل : ﴿ يا صالح ائتنا ﴾ (١) [ الأعراف : ٧٧] ، ﴿ وقال الملك ائتوني به ﴾ (٢) [ يوسف : ٥-، ٤٥] وكذلك أيضًا ما أشبه هذا ، حيث وقع (7).

وهذا هو نفسه مذهب النحاة في هذه المسألة ، قال ابن الحاجب : « فالساكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها ، كراس وبير وسوت و « إلى الهداتنا » ، و « الذيتمن » و « يقولوذَنْ لى » (٤).

وبهذا يظهر أنه لا خلاف بين قراءة أبي عمرو والنحاة في هذا الإبدال وأن القراءة التي ظنها الفارسي لأبي عمرو هي غير القراءة التي نسبها إليه علماء القراءات الثقات.

لقد أدت محاولة أبي علي الفارسي تخريج قراءة أبي عمرو على القياس إلى وقوعه في عدة مزالق ، هي :

الأول: اعتقاده صحة قراءة أبي عمرو وهي ليست كذلك - كما بينت آنفًا -.

الثاني: تهيئته لإبدال الياء الساكنة واوًا ؛ - لانضمام ما قبلها - وقطعها عنه ، وهذا

<sup>(</sup>١) وتقرأ: (يا صالحوتنا)، والواو التي بعد الحاء مبدلة من الهمزة الساكنة من كلمة (ائتنا).

<sup>(</sup>٢) وتقرأ : ( الملكوتوني ) ، وهذه الواو التي بعد الكاف مبدلة من الهمزة الساكنة من كلمة ( ائتوني ) .

<sup>(</sup>٣) التذكرة في القراءات الثمان ١ / ١٣٥ - ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية للرضي ٣ / ٣٠ .

خلاف صنعة النحويين.

الثالث: تعليله لتخفيف الهمزة بقلبها ياء بالنظر إلى أصل الفعل (١) ، لا على التخفيف القياسي كما في جؤنة وجونة ، وهذا خلاف ما عليه القراء .

قال ابن غَلْبون في باب مذهب أبي عمرو في الهمزات السواكن: «اعلم أن السوسي روى عن اليزيدي عن أبي عمرو ، أنه كان يترك كل همزة ساكنة كقوله: ﴿ يومن ﴾ [البقرة: ٢٣٢ وغيرها] و ﴿ براس ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، ﴿ وبيرٍ ﴾ [الحج: ٤٥] و ﴿ لقاءنا ائت ﴾ [يونس: ١٥] و ﴿ الذي اوتمن ﴾ [البقرة: ٢٨٣] و ﴿ يا صالح ائتنا ﴾ [الأعراف: ٧٧] وما أشبه هذا: فيبدل منها ألفًا إذا انفتح ما قبلها، وياءً ساكنة إذا انكسر ما قبلها، وواوًا ساكنة إذا انضم ما قبلها، في جميع القرآن »(١).

وقال أبو عمرو الداني: «حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ابن قطن قال: حدثنا أبو خلّاد عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان إذا قرأ لم يهمز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة (٣) ، مثل (يؤمنون) [ البقرة: ٣] و (يأكلون) [ البقرة: ١٧٤] وما أشبهه. ويحكى ذلك عن العرب الفصحاء ، فإذا لم تكن الهمزة جزمًا همز مثل قوله: (ويُؤَخِّرُكم) [ إبراهيم: ١٠] وما أشبهه (٤).

(١) يقصد الأصل اليائي.

<sup>(</sup>٢) التذكرة في القراءات الثمان ١ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) يعني : ساكنة.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٢ / ٥٦٩ – ٥٧٠ .

وفي هذا دليل على أن تخفيف أبي عمرو للهمز هو من باب التخفيف القياسي ، وليس بالنظر إلى أصل الفعل .

الرابع: زعمه أن أبا عمروكان يشم الضمة من حاء (صالح) ولا يشبعها؛ ولذلك لم تقلب الياء الساكنة واوًا. وهذا التخريج من أبي علي الفارسي فيه ذكاء وفطنة ، ولكنه سها عن أمرين اثنين ، هما:

الأول: أن أبا عمرو لم يكن يُشِمُّ إلا في الإدغام.. هكذا نص القراء. قال أبو عمرو الداني: « واعلم أن اليزيدي وشجاعًا حكيا عن أبي عمرو أنه كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله أو مقاربه ، وسواء سكن ما قبله أو تحرك وكان مخفوضًا أو مرفوعًا أشار إلى حركته تلك دلالة عليها »(١).

وقال أيضًا: «وحدثنا محمد بن علي حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي قال: كان أبو عمرو يُشِمُّ إعراب الحروف من الخفض والرفع في كل ما أدغم، ولا يُشِمُّ مع النصب.. »(٢).

قال أبو عمرو [ الداني ] : « بهذا قَرَأْتُ وبه آخذ وبالله التوفيق »(٣).

الثاني: نص القرَّاءُ على أن الإشهامَ إنّها يكون في أول الكلمة كـ ( قُيْلَ ) ، و في وسطها كـ ( تَأْمَنَّا ) ، و في آخرِ ها حالَ الوقف عليها كـ ( نَسْتَعِينْ ) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١ / ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ٤٤٩ - ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١ / ٤٦٠ .

ولم ينصوا على أن الإشهام يكون في آخر الكلمة حال وصلها بالكلمة التي تليها ؛ وذلك لمناقضته الغرض ؛ إذ الغرض من الإشهام هو الإشارة دون صوت إلى الحركة المخفية ، ليظهر للناظر كيف هي (١)؟ ، وفي الوصل تظهر الحركة بداهة ، فكيف يشار إليها وهي ظاهرة في آن معًا؟!

ولربها قيل إن مراد أبي علي الفارسي هو إضعاف الحركة وتقليلها، وهو ما يسمى بالروم أو الاختلاس، وليس المراد به الإشهام المصطلح عليه.. فأقول:

لو سلمنا بهذا القول لوقعنا في إشكال آخر ، وهو أن في اختلاس الحركة تقريبًا لها من الساكن ، والشيء إذا قرب من الشيء أخذ حكمه ، كما أخذت همزة بينَ بينَ حكم الهمزة الساكنة ، وهذه الحركة المختلسة تليها الياء المديّة الساكنة فكأنه يلتقى حينها ساكنان في وسط الكلمة ، وذلك ممتنع .

إضافة إلى أن هذا الموضع ليس من مواضع اغتفار التقاء الساكنين.

كل هذه المزالق وقعت بسبب محاولة أبي علي الفارسي تخريج قراءة أبي عمرو على القياس، ولو علم بشذوذها، لم يعنِّ نفسه كل هذا العناء.

1 1 1

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر ٢ / ١٢٥.

وبهذا يتبين أن سيبويه كان على سداد من الرأي حين استضعف هذه اللغة؛ لمخالفتها الكثير الشائع من كلام العرب، وإن جاءت عليها هذه القراءة الشاذة جدًا، والتي لا تمت في حقيقتها إلى أبي عمرو بصلة.

ومن المعلوم أن بعض القراءات الشاذة قد تأتي على النضعيف والقليل والنادر والشاذ من لغات العرب، كما يعرف ذلك من كتاب المحتسب لابن جني ، لكن ذلك لا يخوِّلها أن يؤخذ منها قياس ، أو تبنى عليها قاعدة .

وعليه فيسقط اعتراض الفارسي في وجهه الأول على سيبويه في استضعافه قراءة أبي عمرو.

وأما ما يتعلق بالوجه الثاني من مخالفته سيبويه إلزام أبي عمرو أن يقول: يا غلام وُجل؛ لانتفاء النظير .. فلعلَّ ذلك حاصلُ من سهوه في فهم كلام سيبويه ، وإجرائه على غير وجهه الذي أراد ..

إذ إن مراد سيبويه - كما هو ظاهر من نصه - أن يبين أن العرب لا تبقي الياء الساكنة بعد الخسرة المنفصلة ، لكن ورد عن بعضهم شذوذًا من لا يقلب الياء الساكنة واوًا إن كان ما قبلها مضمومًا في الكلمتين المنفصلتين .

قال أبو سعيد السيرافي: «يعني - أي سيبويه - من العرب من لا يقلب الياء الساكنة واوًا إذا كانت الضمة التي قبلها من كلمة ، والياء من كلمة أخرى ، كالضمة التي في الحاء من (صالح) ، وبعدها ياء (ايتنا).

قال: يعني سيبويه: «وشبهوه بقُيل» في لغة من يشير إلى ضم القاف مع الياء في (قُيْل). واستضعف سيبويه هذه اللغة ، وقال: «يلزم عليها أن تقول: (يا غلام وْجل). يعني: يلزمهم أن لا يقلبوا واو (يوجل) إذا كان قبلها كسرة ميم (غلام)؛ لأنها من كلمتين منفصلتين »(١).

قلت: هذه الموازنة من سيبويه بين الكلمة الواحدة المتصلة والكلمتين المنفصلتين دليل قاطع على أن المتصل والمنفصل عنده بمنزلة سواءٍ ، وأن مجيء الياء الساكنة بعد الكسرة ؛ لاتحاد سبب الإعلال فيها.

قال الرُّمَّاني: «وتقول يا زَيدُ وأَس ، فتقلبها في المنفصل كها تقلبها في المتصل؛ لتأكيد سبب القلب ، ومن العرب من يقول: يها زيد يأس ، إلا أن ألف الوصل تذهب لتحرك ما قبلها ، وهذا قياس ضعيف ؛ لأن المنفصل والمتصل فيه سواء؛ لتأكد سبب الإعلال ، كها أنه في المثلين إذا التقيه والأول ساكن منهها فهو في المتصل والمنفصل سواء؛ لتأكيد سبب الإدغام في قولك: اجعل له . ويلزم على ذلك يا غلام و جل ؛ لأنه منفصل ، ولا يتكلم بمثل هذا. وقد حكي عن أبي عمرو رحمه الله : «يا صَالِحُ يْتنَا » وهي رواية ضعيفة ،

<sup>(</sup>١) شرح السيرافي المخطوط ٦/ ق ١١٥.

لا يقرأ بمثلها. وإنها القراءة: «يا صَالِحُ اثْتِنَا » بالهمزة ، وترك الهمز في «يا صَالِحُ وْتِنَا » على أن (١) يجعل الهمزة واوًا خالصة كها تجعل في (مُوْمِن)» (٢).

وما ذهب إليه الرُّمَّاني هو عين ما أراده سيبويه.

وهذا المنهج الذي انتهجه سيبويه - من هذه المقارنة بين الياء والواو، وأيّده عليه الرماني - منهج اتبعه فيه القُرَّاء وارتضوه ..

فقد نقل السخاوي عن أبي عمرو الداني قوله في حقيقة الإشهام في (قُيْلَ ونحوه): « وزعم آخرون أن حقيقته: أن يضم أوله ضَهَّا مُشْبَعًا، ثم يؤتى بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة، وهو باطل؛ لأن الضمة إذا أخلصت ومطِّط اللفظ بها انقلبت الياء واوًا، إذ لا تصح ياء، بعد ضمة، كها لا تصح واو بعد كسرة » (٣).

وهذه المقارنة التي ذكرها الداني بين الياء والواو هي حقيقة ما أراده سيبويه، إلا أن الفرق بينهما أن سيبويه عبر عنه بالمثال، والداني عبر عنه بالمقال.

\_

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو حال الوصل - كما سبق بيانه - .

<sup>(</sup>٢) شرح الرماني المخطوط ٥/ق ٧٩-٨٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الوصيد ٣ / ٦٢٥ .

#### الرد على اعتراض الفارسي

أما احتجاج الفارسي بأن للقول الأول نظيرًا ، وهو (قُيْلَ) المبني للمجهول بالإشهام ، والقول الثاني لا نظير له ، وعليه فيبطل إلزام سيبويه حينئذ = ففاسد ؛ لأن سيبويه إنها شبه تلك اللغة الضعيفة بياء (قُيْلَ) المشوبة كسرته بضمة من باب التوجيه لما وُجد خاصة ، كها توجه غيرها من المسموعات المخالفة للقياس .

ولم يكن توجيهه من باب القياس ، كما فهم ذلك المازني وأبو علي الفارسي وابن جنى، فأخذوا يخطئون سيبويه ، ويشنون الحملة عليه ..

والدليل الصريح الذي يؤكد ذلك استضعاف سيبويه هذه اللغة بعد توجيهها ، وإيجاد النظير لها ، ولو كان يريد القياس ، لوقع في الإحالة ، ومناقضة الغرض ..

فثبت بذلك أن مراده التوجيه وليس القياس ، كما أسلفت .

## (الترجيح)

يترجح لديَّ صحة رأي سيبويه -دون رأي أبي علي الفارسي- بأن من أبطل إبدال الياء الساكنة المضموم ما قبلها في (يا صالحُيْتنا) لزمه أن يبطل إبدال الواو الساكنة المكسور ما قبلها في (يا غلامِوْجل) وذلك للأسباب الآتية:

١ - شذوذ القراءة المنسوبة إلى أبي عمرو متنًا، والتشكيك في نسبتها إليه سندًا.

٢ - إجماع القراء والنحاة على أن الهمزة إذا سكنت تبدل بحسب حركة
 ما قبلها، والإجماع حجة .

٣ - طرد القاعدة في المتصل والمنفصل من الكلمات ؛ لاتحاد سبب الإعلال فيهما .

٤ - سلامة قول سيبويه من الإحالة ونقضِ الغرض.

والله تعالى أعلم ..

# ( قلب الهمزة ياء في قراءة «أَنْبِيهِم» (١)

#### قال سيبويه:

« واعلم أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق ، وتجعل في لغة أهل التخفيف بَيْن بَيْنَ ، تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحًا ، والياء إذا كان ما قبلها مكسورًا ، والواو إذا كان ما قبلها مضمومًا . وليس ذا بقياس متلئب ، نحو ما ذكرنا . وإنها يحفظ عن العرب كها يحفظ الشيء الذي تبدل التاء من واوه ، نحو : أتلجت ، فلا يجعل قياسًا في كل شيء من هذا الباب ، وإنها هي بدل من واو : أوْ بَحْت .

فمن ذلك قولهم: منساة ، وإنها أصلها: منْسَأَة . وقد يجوز في ذا كله البدل حتى يكون قياسًا متلئبًا إذا اضطُرَّ الشاعر . قال الفرزدق:

راحت بِمَسْلَمَةَ البغالُ عَشِيَّةً فارعي فَزَارةُ لا هَناكِ المُرْتَعُ فأبدل الألف مكانها. ولو جعلها يَيْنَ بَيْنَ لا نكسر البيت »(٢).

### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي : « ولو ترك تارك الهمز في : ( أَنْبِعُهِم ) فقال : ( أَنْبِعُهِم ) فقال : ( أنبيهم ) لكان لكسر الهاء وجهان .

1 / /

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية (٣٣). وهذه القراءة لابن أبي عَبْلة . انظر : مختصر الشواذ ص (١٢).

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٣ / ٣٥٥ – ٥٥٤ .

أحدهما: أنه لما خفف الهمزة لسكونها وانكسار ما قبلها فقلبها ياء كذيب ومِيرة أشبهت الياء التي هي غير منقلبة عن الهمزة، فكسر الهاء بعدها، كها تكسر «هِمْ » بعد: (تَرْمِيهم) و (يهديهم). ويقوي ذلك أن منهم من أدغم الواو الساكنة المنقلبة عن الهمزة في الياء، كها تدغم الواو التي ليست منقلبة، وذلك في قولهم: رُيّا ورُيّة ...

والوجه الآخر: أن تقلب الهمزة إلى الياء قلبًا. وهذا وإن كان سيبويه لا يجيزه إلا في الشعر، فإن أبا زيد يرويه عن قوم من العرب. وإذا اتجهت له هذه الوجوه لم ينبغ أن يخطأ، وإن أمكن أن يقال: إن غيره أبين وجهًا منه وأظهر »(١).

#### دراسة هذا التعقيب:

من المسائل المقررة - صرفيًا - أن تخفيف الهمزة على نوعين:

أحدهما: التخفيف القياسي، وهو ما كان عن علة .. ومن أمثلته:

أن تكون الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور ، فتقلب ياء ك : ذيب وميرة ، وأصلهم : ذِئْب ومِئْرة .

والآخر: التخفيف البدلي، وهو ما كان عن غير علة.. ومن أمثلته: أن تقلب الهمزة إلى الياء أو الواو قلبًا ، ك: قَرَيْت في قرأت ، وأخطيت في أخطأت ،

<sup>(</sup>۱) الحجة: (۲/ ۱۲ –۱۳).

وتوضيت في توضأت، ورَفَوْت في رفأت..وهو تخفيف غير قياسي..إلا أن يكون في الشعر .وهذا ما ذهب إليه سيبويه والجمهور ، ومنهم المبرد<sup>(۱)</sup> ، وابن جني<sup>(۲)</sup> ، وابن عصفور<sup>(۳)</sup> .

إلا أن أبا على الفارسي خالف سيبويه في ما ذهب إليه .. وذلك في قراءة: « أنبيهم »، حيث أجاز أن تقلب الهمزة ياء قلبًا محضًا ، وتكسر الهاء ، وعلل ما أجازه بالقياس، وبها حكاه أبو زيد عن العرب من قولهم: « قريت وتوضيت »، ورأى أن الأليق أن لا يخطأ مثل هذا الضرب من القراءة ، وإن كان غيره أقوى منه قياسًا ، وأفشى سهاعًا .

وإذا كان أبو علي الفارسي قد ساوى في هذه القراءة بين التخفيف القياسي، والتخفيف البدلي ، فإنه في قراءة ابن عامر: «والصابون» - بتخفيف الهمز للم ير تخريجًا أنسب من القول به، وهو أن الهمزة قلبت واوًا قلبًا عوضًا كذلك، فقال: «فأما من قال: (والصابون) فلم يهمز، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يجعله من: صبا، يصبو، وقول الشاعر:

## صبوت أبا ذيب وأنت كبيرً

أو تجعله على قلب الهمزة ، فلا يسهل أن تأخذه من صبا إلى كذا ؛ لأنه قد

1 4 9

<sup>(</sup>١) المقتضب: (١/ ١٦٥ –١٦٧).

<sup>(</sup>۲) الخصائص: (۳/ ۱۵۲ – ۱۵۶).

<sup>(</sup>٣) المتع: (١/ ٣٨١–٣٨٢).

يصبو الإنسان إلى الدين فلا يكون منه تدينن به مع صبوّة إليه ، فإذا بَعُدَ هذا ، وكان الصابئون منتقلين من دينهم الذي أخذ عليهم إلى سواه ، ومتدينين به ؛ لم يستقم أن يكون الأمر إلا من صبأ الذي معناه : انتقال من دينهم الذي شُرِعَ لهم إلى آخر لم يشرع لهم ، فيكون الصابئون إذًا : على قلب الهمزة ، وقلب الهمز على هذا الحد لا يجيزه سيبويه إلا في الشعر ، ويجيزه غيره ، فهو على قول من أجاز ذلك ، وعمن أجازه أبو زيد .وحكي عن أبي زيد قال : قلت لسيبويه : شرَيْتُ وأخَطيْت » ، قال : فكيف تقول في المضارع ؟ قلت : أقرأ ، قال : فقال : حسبك . أو نحو هذا .

يريد سيبويه: أن قَرَيْتُ مع أقرأ ، لا ينبغي ؛ لأن أقرأ على الهمز ، وقريت على القلب ، فلا يجوز أن يغيَّر بعض الأمثلة دون بعض ، فدل ذلك (يعني عند سيبويه) على أن القائل لذلك غير فصيح ، وأنه مخلط في لغته »(١).

والذي يظهر لي أن أبا علي الفارسي قد ساق هذه الحكاية لأمور ثلاثة:

١ - إثبات هذه اللغة بسماع أبي زيد لها .

٢- أن أبا زيد صاحب لغة ، فلا يتخذ خطؤه في الجواب ذريعة لرد ما سمعه . فقد حكى الأخفش كذلك هذه اللغة (٢) ، ولو كان هو المسئول

١٨.

<sup>(</sup>١) الحجة ٢ / ٩٥ – ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط / ١ / ٢٩٨

لطبقت إجابته المفصل ، ومما يؤكد هذه اللغة « ما حكاه ثعلب من قولهم : صحيفة مقرية ، فدل هذا على أن قَرَيْتُ لغة ، كما حكى أبو زيد ، وعلى أنه بناها على : قريت المغيَّرة بالإبدال عن قرأت ، وذلك أن قريت لما شاكلت لفظ: قضيت ، قيل : مقرية ، كما قيل : مقضية »(١) .

٣- أن العرب تبدل تصريفات بعض الأفعال دون بعض ، فلا يلزمها ذلك أن تعمم الإبدال في كلِ ، أو تتركه عن كلِّ .

وقد نص سيبويه على شيء من هذا فقال: « وربها أبدلوا التاء إذا التقت الواوان كها أبدلوا التاء فيها مضى وليس ذلك بمطرد، ولم يكثر هذا كها كثر في المضموم. وذلك قولهم: « تَوْلَج » »(٢). فلو قيل لسيبويه ما الماضي من تَوْلج ؟، لقال: وَلَج ولم يقل: تلج. ومع هذا فلن يقال له حسبك ؛ لتُرَدَّ هذه اللغةُ أو تحمل على الشعر فقط ؛ لعدم مجيء الإبدال في جميع تصريفاتها!!

٤ - أن أبا على الفارسي أراد أن يتلمس العذر لسيبويه في تركه له ذه اللغة الثابتة.

هذا وقد سبق أبا علي الفارسي في الأخذ بالتخفيف البدلي أبو الحسن الأخفش .. قال أبو علي الفارسي : « من حقق الهمزة قال : ( الصابئون ) ،

\_

<sup>(</sup>١) المحكم لابن سيده ٦ / ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣٣٣.

مثل: الصابعون ، ومن خففها جعلها في قول سيبويه والخليل: بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ ، وزعم سيبويه أنه قول العرب ، والخليل . وفي قول أبي الحسن: يقلبها ياء قلبًا، وقد تقدم ذكر ذلك »(١) .

ولهذا لم يأخذ أبو علي الفارسي بمنع ما قاله سيبويه ، وخرَّج بعض القراءات عليه . هذا وقد خالف ابن جني شيخه أبا علي فقال : « أما قراءة الحسن « أنبهم » كأعطهم ، فعلى إبدال الهمزة ياء على أنه يقول : أنبيت كأعطيت ، وهذا ضعيف في اللغة ؛ لأنه بدل لا تخفيف ، والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر »(٢) . فرد عليه أبو حيان فقال : « وما ذكر من أنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ليس بصحيح .

حكى الأخفش في (الأوسط): أن العرب تحول من الهمزة موضع اللام ياء، فيقولون: قَرَيْت، وأخَطَيْت، وتَوضَّيْتُ، قال: وربها حولوه إلى اللام ياء، فيقولون: قَرَيْت، وأخطيْت، وتَوضَّيْتُ، قال: وربها حولوه إلى الواو، وهو قليل نحو: رفوت، والجيد: رفأت، ولم أسمع: رَفْيت. انتهى كلام الأخفش. ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر، كها ذكر أبو الفتح»(٣).

(١) الحجة ٢ / ٩٦ – ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المحتسب ١ / ٦٥.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١ / ٢٩٨ . - ٢٩٩.

# (الترجيح)

يترجح لديّ أن ما ذهب إليه الفارسي من حمل هذه اللغة على القلة أولى مما ذهب إليه سيبويه من حملها على الضعف أو الشذوذ .. ومما يزيد مذهب الفارسي قوة ومتانة ورود بعض القراءات عليها .. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ..

والله تعالى أعلم.

### ( الاستدلال بالتثنية على بنية الكلمة )

قال سيبويه: « ولو سميت رجلًا ( ذُو ) ، لقلت هذا: ( ذَوًا ) ؛ لأن أصله: (فَعَلُ ) .

ألا ترى أنك تقول: هاتان ذواتا مال، فهذا دليل على أن ( ذُو ): ( فَعَلُ ) ، كما أن ( أَبُوان ) دليل على أن ( أَبًا ) : ( فَعَلُ ) »(١) .

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو عليِّ الفارسيُّ: «ولا يدلُّ قولُهم: «أبوَان» وتحرك العين التي هي الباء منه في قول سيبويه على أن الكلمة «فَعَلُ »؛ لأنهم قد قالوا في تثنية «دَمٍ »: «دَمَيَان»، و «دَمُ » عنده: «فَعُلُ »، فكذلك تحرك العين في «أبوَان» لا يدل على ذلك »(٢).

#### دراسة هذا التعقيب:

من المسائل المتفق عليها عند الصرفيين أن المحذوف إذا كان لعلة تصريفية مثل المنقوص والمقصور المنونين فإن التثنية تردُّ لامه المحذوفة، فتقول في قاضٍ: قاضِيان، وفي، عصًا: عَصَوان.

وأما إذا كان لغير علة تصريفية فقد تردُّ التثنيةُ لامه المحذوفة أو لا تردها ..

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣ / ٢٦٢ – ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) المسال الشيرازيات ١ / ٣٢٤.

والسبب في هذا أن العلماء - وفاقًا لسيبويه - ربطوا بين التثنية والإضافة ، في الإضافة يرد في التثنية لقوتها على الرد .

قال سيبويه: « فلم أخرجت التثنية الأصل لزم الإضافة (يعني النسبة) أن تخرج الأصل؛ إذ كانت تقوى على الرد فيما لا يخرج لامه في تثنيته ولا في جمعه بالتاء، فإذا رَدُّوا في الأضعفِ في شيء كان في الأقوى أرد "(۱).

فم اردته الإضافة فرد في التثنية تبعًا: الأسماء الأربعة من الستة ، وهي : أَبُّ ، أَخُ ، حَمُّ ، هَنُّ ، فقالوا: أبوك ، وأبوان ، وأخوك وأخوان ، وهموك وحموك وحموان ، وهنوك وهنوان .

وما لم تردَّه منها ف « ذو مال » ، فلم يرد في التثنية ، وثني على أصله فقيل : ( ذَوَا مال ) ، وكذلك « فوك » ، لم يرد في التثنية ، وإنها قلبت واوه ميهًا ، فقيل : « فهان » . .

وقد ردَّت التثنية اللام في « ذات » ، قال تعالى : ﴿ ذواتا أفنان ﴾ (٢) ، وهو ما نص عليه سيبويه آنفًا بقوله : « ذواتا مالٍ » .

وقد وافق أبو عليِّ الفارسيُّ سيبويه من وجه، وخالفه من وجه آخر. أما الموافقة، فالاستدلال بالتثنية على رد المحذوف. قال أبو علي: « فأما المحذوف من « أب » فهو واو بدلالة ثباتها في التثنية، ولو كانت من الياء لكانت مثل:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، آية (٤٨).

رحَيَان ، وفي قولهم: «الأُبُوَّة » دلالة أيضًا؛ لأن مثل: «الفُتُوَّة» قليل، ومثله في القلة لا يعتبر به »(١).

وأما المخالفة فالاستدلال بالتثنية على تحرك عين الكلمة ، وذلك أن التثنية لا تعد دليلًا قطعيًا في ذلك ، فهي دليلُ استئناسٍ واحتمال ؛ لأن ادعاء القطع بها سيلزم منه القول بأن « دمٌ » على « فعَل » ؛ لتثنيته على « دمَيَان » وأن « يَدُ » على « فعَلُ » أيضًا ؛ لتثنيتها على « يَدَيان »، ووافقه ابن خروف (٢).

وقد نص سيبويه أن عين (دَمٌّ ويَدُّ) على « فَعْل » ، فقال : « أما ما كان أصله « فَعْلًا » فإنه إذا كسر على بناء أدنى العدد كسر على « أَفْعُل » ، وذلك نحو : يَدٍ وأيد ، وإن كسر على بناء أكثر العدد كسر على « فِعال وفُعول » ، وذلك قولهم : دماء ودُمِيّ » (\*)

وكأنّي بالفارسيّ رأى أن إقرار سيبويه في استدلاله هـذا سـوف يلـزم منه أمران محذوران:

الأول: نسبة التناقض إلى سيبويه.

الثاني: تقوية ما ذهب إليه المبرد من أن « دَمٌ » على « فَعَلُ » ؛ لاستدلاله بالتثنية في قول الشاعر: جرى الدَّمَيَان بالخبر (٤) اليقينِ.

<sup>(</sup>١) المسائل الشيرازيات ص ( ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) تنقيح الألباب ص (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب ١ / ٢٣١-٢٣٢، الانتصار لابن ولاَّد ص (٢١٠).

وقد رد الفارسي على المبرد في استدلاله بهذا الشاهد، فقال: « ولا يدل ما جاء في الشعر من قوله:

# ولو أنا على حَجَرٍ ذُبْحِنا جرى الدَّمَيان بالخبر اليقينِ

على أن (دمًا): (فَعَلُ)؛ لأن الشاعر أجراه في التثنية متحرك العين لما كانت قد تحركت في الواحد، وإذا كان كذلك؛ لم يدل على صحة قول من خالف سيبويه (يعنى المبرد)، كما أن في قول الآخر:

# يَدَيان بيضاوانِ عند محلِّمِ ....

وتحريكه العين من (يَدٍ) بالفتح في التثنية ، لا يدل على أن (يدًا): (فَعَلُ) ؛ لأن الجميع قد اتفقوا على أن (يدًا) فَعْلُ) ، فكما أن (يدَيان) لم يدلَّ عند الجميع على أن الأصلَ في (يدٍ) تحرك العين ، كذلك لا يدل في (دَمَيان) تحرك العين بالفتح على أنه (فَعَلُ) »(١).

وما رَدَّ به الفارسيُّ على المبرد في استدلاله هنا ، يُرَدُّ به على سيبويه في استدلاله هناك .. ولا فرق .

لهذا رأى أبو على الفارسي خروجًا من هذين الإلزاميين ، وسلامةً من هذين المحذورين أن لا يوافق سيبويه فيها ذهب إليه هنا .

1 1 1

<sup>(</sup>١) المسائل العضديات ص ( ٢١٧ – ٢١٨ ) .

فإن قيل: فبم يستدل على تحرك العين؟

يجيب الفارسي فيقول: « قولهم: « أَبُّ » وزنه من الفعل « فَعَلُّ » ، أما فتحة الفاء منه فمعلوم بالسمع، وأما العين فالدلالة على تحركها بالفتح قولهم في جمعه: آباء،

ف « أَفْعَال » في الأمر الشائع العام جمع « فَعَل » إذا صحت العين منه ، كجَبَل وأجبال ، وزَمَن وأَزْمان ، ورَسَنِ وأرْسان »(١).

وما ذهب إليه الفارسي هنا هو ما ذهب إليه سيبويه في موضع آخر ، فقال : «وزعم (يعنى الخليل) أن أصل (بنت وابنة) : « فَعَل » ، كما أن ( أخت ) : «فَعَلُ »، يدلك على ذلك : أخوك وأخاك وأخيك ، وقول بعض العرب فيها زعم يونس آخاء. فهذا جمع : (فَعَل) ... وكما أن (است): (فَعَلْ) يدلك على ذلك: (أستاه) ... وقولهم: (ابن) ثم قالوا: (بَنون) ففتحوا ىدلك أيضًا »(٢).

(١) المسائل الشيرازيات ص ( ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۳ / ۳۲۳ – ۲۲۶.

# (الترجيح)

يترجح لديَّ أن ما ذهب إليه الفارسي من عدم قطعية الاستدلال بالتثنية على حركة عين الكلمة هو الصواب ؛ لسلامته من الاعتراضات والرد، ..خلافًا لسيبويه في هذا الموضع ، ووفاقًا له في موضع آخر ..

والله تعالى أعلم .

# ( إعلال « أَجْرِو أَدْلٍ » )

قال سيبويه في (هذا باب ما كانت الياء والواو فيه لامات): «واعلم أن الواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم وكانت حرف الإعراب قلبت ياء وكسر المضموم ، كما كسرت الباء في مبيع . وذلك قولك : دَلْوٌ وأَدْلٍ، وحَقْوٌ وأَحْقٍ كما ترى»(١) .

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: «وليس في الأسماء اسم آخره حرف علة وقبلها ضمة، فإذا أدّى قياس إلى ذلك رُفِضَ. فأبدلت من الضمة كسرة، فصار الآخرياء مكسورًا ما قبلها، وإذا صار كذلك كان بمنزلة القاضي والغازي، وذلك نحو قولهم: حَقْوٌ وأَحْقٍ، وجَرْوٌ وأَجْرٍ... »(٢).

#### دراسة هذا التعقيب:

ليس في كلام العرب اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة لازمة (٣) فإنْ أدَّى قياس تصريفي إلى هذا فلابد من الإعلال. كأن يجيء الاسم جمعًا لاسم على وزن: « فَعْلٍ » أو « فِعْلٍ » ولامه واو ، نحو: « دَلْوٍ »، و « حَمْوٍ »، و « جَرْو » ، فيقال في جمعه: « أَدْلٍ » ، و « أَحْقِ » و « أَجْرِ » .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ٣٨٣

<sup>(</sup>٢) الإيضاح ص ( ٨٠ ) ، وينظر : المقصور والممدود ص ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر على هذا الإعلال الكتاب ٤ / ٣٨٣ – ٣٨٤ ، المنصف ٢ / ١١٨ ، شرح التصريف ص ( ٤٨٢ – ٤٨٣ ) .

والأصل: «أَذْلُوْ » - كأَبْحر - ، و «أَحْقُوْ » ، و «أَجْرُوْ » وقعت الواو طرفًا بعد ضمةٍ ، فقلبت الواو ياء ، والضمة كسرة ، ثم أعلت الكلمة إعلال «قاضٍ » ؛ لتطرف الياء بعد كسرة (١) .

# والخلاف الحاصل بين الصرفيين منحصر في كيفية إجراء هذا الإعلال.

هل ابتدئ بقلب الواوياء؛ لوقوعها طرفًا بعد ضمة ، ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء؟

أم أنه ابتدئ بقلب الضمة كسرة ، فوقعت الواو بعد الكسرة ؛ فانقلبت ياءً لأجلها ؟

قال بالقول الأول: سيبويه - كها سبق (٢) - ، والسِّير افي (٣) ، والرِّماني (٤) ، والرَّماني والرَّماني والمازني (٥) ، وابن السِّر اج (٦) ، وابن جني في المنصف (٧) ، والرضي (٨) . وغيرهم .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية لنقرة كار ٢ / ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) شرح السيرافي للكتاب ٦ / ٢٥٨ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) شرحه للكتاب ٥ / ١١٣ (أ).

<sup>(</sup>٥) المنصف ٢ / ١١٧ – ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو ٣/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>۷) المنصف ۲ / ۱۱۸.

<sup>(</sup>٨) شرح الشافية ٣ / ١٦٨ .

وقال بالقول الثاني أبو علي الفارسي - كما سبق<sup>(۱)</sup> - ، واختاره ابن جني<sup>(۱)</sup> في الخصائص ، وعبد القاهر الجرجاني<sup>(۳)</sup> ، والعكبري<sup>(۱)</sup> ، وابن يعيش<sup>(۱)</sup> ، والشَّلوْبين<sup>(۱)</sup>.

وهذا القول من أبي علي يعد مخالفة ضمنية لسيبويه .. هذا وقد استدل أصحاب القول الأول بدليلين :

- ١ أن تخفيف الآخر أولى من غيره (٧).
- Y أن الحركة تابعة للحرف لا العكس  $(\Lambda)$ .

ويضاف إليها:

٣- أن الثقل حاصل من الحرف لا من الحركة أولًا ، فهو أولى بالتغيير .

٤ - أن موجب القلب موجود وهو تطرُّف الواو بعد الضمة بخلاف قلب

(١) ينظر ص ( ١٩٠ ) من هذا البحث .

(٢) الخصائص ٢ / ٤٧٠ .

(٣) المقتصد ١ / ١٦٥ .

(٤) شرحه للإيضاح ١/٠١٠.

(٥) شرح المفصل ٥ / ٣٥.

(٦) ينظر : الكافي في الإفصاح ١ / ٢٢٩ .

(٧) شرح الرضي للشافية ٣ / ١٦٨ .

(٨) المناهج الكافية ٢ / ٢١٣ .

الضمة كسرة ؛ إذ لا موجب له غير الاعتباط ، وماله موجب مقدم على ما لا موجب له .

## هذا وقد استدل أصحاب القول الثاني بثلاثة أدلة:

١ - أن ملاطفة الصنعة تقتضي البدء بالأضعف فالأقوى .

« قال ابن جنى : « وذلك أن ترى العرب قد غيرت شيئًا من كلامها من صورة إلى صورة فيجب حينئذ أن تتأتى لذلك وتلاطفه لا أن تخبطه وتتعسفه. وذلك كقولنا في قولهم في تكسير جِرْو وَدَلْو : أَجْـر وأَدْلِ : إن أصله : أَجْـرُوُّ وأَدْلُوْ، فقلبوا الواوياءِ. وهو - لعمري - كذلك، إلا أنه يجب عليك أن تلاين الصنعة ولا تعازُّها ، فتقول : إنهم أبدلوا من ضمة العين كسرة ، فصار تقديره: أَجْروٌ وأَدْلِوٌ . فلما انكسر ما قبل الواو - وهي الام - قلبت ياء فصارت : أَجْرِيٌ وأَدْلِيٌ = وإنها وجب أن يرتب هذا العمل هذا الترتيب من قبل أنك لمّا كرهت الواو هنا لَما تتعرض له من الكسرة والياء في : أَذْلُوي وأَدْلُوي لو سميت رجلًا بـ ( أدلُو ) ثم أضفت إليه ، فلما ثقـل ذلـك ، بـدءوا بتغيير الحركة الضعيفة تغييرًا عبطًا وارتجالًا . فلما صارت كسرة تطرّقوا بذلك إلى قلب الواوياء تطرّ قًا صناعيًا . ولو بدأت فقلبت الواوياء بغير آلة القلب من الكسرة قبلها ؛ لكنت قد استكرهت الحرف على نفسه تهالكًا وتعجرفًا ، لارفقًا وتلطفًا . ولمَّا فعلت ذلك في الضمة كان أسهل منه في الواو والحرف ؟

لأن ابتذالك الضعيف أقرب مأخذًا من إنحائك على القوي . فاعرف ذلك أصلًا في هذا الباب »(١) .

٢- أنه لا موجب لقلب الحرف وحده دون الحركة:

قال الشلوبين: «قلب الحركة أولًا أولى؛ لأن الحركة ضعيفة، فقلبها لغير موجب أولى من قلبِ الحرف لغير موجب، فإنك إذا قلبت الواو أولًا، ثم قلبت الضمة كسرة، فتكون قد قلبت الحرف لغير موجب، وقلبت الحركة لغير موجب، وقلب الحرف لموجب، وإذا عكس كان قلبُ الحركة لغير موجب، وقلب الحرف لموجب، وهو انكسار ماقبله»(٢).

٣- أن قلب الضمة كسرة مطرد:

قال الخضر اليزدي: «قلب الكسرة محقق - كها في التمشّي والتّجاريّ - بدون قلب الحرف ، فأمَّا قلب الحرف بدون الحركة في هذه الصورة فمنتفٍ ؛ فقلبُ الحركةِ لكونهِ مطردًا أولى »(٣).

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢ / ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكافي في شرح الإيضاح ٢ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية له ٢ / ٨٩٩ .

## (الترجيح)

الذي يبدو لي أن قول سيبويه ومن تبعه أوْلى وأَقْوى من قول الفارسي ومن تبعه؛ لموافقته القياس، وطرده للقاعدة وأما ما ذهب إليه ابن جنبي والشَّلُوْبين والخضر اليَزْدي من استدلالات فيعترض عليها بهايلي:

١- أن القول بملاطفة الصنعة - في هذا الموضع - سيؤدي بالبنية إلى الثقل، وذلك بسبب الانتقال من كسر لازم إلى ضم لازم في « أَدْلِوٌ » ؛ إضافة لمحاكاته لبناء « فِعُل » المهمل في العربية . بخلاف " أَدْلُيٍ" فإنه أخف في النطق، وأبعد عن تشويه الهيئة؛ إضافة إلى محاكاتِه لبناء : « فُعِل » الذي له نظائر في العربية نحو : دُئِل ، ورُئِم .. ، فتخفيف ما له نظير ، أولى من تخفيف لفظ لا نظير له.

٢- أن القول بانتفاء موجب قلب الحرف دون الحركة مخالف لما نص عليه الصرفيون من أن من موجبات قلب الواوياء وقوعها طرفًا بعد ضمة في كل متمكن .. (١).

٣- أن ادعاء انتفاء قلب الحرف دون الحركة في : « أَدْلٍ » ونحوه غير مسلّم به إذ هو عين المتنازع فيه ، فكيف يجعل دليلًا ؟!

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الرضي للشافية ٣/ ١٦٨ ، والمناهج الكافية ٢/ ٢١٣ .

ويظهر أن أبا علي الفارسي قد شعر بضعف رأيه الذي سطّره في الإيضاح مما جعله يرجع عنه في كتابه التذكرة ، فقال في «أجْرٍ»: «أبدلت الواوياء ؛ لوقوعها طرفًا مضمومًا ما قبلها ، فصار في التقدير: «أَجْرُيٌ» ، فأبدل من ضمة العين كسرة ، ثم أسكنت الياء استثقالًا لا للضمة فيها ، ثم حذفت لالتقاء الساكنين »(۱).

« قال أبو الحجاج (ابن يسعون): « هكذا قال أبو علي في « تذكرته » ، وكأنه رجوع منه عما قاله هاهنا ( يعني الإيضاح ) ؛ لأنه بدأ فيه ببدل الضمة كسرة ، وإلى مذهبه في « التذكرة » ذهب ابن جني »(٢) . وهذا يقوي مذهب سيبويه ويرجّحه ..

والله تعالى أعلم.

(١) إيضاح شواهد الإيضاح ١ / ٥٢ .

(٢) المصباح لما اعتم من شواهد الإيضاح ١ / ١٤١.

### ( علة قلب الواوياء في « ديار » ونحوها )

قال سيبويه في هذا باب تقلب الواو فيه ياء لا لياء قبلها ساكنة ، ولا لسكونها وبعدها ياء .

« وذلك قولك : حالت حِيًا لا ، وقمت قِيامًا . وإنها قلبوها حيث كانت معتلة في الفعل ، فأرادوا أن تعتل إذا كانت قبلها كسرة وبعدها حرف يشبه الياء ، فلها كان ذلك فيها مع الاعتلال لم يقروها ؛ وكان العمل من وجه واحد أخف عليهم وجسروا على ذلك للاعتلال .

ومثل ذلك: سَوْط وسياط، وثَوْب وثياب، وروضة ورياض ... وأما ما كان قد قلب في الواحد فإنه لا يثبت في الجمع إذا كان قبله الكسر؛ لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة حتى يقلبوها فيها قد ثبتت في واحده، فلها كان ذلك من كلامهم ألزموا البدل ما قلب في الواحد، وذلك قولهم: دِيَمة ودِيَم، وقامة وقِيَم، وتارة وتِير، ودارٌ ودِيار. وهذا أجدر أن يكون إذا كانت بَعدها ألف، فلها كانت أخف عليهم، والعمل من وجه واحد، جسروا عليه في الجمع؛ إذ كان في الواحد محوَّلًا، واستثقلت الواو بعد الكسرة، كها تستثقل بعد الياء »(۱).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ٣٦٠ – ٣٦١.

## تعقيب أبي على الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: «ومما قلبت فيه الواوياء قولهم: عُذْت عياذًا، وقمت قيامًا، أعلوها بالقلب كها أعلوها في الفعل، ومثل ذلك: حَوْض وحياض، وثوب وثياب؛ لأنها أشبهت بالسكون «دارًا»، فكها قالوا: «ديار»، كذلك قالوا: حِياض، ومثل ذلك قولهم: اجتزت اجتيازًا، وانقدت انقيادًا، قلبت لاعتلالها في الفعل، ولم تحذف كها حذفت في الاستجادة لسكون ما قبل حرف العلة، وتحركه في «الانقياد»، فأما «الجوار»، و «اللَّواذ»، فصحت لصحتها في الفعل».

وهو في هذا يوافق سيبويه و لا يخالفه ، إلا أن ابن يسعون حكى عنه خلاف هذا في كتابه « التذكرة » فقال : « حكى أبو علي في التذكرة عن أبي الحسن أنَّه قال : كان القياس في « دِيار » ألا تعل ، لاتباع « دار » .

قال أبوعلي: كما أن حكم الجمع ألا يتبع الواحد، كما في «معيشة ومعايش »، إلا أن الكسرة توجب الإعلال في «الواو» إذا كانت عينًا، لاسيّما إذا وليها معنى غيرها »(٢).

<sup>(</sup>١) التكملة ص ( ٥٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح ١ / ٣٧٢ - ٣٧٣.

#### دراسة هذا التعقيب :

من مواضع قلب الواوياء: «أن تقع عينًا لجمع صحيح اللام، وقبلها كسرة، وهي في الواحد: إما معلة، وإما شبيهة بالمعلة، نحو: دار وديار، وحيلة وحِيل، وديمة ودِيم ...، وسَوْط وسِياط، وحَوْض وحِياض، ورَوْض ورِياض »(۱) والأصل: دَوَرَ، وحِوَل، ودَوَمَ، فقد أعلت الواو في الجمع قياسًا على إعلالها في المفرد، فإذا صحّت عين المفرد صحّت عين جمعه قياسًا على إعلالها في المفرد، فإذا صحّت العين في جمعه ؛ لصحتها في عين مفرده «طويل»، وصحت في نحو: أحواض وأسواط؛ لعدم كسر ما قبلها، وصحّت في: «ثِوَرة» و «زِوَجة» قياسًا على صحتها في المفرد.

هكذا تُعَل عين الجمع إذا أعلت عين مفرده ، وتصح حين تصح عين مفرده . فالجمع محمول على المفرد إعلالًا وتصحيحًا ؛ حمل فرع على أصل ؛ لأن الجمع فرع على الإفراد ، وقد تساويا في علة الإعلال ، كما تساويا في علة الصحة .

لكن أبا على الفارسي - كما يظهر من كلامه - خالف هذا الأصل المتبع - موافقة لأبي الحسن الأخفش - فيرى أن الأصل في « دِيار »: « دِوار »، أبدلت الواوياء من أجل الكسرة، وحدها، لامن أجل إعلالها في المفرد؛ لأن

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ٤ / ٣٤٤.

حكم الجمع أن لا يتبع الواحد، ويستدل على هذا بإعلال العرب له « مَعيشة »، وعدم إعلالهم للجمع معايش .

وهذا الذي ذهب أبو على الفارسي إليه ، واستدل عليه ناتج عن تصوُّرِهِ لأمرين اثنين، هما:

١ - استقلال عِلِّيَّة الكسرة في التأثير وحدها .

٢ - استقلال الجمع عن المفرد إعلالًا وتصحيحًا.

وقد استدل للأول بـ « دِيار » ، وللثاني : بـ : معايش .

ومما يؤكد بطلان تصور أبي على الفارسي واستدلاله ، ما يلي :

أ - لو كانت الكسرة - كها زعم - تستقل بالتأثير وحدها في قلب الواو ياء؛ لاطرد ذلك في جميع المواضع التي حلت فيها ، لكن الذي يبدو هو عكس ذلك تمامًا ، إذ نرى الكسرة مجردة من التأثير . ومن ذلك قول العرب : جِوار ، وجِوار ، وزِوَجة ، وكِوَزة .

فلو كانت الكسرة مستقلة في التأثير لقيل : جِيار ، وحِيار ، وثِيَرة ، وزِيجة ، وزِيجة ، وكِيَزة ..

فلما لم يُقَل ذلك: ثبت أن الكسرة ليست علة مستقلة في إبدال الواو ياء، وإنما هي جزء علة ، فتحتاج إلى ضمائم أُخرى تَعْتَوِنُ معها في إثبات تأثيرها.

وهذه الضمائم هي ما صرح بها سيبويه في كتابه، واستنبطها العلماء من ثنايا كلامه: أن تقع الواو عينًا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة ، وهي في الواحد إمَّا معلة أو شبيهة بالمعلة .

ب- لو كان الجمع مستقلًا بالإعلال عن المفرد، لصحت الكلمات المجموعة التي اعتلت فيها الواو من نحو: دِيار، وقِيم، ودِيم؛ لاعتلالها في المفرد أولًا؛ تطبيقًا لمبدأ المخالفة والاستقلال!!؛ لأن المفرد أسبق من الجمع، والأصل مقدم على الفرع.

وأما استدلاله ، فلا يُنكر أن العرب أعلت « مَعِيشة » بالنقل ، وأصلها : «مَعْيِشة » ، ولم تعلّها في الجمع ، فقالت : «معايش » ، لكن ذلك كان منها لنكتة خفية ، وليس كسرًا للباب ، وهي التفريق بين باب «معايش » وبين باب «رسائل» و «عجائز » و «صحائف »؛ لأن الياء في «معيشة » أصل ، فلا تهمز في الجمع ، وإنها يهمز من ذلك ما كان حرف العلة فيه زائدًا نحو: (رسالة ورسائل)، و (عجوز وعجائز)، و (صحيفة وصحائف) ؛ وذلك لاجتهاع ألف المد الزائدة ساكنة مع ألف الجمع ، ولا أصل لها في الحركة فتحرك ، فأبدلت همزة ؛ لأن الهمزة تقبل الحركة".

على أن العرب أعلت « مصيبة » ، فقالت في جمعها : « مصائب » تشبيهًا لها

V . A

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف ١ / ٣٠٧ ، الممتع ١ / ٣٤٠ ، شرح الشافية للرضي ٣ / ١٢٧ .

بياء فعيلة .. وفيها مضى دليل على أن العرب تلحق حكم الجمع بالمفرد إعلالًا وتصحيحًا ؛ تفسيرًا للظواهر اللغوية ، وطردًا لها على وتيرة واحدة .. وبهذا يتبين أن الكسرة لا توجب الإعلال وحدها إلا إذا اقترنت بها ضهائم أخرى تعينها عليه ، وقد سبق التنصيص عليها .

## (الترجيح)

يترجح لديَّ أن الرأي المتجه هو رأي سيبويه والجمهور ، لما يلي :

١ - دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا ، وأما الشاذ فلا حكم له .

٢- إجراء القياس على العلل المتعدية - طردًا للقاعدة - ، أولى من إجرائه
 على العلل القاصرة .

٣- المحافظة على ظاهرة قياس الحمل في العربية . والله تعالى أعلم

# ( المحذوف من اسْتَحَيْتُ )

## قال سيبويه:

« وأما الخليل فكان يقول ... وجاء إسْتَحَيْتُ على حايَ مثل: باع ، وفاعله: حاءٍ مثل: بائع مهموز ، وإن لم يستعمل ، كما أنه يقال: يَـذَرُ ويَـدَعُ ، ولا يستعمل فَعَل. وهذا النحو كثير.

والمستعمل: "حاي" غير مهموز، مثل: "عاور" إذا أردت فاعِلاً، ولا تُعِلَّ لأنها لا تصحُّ في فَعِلَ نحو: عَورَ. وكذلك: إسْتَحَيْتُ، أسكنوا الياء الأولى منها كما سكنت في: "بِعْت"، وسكنت الثانية؛ لأنها لام الفعل، فحذفت الأولى لئلا يلتقي ساكنان. وإنها فعلوا هذا حيث كثر في كلامهم. وقال غيره: لما كثرت في كلامهم وكانتا ياءين حذفوها وألقوا حركتها على الحاء، كما ألزموا "يرى" الحذف، وكما قالوا: لم يك ولا أدر.

وأما الخليل فقال: جاءت على: حِيثُ ، كمّا أنك حيث قلت: استَحْوَذْتُ واستطيبت كان الفعل كأنه: طَيِبْتُ ، وحَوِذْتُ . فهذا شذ على الأصل كما شذ هذا على الأصل، ولا يكون الاعتلال في: "فَعَلْتُ" منه كما لم يجئ "فَعَلْتُ" من باب: "جئت" و"قلت" على الأصل.

وقول الخليل يقويه: أوَّل ، وآءةٌ ، ويوم ، ونحو هذا ؛ لأنها قد جاءت على أشياء لم تستعمل . والآخر قول »(١).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٩٩.

### تعقيب أبي على الفارسي :

قال أبو علي الفارسي بعد أن ذكر كلام سيبويه عن الخليل في (استحيت) وردَّ أبي عثمان المازني. قال:" القول عندي فيه: أن المثلين والمتقاربين إذا اجتمعا خفف بإحدى ثلاثة أشياء:

بالإدغام نحو: رُدَّ وشدَّ ، وحَيَّة ، وقُوَّة .

أو الإبدال نحو: أمليت في أمْلَلْت ، وذوائب في جمع ذؤابة .

فأما الحذف ، فهو على وجهين ، أحدهما : أن يحذف الحرف مع جواز الإدغام وإمكانه نحو قولهم : بَخْ في . بخِّ .

والآخر: أن يحذف؛ لامتناع الإدغام لِسكون الحرف المدغم فيه، ولزوم ذلك له، كقولهم: عَلْماء بنو فلان وبلحرث (١)، أو لما يلزم من تحريك حرف غير مدغم فيه يلزمه السكون، كقولهم: يَسْطيع وحذفهم التاء؛ للا كان يلزم من تحريك السين في (استفعال) لو أدغمت في مقاربه، وقولهم: (استَحَيْت) مما حذف لامتناع جواز الحركة في المدغم فيه.

وامتناع تحرُّكه من جهتين ، إحداهما : أن هذه اللام يلزمها السكون كما يلزم سائر اللامات إذا اتصل بها ضمير الفاعل .

والأخرى : أنه لو أدغم في الماضي مع اتصال الضمير به في اللغة القليلة

٧. ٥

<sup>(</sup>١) وأصلهما : على الماء بنو فلان ، وبنو الحارث.

التي حكاها عن الخليل من قولهم: ردَّتُ ، للزم أن يتبعه المضارع في الإدغام كما تبع (يَشْقِيَان) (شَقِيَ) ، فتحرك ما لم يحرك مثله.

وهذا الإدغام؛ لانقلاب حرف الثاني ألفا وزوال المثلية بانقلابه، فلما كان يلزم الإدغام؛ لانقلاب حرف الثاني ألفا وزوال المثلية بانقلابه، فلما كان الإدغام فيه يؤدي إلى تحريك مالا يتحرك لما ذكرنا؛ وكانت الكلمة مستعملة بحروف زائدة خُفِّف بالحذف، كما خففت (علماء بنو فلان)، و (يسطيع) و (بلحرث)، و (بلعنبر)، و نحو ذلك به، وحذف العين حذفًا كما حذفت هذه الحروف لا لالتقاء الساكنين؛ لأنه لو حذف لرد في (استحيا)، ثم ألقي حركة الحرف المحذوف للتخفيف على الفاء وإن لم يكن الحذف لالتقاء الساكنين، كما ألقي حركة المحذوف من (ظَلِلْت) و (مَسِسْتُ) على الفاء في قولهم: ظِلْت، وإن لم تحذف العين لالتقاء الساكنين.

فهذا القول عندي في حذف العين من (استحيت) والقول في حذفهم لها من (يستحي) كالقول في الحذف من (استحيت) في أن المحذوف العين للتخفيف »(١).

¥ . 4

<sup>(</sup>١) البغداديات ص ( ٢٢٨ – ٣٣٠) . وينظر الإغفال ٢ / ٢٨٦ – ٢٨٧ .

#### دراسة هذا التعقيب:

نص العلماء على أن في (اسْتَحَيْتُ) لغتين ، إحداهما: (استحييت) وهي لغة أهل الحجاز ، وهي على ما ينبغي أن يكون في القياس ؛ لأنهم صححوا الياء الأولى ، وهي عين الفعل ، وأعلوا الثانية وهي لام الفعل ، فقالوا: استحى يستحيى واستحييت ، كما تقول: استحلى يستحلى واستحيى واستحييت .

وأما اللغة الأخرى ، وهي : (استَحيْتُ) فهي لغة بني تميم (١) ..

لقد اختلف الصرفيون في المحذوف من «يستحي» التميمية ، فذهب بعضهم إلى أن المحذوف لام الكلمة ، فيكون «يَسْتَخي» على وزن «يَسْتَفْع»، وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو عين الكلمة ، وعلى هذا يكون وزن «يستحي» «يَسْتَفِل» (٢).

والذين قالوا بحذف العين اختلفوا أيضًا في سبب هذا الحذف.

فقال الخليل بن أحمد – وقوَّى رأيه سيبويه – : « أَنَّ اسْتَحْيَنْتُ استفعلت وعين الفعل منه معتلة ، كأنه في الأصل قبل دخول السين والتاء : (حايَ) ، كقولك : باغ ، بإعلال العين ، ثم دخلت السين والتاء على (حايَ) فصار: (استحايَ) ، كما تقول: (استباعَ)، ثم دخلت تاء المتكلم فسكنت الياء

\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح السيرافي ٦/ ق٣٠٢، وشرح المفصل لابن يعيش ١٠ / ١١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ١٠ / ١١٨.

وقبلها الألف ساكنة ، فحذفت لالتقاء الساكنين »(١).

وقال أبو عثمان المازني: «وكذلك (استحيت) حذفوا الياء التي هي عين الفعل، وألقوا حركتها على الحاء، ولم تحذف الالتقاء الساكنين »(٢)، ثم استدل بدليلين على صحة قوله، وهما:

الأول – أنه لو حذفها لالتقاء الساكنين ؛ لردّها إذا قال هو (يستحيُّ) ؛ لتحرك اللام بالضمة وزوال سكونها. لكنه ذكر حجة تدفع عن الخليل هذا اللازم فقال: «وقد قال قوم: حذفوا لالتقاء الساكنين ، ولم يردوا في (يَفْعَل) ؛ لأنهم لوردوا لرفعوا ما لا يرفع مثله في كلامهم ؛ وذلك أن الأفعال المضارعة إذا كان آخرها معتلًا لم يدخلها الرفع في شيء من الكلام »(٣).

قال أبو علي الفارسي مؤيدًا قوله: « لأن هذه الحروف تضارع الحركات ؛ لأنها تحذف للجزم ، كما تحذف لغير ذلك مما قد ذكرناه ؛ فلا يجوز اجتماعهما . وأما حركة النصب فغير معتدبها ؛ لأنها غير لازمة ، فمن هنا لم يجز أن يقال : (يستحيُّ ) »(٤) .

لكن للمازني أن يقول للخليل: إن قولك سيؤدي إلى هذا، وقولي لا يـؤدي إليه.

Y . A

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ١٠ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٢٠٥ .

الثاني: ويقوي أنه ليس لالتقاء الساكنين قولهم في الاثنين: «استحيا»؛ لأن اللام لا ضمة فيها، ولكن هذا حذف لكثرة الاستعال، كها قالوا في أشياء كثيرة بالحذف مثل: «أحستُ وظِلْتُ ومَسْتُ» ولم يستعملوا الفعل من «استحييت»، إلا بالزيادة »(۱). قال السيرافي «يعني: أن عين الفعل وإن كانت معتلة لا تسقط من فعل الاثنين الغائبين ك: «استباعا»؛ لتحرك لام الفعل، فلو حملت «استحيتُ »على «استبعت»؛ لوجب أن يقال: «استحايا»، كها يقال: «استباعا»، فلها قالوا: «استحيا»، علم أنهم حذفوا العين تخفيفًا من غير علة توجب حذفها، كها قالوا: أحست وظلت ومست، والأصل: أحست ومست وظللت، فحذفوا أحد الحرفين تخفيفًا»(۲). والظاهر أن ما ذهب إليه أبو عثمان المازني قد ذكره سيبويه بقوله: «وقال غيره – يعني غير الخليل – لما كثرت في كلامهم وكانتا ياءين فحذفوها وألقوا حركتها على الخاء، كها ألزموا يرى الحذف، وكها قالوا: لم يكُ ولا أدْر »(۳).

وقد أكد هذا السيرافي بقوله: «وممن ذهب إلى هذا القول أيضًا أبوعثمان المازني» (٤). إلا أن سيبويه لم يقوِّه ولم يعتقده، وإنها عدّه قولًا يمكن أن يقال به

(١) المنصف ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) شرحه للكتاب ٦ / ٣٠٧ ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤ / ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) شرحه للكتاب ٦ / ٣٠٦ (أ).

على أية حال. بدليل أن النحاة نسبوا إليه القول الأول وليس الثاني ، قال ابن السراج:

« وكان أصل استحيت: إِسْتَحْيَيْتُ مثل: إِسْتَبْيَعْتُ ، فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء ، فقالوا: استحيت ، كها قالوا: استبعت . قال سيبويه: حذفت لالتقاء الساكنين . قال: وإنها فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم ... وقول المازني في هذا عندي أقرب »(۱) . وقال الرّماني: « وأما قولهم: استحيت ، فالأصل فيه: استحييت ، نقلت الحركة من الياء التي هي عين إلى الحاء، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم صرف الفعل على الذي أوجبته العلة، فقيل: استحي يستحي، وهذا مذهب سيبويه، وخالفه في ذلك المازني أظهر »(۱) ... وكلا القولين متوجه على الأصول، وقول المازني أظهر »(۱) .

وقد خالف أبو علي الفارسي الخليل وسيبويه، وفاقًا للمازني وابن السراج، وقد تبعه على هذا الرماني وابن جني وكذلك الرضي الذي وسم قول الخليل بالضعف والارتباك، فقال: «وفيها ذهب إليه الخليل ضعف لا يخفى؛ للارتباكات المكروهة»(٣).

(١) الأصول في النحو ٣/ ٢٥٠.

71.

<sup>(</sup>٢) شرحه للكتاب ٥ / ١٣٨ ( س ) .

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية ٣ / ١١٩ .

# (الترجيح)

يترجح لديَّ أن الرأي المتَّجه هو ما ذهب إليه أبو علي الفارسي وفاقًا للمازني؛ لسلامته من الاعتراضات ، والعلل القادحة .

# (حذف الألف في « لم أُبَلِه » )

قال سيبويه: «وسألته عن قولهم: «لم أُبل »، فقال: هي من باليت، ولكنهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف؛ لأنه لا يلتقي ساكنان. وإنها فعلوا ذلك في الجزم؛ لأنه موضع حذف، فلها حذفوا الياء التي هي من نفس الحرف بعد اللام صارت عندهم كنون يكن حين أسكنت اللام هنا بمنزلة حذف النون من يكن ... وزعم الخليل أن ناسًا من العرب يقولون: لم أُبلِه، ولا يزيدون على حذف الألف؛ حيث كثر الحذف في كلامهم، كها حذفوا ألف احْمَر، وألفَ عُلَبطِ، وواوَ غدٍ »(١).

## تعقيب أبي علي الفارسي :

قال أبو علي الفارسي: «ومما حرك لالتقاء الساكنين بالكسر في كلمة: قولهم: لم أُبلِه، الأصل: لم أبالي، فحذف الياء للجزم، فصار: أبالِ، فلما كثر في الكلام لم يعتد بذلك المحذوف الذي هو الياء، فحذفت الحركة للجزم، فالتقت اللام من أُبالْ ساكنة مع الألف، فلما التقى ساكنان حذفت الألف، فلما التقى ساكنان حذفت الألف، وألحقت الهاء للوقف كما تلحق في «ارْمِه»، فحرك اللام بالكسر لالتقاء الساكنين هي والهاء التي ألحقت للوقف، فلم ترد الألف التي كان حذفها للالتقاء الساكنين؛ لأن الهاء التي للوقف لا تلزم، ألا تراها تسقط في الدرج

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٥٠٥ .

كما لم ترد الألف في « رَمَتِ المرأة » »(١).

#### دراسة هذا التعقيب:

إذا حُذِفت لام الفعل ؛ لسكونها وسكون ما اتصل بالفعل نحو: (رَمَتْ)، فإنه عند تحرك ما حذفت اللام بسببه لالتقاء الساكنين ؛ لا يعتد بتلك الحركة ؛ لأنها عارضة لا تلزم ، ولا تعاد اللام المحذوفة .

بناءً على تلك القاعدة المتفق عليها ، ذهب الخليل – ووافقه سيبويه (٢) – في قول العرب: (لم أُبِله) إلى أن أصلها: (لم أُبالِه) ، ثم حذفوا الألف تخفيفًا لكثرته في كلامهم كما حذفوا ألف (عُلَبط) ، وألف (احرَّ) (٣).

وذهب أبو علي الفارسي - إلى أَنَّ أصلها: (لم أُبالي)، ثم حذفت الياء للجزم، فصارت (لم أُبالِ)، ثم لم يعتد بالياء المحذوفة لكثرة الاستعمال؛ فحذفت الحركة للجزم، فصارت: (لم أُبالُ)، فالتقى ساكنان - اللام والألف - فحذفت الألف، فصارت: (لم أُبلُ)، ثم جيء بالهاء للوقف - وهي ساكنة - فصارت: (لم أُبلُه)؛ فانكسر اللام لالتقاء الساكنين، فصارت: (لم أُبلُه)؛ فانكسر اللام لالتقاء الساكنين؛ لأن حركة فصارت: (لم أُبلِه)، ولا تعاد الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ لأن حركة

<sup>(1)</sup> التكملة ( فرهود ) ص ٧ - 9 . والمسائل العسكرية ص ( 7٧٨ - 7٧٩ ) ، والمنصف ٢ / 7٣٣ - 7٣٤ .

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۱ / ۲۹۲ – ۲ / ۱۹۱، ۲۰۸، ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) هذا عند من يرى أن (احْمَرَ) مقتطع من (احْمارً). ينظر : نتائج الفكر ص(٣٢٥-٣٢٦).

اللام عارضة غير معتد بها ؛ وذلك لعروض الهاء الداخلة عليها .

وقد اختصر ابن جني خطوات شيخه فقال: «والذي تحصل لي وقت القراءة ما أذكره لك. قال: أصله: «لم أُبالِ»، ثم حذفت الحركة تخفيفًا، فسقطت الألف لالتقاء الساكنين، فبقي: «لم أُبل»، ثم دخلت الهاء وهي ساكنة، فانكسرت اللام لالتقاء الساكنين ولم ترد الألف – وإن كانت اللام قد انكسرت - ؛ لأنها غير لازمة »(۱).

والذي يظهر أن ما ذهب إليه الخليل - ووافقه عليه سيبويه - أقرب متناولًا ، وأسهل مأخذًا في تأصيل الكلمة مما ذهب إليه أبو علي الفارسي ؛ لخلوه من التكلف، وبعده عن التعقيد ، وسلامته من الاعتراضات.

# وقد أدّى الخليل إلى ذلك أمران:

الأول: حذفه الألف حذفًا لا لعلة موجبة تقتضي ذلك ؛ لأن هذه الكلمة من الشاذ غير المطرد ، فهو في مقام التوجيه .

الثاني: جعله الكسرة التي في اللام هي الأصلية التي في: (يبالي) ؛ وهذا ما أبعده عن التكلف في الإجراء. فالخليل استطاع من خلال عمل واحد تأصيل الكلمة.

<sup>(</sup>١) المنصف ٢ / ٢٣٣ .

أما أبو على الفارسي فقد أداه إلى ذلك أمران أيضًا:

الأول: حذفه الألفَ لعلَّةٍ موجبة ، وهي التقاء الساكنين.

الثاني: جعله الكسرة التي في اللام ناتجة عن التقاء الساكنين أيضًا، وليست هي الأصلية التي في اللام.

وذلك ما جعله لا يستطيع تأصيل الكلمة إلا بعد خمسة أعمال ومع هذا فلم يسلم فيها من الاعتراضات القادحة ، التي إن لم تبطلها ، فقد أضعفتها إلى حد كبير، وهي:

١ - إذا كانت الحركة حذفت - تخفيفًا - من اللام في (لم أُبالِ) - كما نص عليه ابن جني - ، فكيف يؤتى بالهاء - زيادة عليها - وهي أثقل من الحركة ؟!!

٢ - أن هذه الهاء إنها تزاد في الوقف لبيان حركة الحرفِ المتحرِّك ، فكيف
 تزاد على ساكن ، وهي ساكنة ؟!

٣- إذا كان و لابد من زيادة - تمشيًا مع مذهب أبي علي - ، فرجوع الحرف
 الأصلي وهو الألف في: « أبالي » - حملًا على أن كسرة اللام هي الأصلية أولى وأجدر من جلب الزيادة .

هذا وقد أورد ابن جني الاعتراض الثاني وأجاب عنه بأنْ قال: إنها أدخل الهاء - وإن كانت اللام ساكنة - ؟ لأن أصلها الحركة ، فهي في تقدير الحركة .

لكن ذلك أوقعه في اعتراض آخر، وهو أن أباعلي الفارسي قد حذف الألف لسكون اللام، وزاد الهاء لتحركها؛ فهي ساكنة متحركة في آن معًا، وهذه مناقضة!!

فأجاب عن هذا الاعتراض أيضًا بقوله: « لا يمتنع أن يقدر الشيء تقديرين مختلفين من وجهين مختلفين ؛ لأن اللام من حيث سكنت حتى حُذفت الألف عنده ، قال: إنها في تقدير السكون ، ومن حيث كان أصلها الكسر في: « هو يبالي » قال: هي في تقدير الحركة »(١).

ولكن ابن جني ناقض نفسه عندما رد القول في مسألة التأنيث والإلحاق بالتقديرين المختلفين ؛ لأنه لا حاجة به .

فقال: «وقد يجوز أن يكون الذي يقول: «قضباءة»، فيخالف الجمهور بإدخال الهاء إذا نزعها رجع إلى الوفاق، واعتقد أن الهمزة علامة تأنيث، فيكون مخالفًا في الهمزة إذا أدخل الهاء، موافقًا إذا نزع الهاء. وهذا ليس في قوة القول الذي قبله؛ لأنه لا حاجة به إلى أن يقدر الهمزة تقديرين مختلفين في وقتين »(٢). وكذلك نقول لا حاجة إلى تقديرين مختلفين ما دام أن هناك قولًا يغني عنها. ويبدو أن ابن جني قد شعر بضعف مذهب شيخه أخيرًا؛ مما جعله يشهد بقوة مذهب الخليل وسيبويه، فقال: «وقول الخليل أشد انكشافًا من قول أبي على »(٣).

<sup>(</sup>١) المنصف ٢ / ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ٢٣٦ .

### (الترجيح)

يترجح عندي بعد النظر في الأقوال والأدلة المصاحبة لها أن رأي الخليل وسيبويه أصوب من رأي أبي على الفارسي .. وذلك للأسباب الآتية :

١ - أن عمل الخليل وسيبويه فيه طرد للعلة ، والحمل على النظير في نحو :
 عُلبَط واحْمَرَ ، بخلاف عمل أبي علي الفارسي .

٢ - قلة العمل في الخطوات الإجرائية عند الخليل وسيبويه دون أبي علي الفارسي ، والمصير إلى ما هو أقل عملًا أولى .

٣- سلامة عمل الخليل وسيبويه من الاعتراضات والردود.

فإن اعترض معترض على الخليل لتقديره حذف الألف تخفيفًا من «لم أُبَلِه »، وحذف الألف لا يكون إلا قليلًا ؛ لخفتها (١).

قيل له: هذا من المواضع القليلة التي حذفت فيها ، إضافة إلى أنها حذفت من الفعل ، والفعل ثقيل يتطلب الخفة .

# والله تعالى أعلم

وبها أن الشيء بالشيء يذكر ، فقد رأيت أن أذكر ما ذهب إليه رمضان عبد التواب من تعليل مغاير لما نص عليه القدماء من أن حذف الألف في « لم أُبَل » ناتج عن كثرة استخدامها في الشعر فقال: « وقد روى النحويون

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التصريف ص (٤٠٦).

بعض الصيغ العربية التي وردت على غير المألوف فيها، والقياس الجاري في أمثالها، ووقفوا أمامها حيارى، وتكلفوا لها التأويل والتخريج، وفاتهم في كل ذلك، أن السبب في مخالفتها المألوف، هو استخدامها في الشعر، ذلك الاستخدام الذي حولها عن أصلها؛ لتنسجم مع الوزن الشعري، ثم خرجت من الشعر إلى النثر، وشاعت على الألسنة في صورتها الجديدة. من ذلك قولهم: «لم أُبل » و « لا أدرِ »؛ فقد كثر استعالهم لهاتين الكلمتين في النثر بهذه الصورة. والقياس فيها: (لم أبالِ) و (لا أدري). وهم يعللون للحذف بكثرة الاستعالى... أما نحن، فإننا نرى أن الشعر، هو المسئول عن نشوء هاتين الصيغتين من صيغ الكلام في العربية؛ فقد وردت (لم أُبلُ) في قول الشاعر:

ولولا ابنة الوهبيّ ريدة لم أُبَل طوال الليالي أن يحالفه المَحْلُ وقول الآخر:

غلام إذا ما هم بالفتك لم يُبَل أَلامَتْ قليلًا أم كثيرًا عواذ لُهْ ... وقد استخدم الفراء عبارة لم (أُبل) في كلامه هو ، دون ضرورة داعية ، حين قال: «الذي قبله مؤقت ، فلم أُبلُ أن يخرج بطرح (من) كالحال»!. وكذلك استخدمها ابن خالويه في كلام له ، وفيه : « ولم يُبل ».

كما وردت عبارة: ( لا أَدْرِ ) في قول أبي خراش الهذلي:

و لا أدرِ مـن ألقـى عليـه رداءه خلا أنه قد سُلَّ عن ماجد محضٍ »(١)

وهو رأي طريف له وجاهته ..

والله أعلم.

(١) فصول في فقه العربية ص ( ٢٢٤ - ٢٢٦).

719

## (حقيقة الهمزة في رشاء)

قال سيبويه في (هذا باب تحقير كل حرف كان فيه بدل): « فإنك تحذف ذلك البدل وترد الذي هو من أصل الحرف إذا حقرته كما تفعل ذلك إذا كسرته للجمع .

فمن ذلك ميزان وميقات وميعاد، تقول: مويزين، ومويعيد، ومويقيت، وإنها أبدلوا الياء لاستثقالهم هذه الواو بعد الكسرة، فلها ذهب ما يستثقلون رد الحرف إلى أصله ... ومن ذلك أيضًا: عطاءٌ وقضاءٌ ورشاءٌ، تقول: عُطَيٌّ، وقُضَيُّ ، ورشيُّ ؛ لأن هذا البدل لا يلزم، ألا ترى أنك تقول: أعطيةٌ ، وأرشيةٌ ، وأقضيةٌ »(۱).

# تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « لا مات عطاء وقضاء ورشاء ونحوهن ، ينقلبن هَمَزات إذ وقعن أطرافًا بعد ألف زائدة ، فإذا صغرت فالقياس أن يقال فيه: عُطَيِّيٌ مثل (جُمَيِّلٌ) ، فتجتمع ثلاث ياءات ، الأولى: ياء التصغير ، والثانية: المبدلة من ألف (فعال) ، والثالثة لام الفعل ، فتحذف الثانية حذفًا ، فيصير على مثال (فعيل) ، ولا تثبت في التصغير الهمزة التي كانت في واحده ؛ لأن إبدال هذه اللامات همزة ليست بلازم ، إنها تبدل لما تقدم ، فإذا زالت تلك

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣ / ٥٥٧ – ٥٥٩ .

العلة لم تبدل ، فلهذا لم يقل: عُطَيْئيٌ كما قلت في تكسيره عطاءٌ »(١).

فأبو على الفارسي هنا يوافق سيبويه في كون الهمزة في رشاءٍ مبدلة عن ياء ، وأن أصل الكلمة عنده : (رشاي) (٢) ، فتطرفت الياء إثر ألف زائدة فأبدلت همزة .

وإلى ذلك ذهب أيضًا في كتابه التذكرة .. يقول ابن جني : « وأما لام الرِّشاء فواو عندي ، ورأيت أبا علي في بعض كلامه في تذكرته ، وقد ذهب إلى أنها ياء . فقلت له : من أين لك الياء دون الواو ، فأخذ ينظر ، فقلت له : هو عندي فعال من الرِّشوة ؛ وذلك أنه يوصل به إلى ماء القليب ، كها يوصل بالرشوة إلى البغية ، فقبل ذلك ولم ينكره . وكأنه من مقلوب الورش ، وهو الخفيف ؛ وذلك لخفة الرِّشاء ، واضطرابه ، ألا ترى إلى قوله :

# واضطرب القوم اضطراب الأرشية

وليس ببعيد أن يكون قولهم: "رمح راش" من هذا الأصل ، وإن كان ليس من التركيبين الأولين ، غير أن المادة واحدة . ويجوز أن تكون عينه ياء ، تأخذه من الريش (٣) ؛ لخفتها ، وقولهم: أرْياش »(٤) .

(٢) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ٣ / ١٨٢.

<sup>(</sup>١) التعليقة ٣/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطها المحقق ، والصواب - كما أعتقد -: "الرِّيشة" ؛ لقوله بعدها : "لِخِفَّتها"، ولـ وكـان غير ذلك لقال : "لِخِفَّته". والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص (٣١٠).

#### دراسة هذا التعقيب :

تبدل الهمزة من الواو والياء والألف وجوبًا في أربع مسائل، منها: أن تتطرف إحداها بعد ألف زائدة ، نحو: كساء وسماء ، ونحو: قضاء ورداء (١).

ومما يستدل به على الحرف المبدل منه اشتقاقات الكلمة وتصريفاتها ، يقول ابن جني في توضيح ذلك : « فأما » كساء ورداء » فأصلها: (كساو، ورداي)؛ لأن " كساء" من كسوت، و « رداء » من الرِّدية ، يراد بها « التردّي » ، وليس في قولهم : « تردّيت » دلالة على أن « الرِّداء » من ذوات الياء دون الواو ؛ لأن « تردّيت » فعل قد جاوز الثلاثة ، وإذا جاوز الفعل الثلاثة كان بالياء ، وإن أصله من الواو » (٢) .

من خلال تلك القاعدة ذهب أبو علي الفارسي في التعليقة إلى أن الهمزة في «الرشاء » مبدلة عن الياء وفاقًا لسيبويه ؛ وقد مضى على ذلك في التذكرة أيضًا، وذهب ابن جني إلى أن الهمزة في (رشاء) مبدلة عن الواو ، ولم يكتف بذلك بل ناقش شيخه أبا علي الفارسي في اعتقاده خلاف ما يرى ، واستدل له؛ حتى رجع الشيخ عمًّا كان يعتقده إلى رأي تلميذه فيها ، بقبول لا رفض فيه، وعرفان لا إنكار معه .

777

<sup>(</sup>١) ينظر : التصريح بمضمون التوضيح ٥ / ٣٦٧ – ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢ / ١٣٧ .

وهذا القبول من أبي على الفارسي لرأي ابن جني وعدم إنكاره له من أجل استدلاله ؛ يعد مخالفة ضمنية لرأي سيبويه فيها .

ولو أمهل ابن جني شيخه في النظر ؛ ربها لم يوافقه فيها ذهب إليه ، وذلك أن استدلال ابن جني في عقده وجه الشبه بين الرشوة والرشاء في التوصل إلى البغية والوصول لها ؛ من أجل إثبات أن الهمزة مبدلة عن واو ، وجنوحه نحو القلب لتأكيد ذلك = معارض بوجه شبه آخر يثبت أن الهمزة مبدلة عن ياء ، ويجنح إلى القلب كذلك .

وهو أن الرِّشاء فِعالُ من مقلوب الرِّيش ؛ وذلك أن الدلو لو لم يكن له ريش رشاء يرفعها و يخفضها ؛ لسقطتْ في القليب ، كما أن الطائر لو لم يكن له ريش يرفعه و يخفضه ؛ لسقط من السماء وأخلد إلى الأرض ، ويؤكد هذا المعنى قول الشاعر :

فشد بها الأماعز وهي تهوي هُويَّ الدلو أسلمها الرِّشاءُ (١) وقد ألمح ابن جني إلى شيء من ذلك حين قال في قول العرب: "رمح راشٍ"، أن عينه تجوز أن تكون منقلبة عن ياء تأخذه من الرِّيش؛ لقولهم: أرياش...

وهذا عين ما ذهبنا إليه.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( هوا ) .

ويردُّ على ابن جني أيضًا بها ردّ به على أبي العباس أحمد بن يحيى آنفًا (١)، من أن تشابه الكلمتين في معناهما لا يعد دليلًا على اتحاد أصل مادتهما ، كـ (سِبَطْر) ليس من لفظ (سبط) وهو في معناه .

فهذا الوجهان يبطلان وجه ابن جني ، وفي أقل أحوالهم يدخلان الاحتمال عليه ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .

هذا وقد اختلف أصحاب المعاجم في أصلها ، فمنهم من تبع ابن جني كصاحب اللسان والقاموس والتاج<sup>(۲)</sup> ، ومنهم من تبع سيبويه نحو كصاحب المحيط في اللغة ، وصاحب معجم مقاييس اللغة<sup>(۳)</sup>.

(١) ينظر ص ( ٩٢ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) ينظر مادة (رشا-رشو).

<sup>(</sup>٣) ينظر مادة (رشي).

#### (الترجيح)

يترجح لديّ أن الهمزة في « رشاءٍ » مبدلة عن ياء لا عن واو خلافًا لابن جني وشيخه أبي علي الفارسي الذي وافقه بأخرة ، ووفاقًا لسيبويه ومن تبعه ، وذلك لما يلي:

١ - أن القول بأنها مبدلة عن ياء لا يحتاج معه إلى تقدير ، بخلاف ما لو قيل إنها منقلبة عن واو ،؛ لاحتيج إليه ، والأصل عدم التقدير .

٢ - أن الوقوف على أصل الكلمة يعرف -قياسًا - باشتقاق ألفاظها
 وتصرفها، لا بأوجه معانيها ووجوه الشبه بينها .

٤ - يمكن أن يتلمس لأبي علي الفارسي العذر بأن موافقته لابن جني
 كانت موافقة مَيْدانية؛ ولو أُمْهِل في النظر والتفكير لما وافق ابن جني في ذلك
 التقدير ..

## والله تعالى أعلم

(۱) الكتاب ۳ / ۲۰۲ .

# (حقيقة الألف والتاء في كلا وكلُّتا)

#### قال سيبويه:

« فإن قلت بنيّ جائز كما قلت : بنات ، فإنه ينبغي لك أن تقول بنيّ في ابن، فإنما ألزموا هذه الرد في الإضافة لقوتها على الرد ، ولأنها قد ترد ولا حذف ، فالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها . وكذلك كلتا وثنتان ، تقول : كِلَوِيُّ، وبنتان و بَنَوِيُّ ... وأما كلتا ، فيدلك على تحريك عينها قولهم : رأيت كلا أخويك ، فكلًا كمعًا واحد الأمعاء . ومن قال : رأيت كلتا أختيك لم يصرفه في معرفة ولا نكرة ، وصارت التاء بمنزلة الواو في شَرْوى »(۱).

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « القول في ألف « كلا » مم انقلابها: ليس يخلو – إذا كانت منقلبة – من أن يكون انقلابها عن الياء أو عن الواو.

فم ايقوي انقلابها عن الياء دون الواو أن الإمالة قد جازت فيها في نحو قوله:

كِلا أَبُويْكم كان فرعًا...(٢)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٣٦٢ – ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) شطر بيت للأعشى، وتمامه: كلا أبويكم كان فرعا دعامةٍ .. ولكنهم زادوا، وأصبحت ناقصا. ديوانه ص (١٩٠).

وإذا جازت الإمالة فيها في نحو هذا مُمل الألف فيه على الانقلاب عن الياء ؛ لأنه الغالب الشائع ، والحروف التي جازت فيها الإمالة ، وليست من الياء نحو: العشا والمكا قليلة ، لا ينبغي أن يعترض بها على الكثير الفاشي .

فإن قلت : فقد أبدلت منها التاء عند سيبويه، فقيل : كلتاهما، وفي التنزيل «كلتا الجنتين آتت أكلها »، فهلا قلت : إنها منقلبة من الواو ؛ لأن إبدال التاء عما لامه واو أكثر مما لامه ياء ؛ ألا ترى قولهم : أُخْت ، وهَنْت ، وإنها هـو مـن هَنوات ، وأخ وإخوة .

قيل: قد جاء بدل التاء من الياء في هذا النحو أيضًا ، وذلك قولهم: ثِنْتان، وهو من ثَنَيْتُ ، وإن كان « ثنيت » من الياء ، فقد تكافأ الأمران ، وإلا فهذا النحو من الزيادة ليس له حكم يرجَّحُ به لقلَّته .

ويقوي انقلاب هذه الألف عن الياء أنَّها قد أبدلت في قولهم: كَيْتَ وكَيْت، وذَيْت وذَيْت، ولامها ياء، وهما غير متمكّنين، كما أن «كلا» كذلك، فتشبهها بها أولى ؛ لاجتهاعها في قلة التمكن »(١).

. . . . . . .

<sup>(</sup>١) المسائل الشيرازيات ٢ / ٤١١ – ٤١٢ .

#### دراسة هذا التعقيب :

اختلف الصرفيون في أصل الألف والتاء في (كلا وكلتا) إلى خمسة مذاهب:

الأول: ذهب سيبويه = وتبعه الجمهور كالسيرافي (۱) ، والرُّمَّاني (۲) ، وابن السراج (۳) ، وابن جني (۱) ، وأبي علي الفارسي في بعض كتبه (۵) =: إلى أن أصل الألف في «كلا » منقلبة عن واو، لا عن الياء، بدليل قولهم: «كلتا »؛ لأن التاء فيها بدل من لام الفعل، والتاء إنها تبدل من الواو لا من الياء في الأمر الشائع ، نحو: تُراث، وتجاه، وأصلها «كِلُوى » ثم أبدلت الواو تاء فصارت «كِلْتا » ووزنها على هذا «فِعْلى» التاء مبدلة ، والألف للتأنيث، فإذا نُسب إليها قيل: (كِلوي) على غرار أخت وبنت.

الثاني: ذهب أبو عمر الجرمي إلى أن التاء في « كِلْتا » زائدة للتأنيث ، والألف لام الكلمة ، ووزنها: فعتل ، فإذا نسب إليها قيل: « كِلْتَوِيّ ». هذا وقد نص أبو على على أن أبا عمر تفرد بهذا القول ولم يتابعه عليه أحد، فقال:

شرحه للكتاب ٤ / ١٦٠ – ١٦١

<sup>(</sup>٢) شرحه للكتاب ٤/ ٢٤ (ب)

<sup>(</sup>٣) الأصول ٣/ ٧٧-٨٧

<sup>(</sup>٤) المنصف ٢/ ١٠٧

<sup>(</sup>٥) الإغفال ١/ ٢٢٧، التعليقة ٣/ ١٩١-١٩١ ، المسائل البصريات ٢/ ٧٩٣-١٩٤.

 $(0)^{(1)}$  عمر  $(0)^{(1)}$  .

وذلك لما يترتب على قوله من مفاسد ، وقد رُدّ عليه بالآتي :

١ - أن التاء لا تكون علامة تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة ، نحو: طلحة وحمزة وهمزة وقائمة ، وما قبل التاء في «كلتا » ساكن ؛ فدل على أنها ليست للتأنيث .

٢ - أن علامة التأنيث لا تكون وسطًا أبدًا ؛ إنها تكون آخرًا لا محالة ، وقد توسطت في « كِلْتًا » ؛ فدل على أنها ليست للتأنيث ، وليس وزنها على « فَعْتل » .

قال الفارسي: « فأما قول أبي عمر: إنه « فِعْتل » فلا يتجه ؛ لأن التاء لا تزاد في الأوساط في الأسماء »(٢).

٣- أن « فِعتل » مثال لا يوجد في الكلام أصلًا ، فتحمل « كلتا » عليه .

٤ - أن « كِلْتا » على قول أبي عمر تصرف نكرة حال التسمية بها ؛ لأن أقصى أحواله أن تكون كقائمة وقاعدة ، وأما عند سيبويه فلا تصرف معرفة ولا نكرة ؛ لأن ألفها للتأنيث بمنزلة ألف « ذِكرى » .

الثالث : ذهب أبو على الفارسي - وتبعه أبو طالب العبدي - إلى أن أصل الألف في « كلتا » ياء ، واحتج على ذلك بها يلي :

7 7 9

<sup>(</sup>١) التعليقة ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) المسائل البصريات ٢ / ٧٩٤.

١ - جواز الإمالة في « كِلا » ، وهذا يقوي حمل الألف على الانقلاب عن
 الياء ؛ لأنه الشائع الغالب .

٢ - أنه قد جاء بدل التاء من الياء، كما جاء بدل التاء من الواو ، فتكافأ
 الأمران .

٣- يقوي انقلاب الألف عن الياء أنها قد أبدلت في قولهم: كَيْتَ وكَيْت،
 وذَيْت، ولامها ياء، وهما غير متمكنين، كما أن «كلا» كذلك.

٤ - زاد أبو طالب العبدي احتجاجًا آخر، فقال: «المذهب في اللام المجهولة أن تحمل على الياء »(١).

٥ - وأضاف ابن يعيش احتجاجًا غريبًا عن سيبويه ، فقال: «قال سيبويه: لو سميت بـ «كلا» وثنيت لقلبت الألف ياء؛ لأنه قد سمع فيها الإمالة»(٢).

والحقيقة أن احتجاجات أبي على الفارسي ، ومن وافقه معارضة بأدلة قوية تبطل ما احتج به أو توهنها وتدخل الاحتمال عليها على أقل تقدير ، وهي :

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: المصباح لما اعتم من شواهد الإيضاح ١ / ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل له ١ / ٥٤ .

۱ – أن الإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء (۱) ، وإذا تأملنا في إمالة ألف « كِلا » لم نجدها متحققة بالتعريف المذكور ؛ ولهذا نص ابن الجزري على أن الإمالة هاهنا إنها هي بسبب كسرة الكاف قبلها ، فقال: ( وأما الرِّبا وكلاهما ) ، فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من ( القوى والضحى ) ، فأما لما بَيْن بَيْنَ ... وهو الذي نأخذ به ؛ من أجل كون ( الرِّبا ) واويًّا ، و ( كلاهما والربا ) إنها أميلا من أجل الكسرة ، وإنها أميل ما أميل من الواوي غير ذلك ، كالضحى والقوى من أجل كون لكسرة الكاف التي للمناسبة والمجاورة » (۲) وعليه فإن الإمالة فيها تكون لكسرة الكاف التي تسبقها، أو لإلحاقها بالضحى، والقوى، وهما رءوس آي.

وبهذا يظهر عدم تحقق الإمالة في «كلاهما»؛ وإنها هي من باب التجوز، فلا تتخذ دليلًا لإثبات أن أصل الألف ياء .. هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى، فإن الإمالة للألف في "كلا" لا تعد دليلًا قاطعًا على أنها من الياء؛ .. لأنهم قد يميلون بنات الواو أيضًا وإن كان أوله مفتوحًا كالمكا والعشا، فإذا كان ذلك مع الفتحة كها ترى، فإمالتها مع الكسرة أولى »(٣).

٢ - أن مجرد إبدال التاء من الواو ، أو إبدالها من الياء لا يعد دليلًا قاطعًا

(١) ينظر: النشر لابن الجزري ٢ / ٣٦.

(٣) ينظر : المحكم ٧ / ١٤٢ ، وينظر : الاقناع لابن الباذش ١ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) النشم ٢ / ٦٠.

للتكافؤ بينهما وإنزالهما منزلة واحدة ؛ وإنها العمل في ذلك على الأكثر ، وقد شعر أبو على الفارسي بضعف استدلاله هذا مما جعله يقول: « وليس له حكم يرجح به لقلته» (١).

٣- أن استدلاله: بـ "كَيْتَ وذَيْتَ" ؛ لإثبات إبدال التاء من الياء لا يعد دليلًا لإثبات إبدال ألف كلتا عن الياء كذلك ، وذلك لأمرين:

أ - أن العرب صرحت بالياء في كيت وذيت ، فقالت : كيّة وذيّة ، بخلاف «كلا » و «كلتا » فلم يسمع فيها عن العرب شيء فيحتج به .

ب - أن الفارسي منازع في أصل استدلاله: بــ" كَيْتَ وذَيْتَ"، وذلك لاحتمال أن تكون التاء في "كَيْتَ وذَيْتَ" بمنزلة تاء أخت وبنت مبدلتان عن الواو أيضًا، فيكون أصل ذيّة وكيّة: ذَيْوَة وكَيْوَة، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت الياء بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، كما قالوا سيّد وميّت وأصلهما سَيْود ومَيْوت.

فإن قيل: إن ذيَّة ولَيَّة لا يجوز أنَ يكون أصلها: كَيْوةَ وذَيْوَة من قبل أنك لو قضيت بذلك لأجزت ما لم يأت مثله في كلام العرب؛ لأنه ليس في كلامهم لفظة عينها ياء ولامها واو، ألا ترى أن سيبويه قال: «ليس في الكلام مثل حَيَوْت »(٢).

\_

<sup>(</sup>١) المسائل الشرازيات ٢ / ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: سر صناعة الإعراب ١/ ١٥٣.

وبهذا لا يكون أصل ذيَّة وكيّة: ذَيْوة وكَيْوة ..

وأما الاستدلال بـ « حَيْوة » فلا يصح ؛ لأن أصلها حيَّة ، وأن اللام إنها قلبت واوًا لضرب من التوسع ، وكراهية لتضعيف الياء ؛ ولأن الكلمة أيضًا عَلَمٌ ، والأعلام قد يعرض فيها مالا يوجد في غيرها ، نحو : مَوْهَب ومَزْيَد ..

فنقول: ربها جاءت العرب بالشيء على الأصل ومجرى بابه في الكلام على غير ذلك .. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإنه يجوز في التقدير مالا يجوز في الاستعمال، وقد أشار سيبويه إلى ذلك فقال: « وقالوا: حَيْوَة كأنه من حَيَوْت وإن لم يقل »(١). وكذلك نقل عن الخليل في « استحيت » قوله: « وأما الخليل فكان يقول: جاء على أن فعله معتل وإن لم يكن يتكلم به كما قالوا: قَوَدٌ ، فجاء كأن فعله على الأصل »(٢).

كذلك نقول: إن أصل ذيَّة وكيَّة وليَّة: ذَيْ وَ وكَيْ وَ أَن لم يستعملا في الكلام، وإلا فمن أين جيء بالواو حال النسبة إليها لولا هذا التقدير!!.

قال الجوهري: « وقولهم: كان ذَيْتَ وذَيْتَ ، مثل: كَيْتَ وكَيْتَ ، أصله:

7 44

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) السابق.

ذَيْوٌ على فَعْل ساكنة العين ، فحذفت الواو ، فبقي على حرفين ، فشدّد كما شدد كيُّ إذا جعلته اسمًا ، ثم عُوِّض من التشديد التاء . فإن حذفت التاء وجئت بالهاء ، فلابد من أن تردَّ التشديد ، تقول : كان ذيَّت وذيَّة . وإن نسبت إليه قلت : ذَيُوي ، كما تقول : بَنَوي في النسبة إلى البنتِ »(١) .

وقال الرضي: « وتقول في كيت وذيت: كَيَوِي وذَيوِي ؛ لأنك إذا رددت اللام صارت: ليَّة وذيَّة كحيَّة ، فتقول: كَيَوِي كَحَيوِي ، والتاء في « كلتا » عند سيبويه مثلها في « أخت » (٢) . فيقول: كِلَوي كما يقول: أَخَوي .

وهب أن «كَيْتَ وذَيْتَ وكِلتا » لم يسمع فيها ما يستدلُّ بها على أنَّ المبدل منها واو أو ياء، فكيف يستدلُّ على ذلك ؟!. إن أولى الأشياء في هذا أن يستدلُّ بحملِها على نظائرها ، فيجعل المبدل منها كالمبدل من نظيرها ، ونظير ما ذكرنا «أخت وبنت وهنت ومنت » ، والمبدل من «أخت وبنت وهنت وهنت الواو ؛ لقولهم في الجمع إخوة وبنون وهنوات ، كذلك يكون المبدل من (كلتا وكلا وكيت وذيت ) الواو ؛ حملًا لها على النظير ، كذلك «ذيّة ولَيّة » يحملان أيضًا على «حيّة وليّة »، فكها يقال في النّسب: حَيوي ولَووي يقال : كَيوي وذَيوي وهذا يؤكد على أن التاء فيها مبدلة عن الواو لا عن الياء ؛ لأن إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء ، وعلى الأكثر ينبغي أن يكون القياس ،

<sup>(</sup>۱) الصحاح ٦ / ٢٥٥٢ – ٢٥٥٣ .

<sup>(</sup>٢) شرحه للشافية ٢ / ٦٩ - ٧٠.

وما ذكرت هنا نص عليه أبو علي الفارسي آنفًا، ولكنه حاد عن قضية الكثرة والقلة؛ لأنها ستضعف رأيه أو تبطله على الأصح.

وأما ما استدل به ابن جني من أن حَيْوة علم والأعلام لها أحكام تخصها ، فنقول: إن ما حصل فيها كان قبل انتقالها إلى العلمية . فيبطل بهذا استدلاله أو يتطرق إليه الاحتمال على أقل تقدير.

وأما ما استدل به أبوطالب العَبْديّ من أن المذهب في اللام المجهولة أن تحمل على الياء ، ففيه إطلاق للحكم ، والأولى التفصيل ، فيقال :

١ - إذا كانت اللام المجهولة لم تطرأ عليها الإمالة نحو:

إلى وإذا - عَلَمين - ، فيقال في التثنية والنسب إليها: إِلَـوَان ، وإِذَوَان ، وإِذَوَان ، وإِذَوَان ، وإِذَوَان ، وإِذَوِي .

٢ - أما إذا كانت اللام المجهولة قد طرأت عليها الإمالة نحو: متى وألا،
 فيقال في التثنية والنسب إليهما: مَتَيان، وأليان، وَمَتَيِيُّ وألَيِيُّ .

علاوة على هذا فإن الإمالة لا تعد دليلًا قاطعًا على أن المال أصله ياء ؛ لأنهم قد يميلون بنات الواو أيضًا ؛ فلا ينعقد عليها الإجماع ؛ لأنها عين النزاع .

وأما ما سطَّره ابن يعيش عن سيبويه بقوله: «قال سيبويه: لو سميت بد «كلا » وثنيت لقلبت الألف ياء ؛ لأنه قد سمع فيها الإمالة »، فلم أقف عليه في كتابه، وقد قلَّبته تقليب المجن ظهرًا لبطن ، فيتحمل هو تبعة ذلك.

إنها الموجود في كتاب سيبويه قوله: « فإن جاء شيء من المنقوص ليس له فعل تثبت فيه الياء ، ولا اسم تثبت فيه الياء ، وجازت الإمالة في ألفه ، فالياء أولى به في التثنية ؛ إلا أن تكون العرب قد ثنته فيتبين لك تثنيتهم من أي البابين هو ؟ (1).

وهذا النصُّ مغايرٌ لماسطَّره عنه ابن يعيش آنفًا.

الرابع: ذهب ابن الخشاب - ومن قبله ابن الباذش - إلى جواز أن تكون الألف والتاء في «كلا وكلتا» منقلبة إما عن الواو - وهو الأقيس - ، وإما عن الياء لجواز إمالتها ، فقال: «كلا» كـ "معًى" في أنه اسم مقصور مفرد، وألفه منقلبة إما عن واو - وهو الأقيس - ، وإما عن ياء ؛ لجواز إمالتها ، و «كلتا» للمؤنث ، تاؤها منقلبة في الصحيح عن الواو أو عن الياء اللتين أجزنا انقلاب ألف «كلا» عن كل واحدة منها . فإن كانت منقلبة عن واو؛ فإن الأصل «كِلُوا» ، فقلبت الواو تاء كما قلبت في «تُراث» والأصل: فؤراث» ، و «تُجاه» ، و الأصل «وُجاه» .

وإن كانت منقلبة عن ياء ، فالأصل « كِلْيا » ، فقلبت الياء تاء ، كها قلبت في « ثنتين » ؛ لأن أصل « ثنتين » : ثنيان إذ كانت من « ثنيت » »(۲) .

7 77 7

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) المرتجل ص ( ٦٧).

وقال ابن الباذش: «قرأ همزة والكسائي «الرِّبا» في سبعة مواضع، وألفه منقلبة عن واو، و «الزِّنى»، وهو في موضع واحد «ولا تقربوا الزِّنى» في سبحان، و «إنه»، وألفها منقلبة عن ياء، و «كلاهما»، وألفها تحتمل أن تكون منقلبة عن ياء، وعن واو، وعن الواو أقيس بالإمالة في ذلك كله »(۱).

الخامس: ذهب أهل الكوفة - وتبعهم السهيلي وابن القيم (٢) - إلى أن أصل "الألف في «كلا وكلتا» للتثنية ، ولزم حذف نونيها ؛ للزومها الإضافة. وقالوا: أصلها: «كلُّ » المفيد للإحاطة ، فخفف بحذف إحدى اللامين ، وزيد ألف التثنية ، حتى يعرف أن المقصود: الإحاطة في المثنى ، لا في الجمع ، قالوا: ولم يستعمل واحدها ؛ إذ لا إحاطة في الواحد ، فلفظها كلفظ الاثنين سواء »(٣).

وعليه فيكون وزن « كلا » إما : فعا ، وإما : فلا ، ويكون وزن « كلتـا » ، إما : فعتا ، وإما : فلتا .

(١) الإقناع لابن الباذش ١ / ٢٧٨ .

747

<sup>(</sup>٢) ينظر : نتائج الفكر ص ( ٢٨٤ ) ، بدائع الفوائد ١ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضي على الكافية القسم الأول - المجلد الأول ص (٨٨).

### (الترجيح)

يترجح لديَّ بعد النظر في المذاهب والأقوال والأدلة المصاحبة أن أرجح الأقوال وأسلمها من الاعتراضات ، وأبعدها عن التكلف والتقديرات هو مذهب سيبويه والجمهور ، وذلك لما يلى :

- ١ أن إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء .
- ٢ أن الألف إذا جهل أصلها حملت على الواو ؛ لأنه الأكثر .
- ٣- أن إبدال التاء من الواو في «كلتا» فيه حمل النظير على النظير نحو:
   «أخت وبنت وهنت ومنت وذيت وكيت»، واطراد للعلة فيها.
- ٤ أن حمل الألف على الأصالة في «كلا» حمل على ماله نظير أيضًا
   وهو: عصًا ورحًا.
- ٥ أن إبدال التاء من الواو في «كلتا » فيه حمل على النظير كـذلك، وهـو « ذكرى » ، ووزنهما معًا « فِعْلى » .
- 7 أن القولَ بإبدال التاء من الياء في «كلتا » حال النسبة إليها سيؤدي إلى توالي الأمثال الذي تكرهه العرب ، فتصبح «كلتا »: «كِلَيِيُّ» بـثلاث يـاءات وكسرة . وهذا فيه ما فيه من الثقل .
- ٧- أن القول بإبدال التاء من الياء في «كلتا » حال النسبة إليها سيلزم منه الدور والعودة إلى الواو؛ كراهة لتوالي الأمثال، وذلك أن «كلتا» ستصبح: كِلَبِيُّ ، ثم تقلب الياء الثانية واوًا، فتصير: كِلَوِيِّ .. ، فإذا كان إبدال التاء من الياء

مؤدِّيًا إلى الواو لا محالة ، فالابتداء بإبدال التاء من الواو إذن أولى .

٨- ليس في إمالة الألف في « كلا وكلتا » دليل قاطع على أنهما من الياء ؛ لأنهم قد
 يميلون بنات الواو ، وهي هنا أقيس ؛ حملًا لها على النظير .

وأما ما يتعلق بقول الكوفيين ففيه من المفاسد ما يلي:

١ - أن ادعاء زيادة ألف « كِلا » سيبقي الاسم الظاهر على حرفين ، وليس ذلك في كلامهم أصلًا .

٢ - أن القول بزيادة الألف للتثنية حمل على ما ليس له نظير.

٣- أن ما يترتب على وزن «كلتا » عند الكوفيين من كونه: « فعتا » أو
 « فلتا » ، ليس له في الأسهاء نظير ، فيحمل عليه .

٤ - أن مخالفة الكوفيين في «كلا وكلتا » مبنية أساسًا على دعواهم أنها مشتقان من لفظ «كلِّ »، وهو مالا يقرهم عليه البصريون قاطبة ؛ لاختلافها معنى ومادة .

وجهذا يتضح أن نظرة سيبويه - هنا - نظرة احتوائية للمتشاجات والمتناظرات، فهي تقوم على وضعها في قواعد كلية عامة ؛ طردًا للعلة ، وتوحيدًا للحكم ، بخلاف نظرة مَنْ سواه التي يلزم منها الفصل بين النظائر ، وتعدد العلل ، واختلاف الأحكام ، وتداخل الأصول.

والله تعالى أعلم.

#### (حقيقة الألف في « اللات » )

قال سيبويه: «وأما الإضافة إلى «لات » من اللات والعُزّى، فإنك تمدها كما تمد «لا » إذا كانت اسمًا، كما تثقّل «لو، وكي » إذا كان كل واحد منهما اسمًا، فهذه الحروف وأشباهها التي ليس لها دليل بتحقير ولا جمع ولا فعل ولا تثنية إنها تجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف »(١).

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « فأما اشتقاق « اللّات » فمن « لَوَيْت »؛ لأنهم كانوا يلوون على آلهتهم، ويعطفون عبادة لها، وتقربًا إليها. ويقال: لوى عليه، وعطف عليه، وتحدّب عليه، قال الشاعر:

عمَّرتُك الله الجليل في إنني أله وي عليك لَوَانطَلَقَ المُلأُ مِنْهُمْ أَنِ وعلى هذا المعنى أو قريب منه تواصوا بينهم، فقال: ﴿ وَانطَلَقَ المُلأُ مِنْهُمْ أَنِ المُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِمَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ (٢)، وقال: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَعَدَهُ الشّمَأَزَّتُ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (٣) فهذا ونحوه من الآي يدل على محبتهم لها، وتحدبهم عليها، فكأن اسمها اشتق من هذا المعنى الذي كانوا يعتقدونه فيها، ويتدينون به لها،

<sup>(</sup>۱)الکتا*ب* (۳/ ۳۶۸).

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية (٦).

<sup>(</sup>٣)سورة الزمر آية (٤٥).

فهو على هذا نظير «شاة» و « ذات »، وقولهم في الإضافة: رأيت فازيدٍ . وقياس قولنا هذا في الإضافة إلى « لاتَ » أن تكون كالإضافة إليها في اللفظ. وقال سيبويه في الإضافة إليها: « لائِئٌ »(١) ولا يدل قوله هذا من قوله عندي أنه لم يأخذه من ما ذهبنا إليه، ولكن لمَّا قلَّ تصر فه أشبه بقلة التصر ف الحروف، فزاد على الحرف حرفًا مثله، كما فعل ذلك بـ « ذا » اسم رجـل فقـال: ذآ » (۲)، وقال: « هو قول الخليل ويونس » . ويدل على صحة ما ذهبوا إليه في هذا وأنه لما قلّ تصرفها أشبهت الحروف فأجريت مجراها في أن زيد على الحرف حرف مثله: أن العرب قالوا في جمع « ذات »: ذوات، فحذفوا اللهم التي أثبتت في نحو قوله: « ذواتا أفنان » في الجمع، كما حذفوا آخر الحرف في هذا الاسم الذي لم يتمكن، وذلك قولهم في « هيهات »: هيهات -فيمن كسر التاء-، ومن ثمَّ قال الخليل في رجل يسمّى بـ « ذو »: ذَوٌّ ، فجعله مثل « لـو » و «أو » في أن زاد على الحرف مثله، فكذلك « لات » من « اللات والعزَّى » لما قلَّ تصر فها تركنا في الإضافة إليها القياس الذي كان ينبغي أن تكون عليه، وجعلناها بمنزلة ما ذكرنا مما لا يمتنع تصرفه فألحق بالحروف. والدليل على أن التاء في « اللات »

(١) ضبطها محقق الإغفال.

<sup>(</sup>٢) في النفس من ضبط هذه الكلمة شيء، والذي في الكتاب « ذوّا »، ينظر: الكتاب (٢) في النفس من ضبط هذه الكلمة شيء، والذي في الكتاب (٣٥١/٣).

على قول من خففه للتأنيث قوله تعالى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاشًا ﴾(١) ، وهي اللَّات و العُزِّى ومناة . ومعنى التأنيث فيها تأنيث اللفظ؛ إذ التأنيث الحقيقي لا يصح فيها؛ لأنها جماد، فالأجود الوقف بالهاء .... فأما المصحف فيجوز أن يكون كتب ذلك فيه بالتاء على الوصل بعد الوقف، كما كتب « يمح الله الباطل » ونحوه بغير الواو. فكما كتب هذا ونحوه على الوصل، كذلك يجوز أن يكون كتب هذا في المصحف على الوصل .

فالواقفُ بالهاء ليس له خروجٌ يعلم، ولا تركٌ لاتباعِ المصحف، وقد أخذ بالقياس واللغةِ التي هي أكثرُ وأوضحُ من الأخرى »(٢).

قال ابن جني:

« وقال حزاز بن عمرو:

هـــ للا عـــ لى زيــد الفــوارس زيــ ـــ ـــد الــلاتِ، أو هــ للا عــلى عَمْـرِو سألت أبا على عن اشتقاق اللَّات، فقال: هي فَعَلَة (٣) من لَوَيْت على الـشيء:

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية (١١٧).

<sup>(</sup>٢) الإغفال (٢/ ٥٣٦ – ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) ضبطها المحقق: (فَعْلة)، والصواب «فَعَلَة » -كها أثبت-؛ لأنه لو كان على «فَعْلة» لأدغمت الواو في الياء وصارت: «ليَّة »، ولم يكن هناك داع إلى الحذف. والدليل على هذا قول الفارسي «فبقيت: لَوَة». قال ابن برِّيّ: «حق «اللَّات» أن تذكر في فصل (لَوَيَ)؛ لأن أصله «لَويَة » مثل «ذات» من قولك: ذات مال، والتاء للتأنيث ». اللسان (لوه).

إذا أقمت عليه . قال: وذلك لأنهم كانوا يعبدون آلهتهم، ويقيمون عليها، قال الله سبحانه: ﴿ يعكفون على أصنام لهم ﴾ (١)، وقال: ﴿ أن امشوا واصبروا على آلهتكم ﴾ (٢) ومن أبيات الكتاب:

عمّرتك الله الجليل، فإنني ألوي عليك، لَوَ انَّ لُبَّك يهتدي

وأصلها: لَوَية، فحذفت اللامُ تخفيفًا، فبقيت، لَوَة فانقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت: لاة. وقصتها قصة شاة البتة، غير أن لام «شاة » هاء، ولام «اللات » ياء. فقلت لأبي علي: هل هذا شيء رأيته أنت أم اتبعت فيه من كان قبلك؟ فقال: بل شيء رأيته أنا. وظاهر كلام سيبويه في هذه اللفظه أنه لا يقطع بيقين على أصلها، وعليه يدلُّ كلامه فيها »(٣).

وقال أبو عليِّ الفارسيُّ أيضًا: « أخبرنا أبو بكر بن دريد أن بعض القرَّاء قرأ «أفر أيتم اللاتَّ والعُزَّى »(٤) ، فيقول على هذا: لاتِّيُّ مثل: رادِّيٌّ »(٥) .

#### دراسة هذا التعقيب:

يتفق أهل التصريف قاطبة على أنه ليس في الدنيا اسم معرب في حقيقته

7 2 4

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية (٦).

<sup>(</sup>٣) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص(٩٣٩-٣٤).

<sup>(</sup>٤)سورة النجم آية (١٩).

<sup>(</sup>٥) التعليقة (٣/ ٢٠١) . وينظر: المحتسب ٢/ ٢٩٤.

على أقل من ثلاثة أحرف، فإن جاء ما ظاهره أقل من ذلك رُدَّ ما حُذِفَ منه إنْ كان فيه حَذْفٌ أو كُمِّل تقديرًا .. ومن ذلك: أبٌ، وأخٌ، وحمٌ، فلا بد فيها من رد اللام المحذوفة، وكذلك الأسماء غير المتمكنة والحروف إذا سمِّي بها، نحو: هُوَ، وهِيَ، ولو، وأيْ التفسيرية، ولا. لا بد من تكميلها بحرف مضاعف من جنسها.

قال الإمام الشاطبي في بيان ذلك عند شرحه لقول ابن مالك:

وضاعف الثاني من الأسماء المتمكنة على قسمين:

أحدهما: ما كان الحرف الثاني منه وهو « العين » حرفًا صحيحًا نحو: يد، ودم، وأخٍ، وأبٍ ...؛ إذ لا بد أن يكون محذوف الثالث إذا كان متمكنًا، كسائر الثنائيات من الأسماء المتمكنة .

والثاني: ما كان الحرف الثاني منه حرف علة، وهذا على قسمين:

أحدهما: ما كانت لامه معلومة الأصل نحو: «ذي» بمعنى صاحب، و«في» بمعنى الفم، وشاة، وما أشبه ذلك؛ وهذا لا يوجد في كلام العرب مستقلًا إلا بتاء التأنيث؛ نحو: شاة، أو لازمًا للإضافة كر «في زيدٍ» و «ذي مالٍ» ولا يوجَدُ على غير ذلك. والثاني: ما ليس له أصلٌ معلومٌ ولا لام معينة، وهذا إنها يوجد في الأسهاء غير المتمكنة والحروف إذا سمي بها، وأما في المعربات فلا، على أن سيبويه جعل من المجهول الأصل «لات» من قوله تعالى:

﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ (١) فحكم لها بحكم غير المتمكن (٢).

قال أبو سعيد السيرافي: «قال (يعني سيبويه): وأما الإضافة إلى «لاتٍ» من اللات والعُزى، فإنك تمدها كم تمدُّ «لا».

يعني: تقول: «لائيٌّ»؛ وذلك لأنك تحذف التاء؛ لأن من الناس من يقف عليه فيقول: «لاه »، ويصلها بالتاء، فصار هاء التأنيث، ويحذف في النسبة فتبقى «لا »، و «لا » لا يُدْرى ما الذاهب منه على قوله (يعني سيبويه)، فزيد حرف آخر من جنس الحرف الثاني منه وهو الألف، كما يقال في «لَوْ، وكي، ولا »: لوُّ، وكيُّ، ولاءٌ.

ومن الناس من يقول: إن الذاهب منه هاءٌ، وأن أصله لاهـ أه و القوم الذي سمُّوه بذلك هم الذين اتخذوها آلهـ ق وعبدوها، ولا أحب الخوض في هذا والنسبة إليه »(٣).

هـذا، وقد انقسم علاء التصريف في النسبة لـ « لات » إلى أقسام ثلاثة:

الأول: من نظر إلى أن التاء فيها أصلية؛ اعتهادًا على قراءة ابن عباس

7 20

<sup>(</sup>١)سورة النجم آية (١٩).

<sup>(</sup>۲) المقاصد الشافية (۷/ ۲۵–٥٦٥).

<sup>(</sup>٣)شرحه للكتاب (٤/ ق١٦٢) .

ومجاهد وغيرهما (١)، فينسب إليها على لفظها فيقول: لاتيُّ (٢) على أنها اسم فاعل من « لتَّ يَلُتُ »، وهي على هذا معربة في الأصل.

الثاني: من نظر إلى أن التاء فيها من أصل الكلمة إلا أنها مبنية على الكسر ك « ذَيْتِ وكَيْتِ »(٣)، فينسب إليها على لفظها بتخفيف التاء وتشديد الياء، فيقول: « لاتِيُّ »، وهي على هذا مبنية في الأصل.

فعلى القولين السابقين تبقى التاء في « اللات » حال النسب إليها؛ لكونها أصلية، وليست للتأنيث .

الثالث: من نظر إلى أن التاء فيها زائدة للتأنيث، فإنه يحذفها في حال النسب إليها.

ويتفق أبو علي الفارسي مع سيبويه في هذا الوجه، إلا أنه يختلف معه في معرفة أصل ألفها وهو الواو، على حين جُهِل أصلها عند سيبويه.

وذلك أن سيبويه عامل « لاتَ » بعد حذف تائها معاملة الحرف « لا »، فهي مجهولة الأصل عنده وإن كانت معربة؛ لأنه لم يستدل على أصل الألف فهي الإبتحقير، ولا بجمع، ولا بفعل، ولا بتثنية؛ فلهذا حملها على الثنائي

(٣) ينظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ١١)، وينظر: البحر المحيط (٨/ ١٥٨).

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر الشواذ ص(١٤٧)، المحتسب (٢/ ٢٩٣)، والبحر المحيط (٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التعليقة (٣/ ٢٠١).

المعتل حال النسب إليه بعد التسمية به، فزاد حرفًا آخر من جنسه وهو الألف، فقلبت همزة، فقال: « لائيٌّ » والذي دعا سيبويه لفعل هذا كما أسلفنا بيانه أنه لا يوجد اسم معرب على حرفين فكان لا بد من إضافة حرف آخر، كما هو شأن المبنيات الثنائية عند التسمية بها ، والنسبة إليها .

أما أبو علي الفارسي فذهب إلى أن « لات » ليست مجهولة الأصل، بل ألفها منقلبة عن واو. وأصلها عنده «لَوَية»، فحذفت الياء تخفيفًا، فبقيت «لوَة»، فانقلبت الواو ألفًا، فصارت « لاة »، لكن أبا علي الفارسي لا يقول في النسبة إليها إلا «لائي» وفاقًا لسيبويه، وكان الأولى به أن يقول: لوَوَيُّ، ما دام أن أصل الألفِ واو لديه، لكنه عدل عن ذلك متعللًا بقلة تصرف « لاتَ»؛ وهذا منه نقض لمذهبه، وهدم لحجته.

# (الترجيح)

# أولًا: الاعتراض على رأي سيبويه:

۱ - أنه عامل الاسم المعرب معاملة الاسم غير المتمكن، حيث بناه على الثنائية بعد حذف تائه، وذلك خلاف الأصل؛ إذ لا يوجد اسم معرب على أقل من ثلاثة أحرف حقيقة .

والذي دعا سيبويه إلى هذا أنه لم يسمع لهذه الكلمة تصريفًا أو اشتقاقًا؛ فاعتبرها ثنائية الأصل لذلك ... لكن حله لهذا الإشكال قد أوقعه في إشكال آخر (وهو بناء الاسم على الثنائية)، فلا ينفك من أحدهما .

وكأنَّ رأي سيبويه هذا لم يلق استحسانًا من قِبَل السيرافي ولا الشاطبي حيث ألمحا متعجبين لهذا الرأي، فقال السيرافي: «و« لا » لا يُدرى ما الذاهب منه على قوله؟!!»(١).

وقال الشاطبي: « وهذا إنها يوجد في الأسهاء غير المتمكنة، والحروف إذا شُمِّي بها، وأما في المعربات فلا، على أن سيبويه جعل من المجهول الأصل « لات » ...!!»(٢).

7 5 1

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (٢٤٥) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) السابق.

Y-أنه حكم على أن الألف في « لات » مجهولة الأصل، وذلك الحكم يستلزم قلبها واوًا؛ لأن الألف إذا جهل أصلها وجب أن تقلب واوًا؛ لأنه الأكثر ، لا أن تترك الألف فيها على حالها، هذا ما عليه سيبويه نفسه وجمهور العلماء.. يقول سيبويه: «وإن جاء اسم نحو « الناب » لا تدري، أمن الياء هو أم من الواو؟ فاحمله على الواو حتى يتبين لك أنها من الياء؛ لأنها مبدلة من الواو أكثر، فاحمله على الأكثر حتى يتبين لك. ومن العرب من يقول في نابٍ: نُويْبٌ، فيجيء بالواو؛ لأن هذه الألف مبدلة من الواو أكثر وهو غلط منهم» (۱). فسيبويه لم يتبين له وجه الألف، فكان يلزمه على قوله أن يحملها على الواو؛ لأنها الأكثر.

قال ابن جني: « وإذا كانت الألف المجهولة ثانية عينًا أو في موضع العين وجب على ما وصّى به سيبويه -وقد ذكرناه - أن يعتقد فيها أنها منقلبة عن واو »(٢) وقال كذلك: « ليس أنه يشك أن العين إذا جهل أمرها في الاشتقاق، وكانت ألفًا؛ فسبيلها أن تحمل على الواو، ولذلك قال الخليل: إنهم لو نطقوا بالفعل من « آءة » لقالوا: «أو أُو أُتُ»(٣).

٣-أن عمل سيبويه قائم على التقدير الذي الأصل عدمه .

<sup>(</sup>۱)الکتاب (۳/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة (٢/ ٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) المنصف (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١).

# ثانيًا: الاعتراض على أبي على الفارسي.

لقد كان نظر أبي علي الفارسي أدق من نظر سيبويه حين رد الألف إلى الواو ولم تكن مجهولة الأصل عنده – عن طريق اقتياسه الذي لمحه واستنبطه من كلام العرب، فقال في « لات » إن أصلها: « لَوَيةٌ » من لويت على الشيء: إذا أقمت عليه، ثم حذف الياء تخفيفًا –ودعوى الحذف أولى من تقدير الزيادة (۱) – ثم قلبت الواو ألفًا، فأصبحت: (لاة) إلا أنه يُعترض عليه بها يلي:

١ - أنه كان يلزمه على قوله أن ينسب إلى « لاتٍ » فيقول: « لَوَوِيُّ»، إلا أنه عدل عن ذلك إلى قول سيبويه، فقال: « لائيُّ »، وهذا منه نقض لمذهبه، وهدم لحجته.

٢-أن تعلله بقلة التصرف -وحمل عمل سيبويه عليه- فاسد لما يلي:

أ-أن الاسم لا يحمل على الحرف إلا إذا أشبهه في واحد من أربعة أشباه، هي: الشبه الوضعي، والمعنوي، والنيابي، والافتقاري، وليس من بينها الشبه القليلي، إما جمود وإما فلا.

ب-أن قلة التصرف فيها إثبات له، لا نفي ذلك عنه.

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية ياسين على الألفية (١/ ٢٣١).

جـ-أن القلة في التصرف تكفي أن يقاس عليها ما لم يأت ما يخالفها أو يضادها، ولنا في « شَنَئِيٌّ » خير مثال.

د-أنه نظّر « لات » بـ « ذات » فكما يقال في النسب إلى ذات: ذَووِيُّ، فكذلك يلزمه في « لات » أن يقول: لوَوِيُّ . وبهذا يتبيَّنُ أنَّ الراجح في هذه المسألة أن يعتقد أن أصل الألف في " اللات" واو . وعليه إذا أريد النسبة إليها فيقال: " لَوَوِيُّ" وليس: " لائي".

والله تعالى أعلم

## (حقيقة التاء في «إقامة » ونحوها )

### قال سيبويه:

« هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضًا لما ذهب ، وذلك قولك : أقمته إقامة ، واستعنته استعانة ، وأريته إراءة .. »(١).

### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « .. فصارت هذه الهاء في « تعزية » - ونظائرها - عوضًا من ياء « تفعيل » »(٢) .

لكن الشاطبي حكى عن أبي على الفارسي خلاف ما نص عليه آنفًا فقال: «وقد وقع للفارسي في التذكرة ما يظهر منه أن التاء هنا ليست بعوض، وإنها دخلت لأن شأن التاء أن تدخل في المصادر كثيرًا؛ ألا ترى أنها تدخل في كل مصدر أريد به المرة الواحدة ، ودخلت في المقاتلة ، والدحرجة ، وفي عدة ، وصلة، وكذلك في كينونة ، وقيدودة ، ونحو ذلك » (٣).

فإن صحت هذه الحكاية عنه ، فإن فيها مخالفة ضمنية لما ذهب إليه سيبويه .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) التعليقة ٤ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المقاصد الشافية: (٩/ ٣٣٣).

#### دراسة هذا التعقيب:

ذهب سيبويه – وتبعه الجمهور – ، ومنهم: المبرد (۱) ، وابن السرّاج (۲) ، وأبو على الفارسي في أحد قوليه (۳) ، وابن مالك (۱) ، والرضي (۵) ، والشاطبي (۱) وغيرهم إلى أن التاء في مصدر «أَفْعَل واَسْتَفْعَل » الأجوف من نحو: «إقامة واستعانة" إنها جيء بها تعويضًا عن المحذوف – لزومًا – ، ودلالة على التأنيث، والمرّة والهيئة إن أريدتا. والمحذوف هو إما: ألف المصدر الزائدة ؛ لتطرفها ، على رأي سيبويه ومن تبعه، وإما هو: حرف الألف الواقعة عينا في الكلمة ؛ لأنها لا تدل على معنى ، على رأي الأخفش ومن وافقه ، والتاء على كلا الرأيين عوض عن المحذوف .

لكن أبا علي الفارسي ذهب -وتفرد بها ذهب إليه - إلى أن هذه التاء ليست بعوض، واحتج على ذلك بدليل، واحُتِجَ له بدليل آخر، هما:

الأول: أن هذه التاء تدخل المصادر كثيرًا ، ولا تختص بها حذف منها شيء ، نحو: ضربة ، والمقاتلة ، والدحرجة ، وعِدة وصلة ، وكينونة ، وقيدودة .

<sup>(</sup>١) المقتضب: (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو ٣/ ١٣٢.

<sup>.</sup> 187 / 100 / 100 . 187 / 100 . 187 / 100 . 187 / 100

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية ٤ / ٢١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية ١ / ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) المقاصد الشافية ٩ / ٣٣٣.

الآخر: أن هذه التاء يجوز حذفها: كما في قوله تعالى: ﴿ وإقام الصلاة ﴾ ، قال سيبويه: ﴿ وإن شئت لم تعوض ، وتركت الحروف على الأصل . قال الله عز وجل: ﴿ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾ ، وقالوا: اخترت اختيارًا فلم يلحقوه الهاء ؛ لأنهم أتموه ، وقالوا: أريته إراءً مثل : أقمته إقامًا؛ لأن من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا » (١) .

فلوكانت للعوض لم يجز الحذف، كها لم تحذف في: (فرازنة) و: (جما عدن الياء في: (فرازنة) و: (جما جمع عدن الياء في: (فرازين) و (جما جمع ) (٢) .

## وللمحتج عن سيبويه أن يقول:

إن دخول التاء على المصادر كثيرًا أمر يقره سيبويه ولا ينكره ، ولكن هذا الدخول له مسميات عدة ، فمنه ما يكون للمرة ، ومنه ما يكون للهيئة ، ومنه ما يكون للتعويض ، ومنه ما يكون لدفع اللبس ، فخلط هذه المسميات ما يكون للتعويض ، ومنه ما يكون لدفع اللبس ، فخلط هذه المسميات وزجها في الكثرة فقط ، فيه إلباس وتخليط ، هذا من جهة . ويستدل عبد القاهر الجرجاني من جهة أخرى على أن التاء للتعويض ، فيقول : « يدلك على أن التاء عوض من هذا الإعلال أمران :

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقاصد الشافية ٩ / ٣٣٤، وشرح الشافية للرضى ٢ / ١٨٨.

أحدهما: اطراده في كل ما كان من هذا النحو، كما يطرد مجيء الألف في (إفعال)، ولو كان مثل الزيادات التي تجيء في المصادر نحو: الواو في الخروج، والتاء في الكتابة؛ لوجب أن لا يستمر، كما أن هذا النحو لا يكون لازمًا لكل فعل على ثلاثة أحرف، فإذا كان في مصدر «كتب» تاء مزيدة، لم يجب أن يكون في مصدر كل فعل مثله.

الثاني: أن الإعلال إذا زال ، زال التاء نحو قولهم في أَجْوَد: إجواد ، لا يقولون: إجوادة ، كما يقولون: إجادة ، وقد يترك هذا التعويض كقوله سبحانه: ﴿ وإقام الصلاة ... ﴾ (١) وسبب ترك هذا التعويض في ﴿ إقام الصلاة » عائد لثلاثة أمور:

الأول: أن المصدر جاء على الأصل بغير هاء كقولهم: الإحواذ، والأستحواذ (٢).

الثاني: أنَّ الحذف ساغ- هاهنا- للإضافة أولًا، ولمناسبة «إيتاء الزكاة» ثانيًا.

الثالث: وهو الأظهر والأقوى: أن الحذف قليل فلم يعتد به ، فكأن التاء ثابتة ، وإذا ثبتت ولم تحذف ؛ دل على أنها للعوض من المحذوف ؛ ألا ترى أنها لا تلحق إذا لم يحذف شيء نحو: إكرامًا ، وإدخالًا ، ونحو ذلك »(٣).

<sup>(</sup>١) المقتصد في شرح التكملة ٢ / ١٤٣٥ – ١٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المخصص ٤ / ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) المقاصد الشافية ٩ / ٣٣٤.

# (الترجيح)

يترجح - عندي - أن التاء الداخلة على « إقامة واستعانة » للتعويض تبعًا لسيبويه والجمهور ، وليست لمجرد الزيادة كها ذهب إلى ذلك أبو علي الفارسي ؛ وذلك لأمرين :

الأول: طرد القواعد على وتيرة واحدة.

الثاني: التفريق بين الصحيح والمعتل.

والله تعالى أعلم



## ( تحقير اسم الفاعل من نحو: متّعد ومتّزن)

قال سيبويه في:

## هذا باب تحقير ما كانت الألف بدلًا من عينه

«... ومن ذلك أيضًا مُتّلج ومُتّهم ومتّخم، تقول في تحقير مُتّلج: مُتَيْلج، ومُتَيْهم ومُتَيّهم ومُتَيّهم ومُتَيْهم ومُتَيْهم و

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو على الفارسي في: باب تصغير ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف «... وأما المعتل بالقلب فنحو مُتَّعدٍ ومُتَّسر قلبت الواو والياء اللتان هما فاء لفعل من الوعد واليسر، فأدغمتا في تاء «افتعل»، فإذا حُقِّرت زال الإدغام بالتحقير، فرددت الواو والياء وحذفت تاء مفتعل وقلت: مُوَيْعِدٍ في مُتَّعِدٍ، وفي مُتَّسِرٍ مُييْسِرٍ»(٢).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٢٤ – ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) التكملة ص (۱۹۷ – ۱۹۸).

### دراسة هذا التعقيب:

كل اسم فيه حرف بدل من حرف آخر ، فتصغيره ينقسم إلى قسمين :

الأول: تصغير يرد الاسم إلى أصله:

وهو ما كان البدل فيه غير لازم ، والمراد به :

بدل حرف بحرف أوجب قلبه علة تزول في التصغير أو الجمع ، وذلك نحو: باب وناب وميزان ، فيقال في تصغيرها: بُوَيْب، ونُيَيْب، ومويزين بردها جميعًا إلى أصلها.

الثاني: تصغير لا يرد الاسم إلى أصله:

وهو ما كان البدل فيه لازمًا ، والمراد به :

البدل الذي علته تلزم في المصغر كما تلزم في المكبر، وذلك نحو: تُخَمة وتُراث، في المكبر، وذلك نحو: تُخَمة وتُراث، فيقال في تصغيرها: تُخَيَّمة، وتُريَّث، بإبقائها على أصلها(١).

ومسألتنا هذه تتأرجح بين هذين النوعين ..

حيث ذهب سيبويه وتبعه جمهور النحاة كالمبرد(٢)، وابن السراج(٣)،

709

<sup>(</sup>١) ينظر : التصريح بمضمون التوضيح ٥ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب: (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) الأصول: (٣/ ٥٩).

والسيرافي(۱)، والرماني(۲)، وابن مالك(۳) والمرادي(١)، وابن هسام(٥)، وابن عقيل(٢) والأزهري(١). إلى حذف تاء الافتعال وبقاء التاء المنقلبة عن الواو والياء في كل اسم فاعل مصوغ على (افتعل) عند تحقيره على بناء (فُعَيْعِل)، فيقول في نحو: مُتَّلِج، ومُتَّخِم، ومُتَّهِم، ومُتَّزِن، ومُتَّسِر: مُتَيْلِج، ومُتَيْخِم، ومُتَّبِم، ومُتَّزِن، ومُتَّسِر: مُتَيْلِج، ومُتَيْخِم، ومُتَّبِم، ومُتَّزِن، ومُتَسِر: مُتَيْلِج، ومُتَيْخِم، ومُتَّبِم، ومُتَّبِم، ومُتَّزِن، ومُتَسِر: مُتَيْلِج، ومُتَيْخِم، ومُتَيْفِم، ومُتَيْزِن، ومُتَيْرِن، ومَتَيْر، والتَقاة، واتَقى منه، والتَّقاة، ومثل التَقوى والتَقيَّة، واتَقى منه، والتقاة، ومثل ذلك: مُتَّعِد ومتَّزن ومتَسِر.

فجرت التاء عنده مجرى ما هو من نفس الحرف ، فلم يردّها إلى أصلها من الواو والياء (٨).

<sup>(</sup>١) شرحه للكتاب : (٤/ ق ٢١٢-٢١٣).

<sup>(</sup>۲) شرحه للكتاب: (٤/ ق ٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية : (٤/ ١٩٠٩)

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ٢/ ١٤٣١

<sup>(</sup>٥) أوضح المسالك ٤/ ٢٩٥

<sup>(</sup>٦) المساعد ٣/ ١١٥

<sup>(</sup>۷) التصريح ٥/ ١٦٣

<sup>(</sup>٨) تمثيل سيبويه في الكتاب مقتصر على ما فاؤه واو ، وألحق العلماء به ما فاؤه ياء ؛ لـتلازمهما . ينظر : المقتضب ١ / ٩٢ ، سر الصناعة ١ / ١٤٨ ، إيجاز التعريف ص ( ١٨٠ ) ، شرح الشافية للرضي ٣ / ٨٣ .

وذهب أبو علي الفارسي - وفاقًا للزجاج (١) - إلى رد الواو والياء ؛ لـزوال موجب قلبهما ، وهو تاء الافتعال ؛ فيقول - تعويلًا على قوله في التكملة - : مُوَيْزِن ومُوَيْلِج ومُيَيْسِر .

وهذا منه مخالفة ضمنية (٢) لرأي سيبويه الذي ذهب إلى بقاء الأمر في المصغّر على ما كان عليه في المكبّر من ترك التاء غير مردودة إلى أصلها.

وأيد جمهور النحاة سيبويه ، وعللوا له بأمور:

أَحَدُها: أمن اللبس، وذلك أنه إذا قيل: (مُوَيْعد) يوهم أن مُكبّره (مَوْعِد) أو (مُوعَد) أو (مُوعِد) وهي لغة أهل الحجاز، فإذا قيل: (مُتَيْعد) يرتفع الإيهام (٣).

ويبدو أن الأزهري لم يرق له هذا الاعتلال فقال: «مع أن سيبويه لم يلتفت للإلباس في مواضع كثيرة »(٤) ؟! .

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح السيرافي ٤ / ق ٢١٢ - ٢١٣ ، شرح الرّماني ٤ / ٧٨ - ٧٩ ، شرح الكافية الشافية ٤ / ٧٨ - ٩٩ ، توضيح المقاصد ٢ / ١٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) ممن نسب هذه المخالفة إلى الفارسي ابن هـشام في الأوضح ٤ / ٢٩٥، والـشاطبي في المقاصد ٧ / ٣٥٣ - ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الكافية الشافية ٤ / ١٩٠٩ ، وشرح الرضي للشافية ١ / ٢١٥ ، والمقاصد الـشافية  $\sqrt{ 80} - 80$  .

<sup>(</sup>٤) التصريح بمضمون التوضيح ٥ / ١٦٣ .

الثاني: كثرة التغيير الثابت في لغة أهل الحجاز؛ لأن هذه الواو لو لم يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها ياء ، فيقولوا: ايتزن ، ايتعد ، ايتلج، فإذا انضم ما قبلها رُدّت إلى الواو ، فقالوا: مُوتَعِد ، ومُوتَزِن ، ومُوتَلِج، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفًا ، فقالوا: يا تَعِد ، ويا تَزن ، ويا تَلِج .

فلما كانوا لولم يقلبوها تاء صائرين من قلبها مرة ياء ، ومرة ألفًا ، ومرة واوًا ، إلى ما أريناه ، أرادوا أن يقلبوها حرفًا جَلْدَا تتغير أحوال ما قبله وهو باقٍ بحاله ، وكانت التاء قريبة المخرج من الواو ؛ لأنها من أصول الثنايا ، والواو من الشفة ، فأبدلوها تاء ، وأدغموها في لفظ ما بعدها وهو التاء ، فقالوا : اتّعد واتّزن »(۱) .

وقد وسم الشاطبي هذا الاحتجاج بأنه الأقوى عند النحاة ؛ لأن « الواو والياء ليستا من الحروف التي تدغم في التاء ، فقلبها هنا تاءين كالقلب في ( تُكأة ) ونحوه ... [ وعليه ] قالوا : فليست التاء هي الموجبة للقلب ؛ فيلزم أن ترجع إلى أصلها عند زوال تلك التاء ، وإنها الموجب ما ذُكر »(٢).

وهذان الاحتجاجان أشار إليهم سيبويه في كتابه في موضعين متفرقين:

الأول في باب تحقير ما كانت الألف بدلًا من عينه ، حيث قال : « وهذه

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ١٤٧ - ١٤٨ ، وينظر : الممتع لابن عصفور ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشافية ٧ / ٣٥٣ - ٣٥٤ .

الهمزات لا يتغيرن في التحقير كما لا تتغير همزة قائل ؛ لأنها قويت حيث كانت في أول الكلمة ولم تكن منتهى الاسم ، فصارت بمنزلة همزة من نفس الحرف ... ومن ذلك أيضًا : مُتّلج ومُتّهم ومُتّخم ، تقول في تحقير مُتّلج : مُتَيْلج ومُتّهم ومُتّخم ، تقول في تحقير مُتّلج : مُتَيْلج ومُتّيْهم ومُتَيْهم ومُتَيْهم ومُتَيْد ، تقدف التاء التي هي بدل من الواو ؛ لأن هذه التاء أبدلت ههنا ، كما أبدلت حيث كانت أول الاسم ... ومثل ذلك : مُتّعِد ومُتّزن ، لا تحذف التاء كما لا تحذف همزة أدؤر ... وإن شئت قلت : مُوتَعِد ومُوتَزِن ، كما تقول أدور ولا تهمز » (۱).

والثاني: في باب ما يلزمه بدل التاء من هذه الواوات التي تكون في موضع الفاء، حيث قال: «وذلك في الافتعال، وذلك قولك: مُتَّقِد، ومُتَّعِد، واتَّعِد، واتَّعِد، واتَّعِد، واتَّعِد، واتَّعِد، واتَّعد، واتَّعد، واتَّعد والاتِّقاد، من قبل أن هذه الواو تضعف ههنا، فتبدل إذا كان قبلها كسرة، وتقع بعد مضموم وتقع بعد الياء. فلها كانت هذه الأشياء تَكَنَّفها مع الضعف الذي ذكرت لك، صارت بمنزلة الواو في أول الكلمة وبعدها واو في لزوم البدل لما اجتمع فيها، فأبدلوا حرفًا أجلد منها لا يزول. وهذا كان أخف عليهم. وأما ناس من العرب (٢) فإنهم جعلوها بمنزلة واو قال، فجعلوها تابعة حيث كانت ساكنة كسكونها وكانت معتلة،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) يعنى – أهل الحجاز – ينظر: المقتضب ١/ ٩٢، شرح السيرافي ٤/ ق ٢١٢-٢١٣.

فقالوا: ايتعد كما قالوا: قيل ، وقالوا: يا تَعِد كما قالوا: قال ، وقالوا: مُوتَعِد كما قالوا: قُول »(١).

الثالث: ضَعْف علة القلب، وذلك أن «قلب الواو تاء وإن كان مطردًا إلا أنه لضرب من الاستحسان (٢) ، ولقصد تخفيف الكلمة بالإدغام ما أمكن، ولضعف العلة لم يقلبه بعض الحجازيين، نحو: مُتّعد، صار الحرفان كأنها أبدلا لا لعلة ، فلم يُبَالَ بزوال العلتين في التصغير، فقيل: قويئم بالهمزة، ومُتَيْعِد بالتاء، وحذف تاء الافتعال، كما في تصغير نحو: مرتفع »(٣).

الرابع: طرد الباب على وتيرة واحدة. وذلك أن من مذاهب العربية إذا اعتل فعل في صيغة ما أُتْبعَ العلَّة سائرُ صِيغِه وتصرُّ فاته حملًا على الصِّيغة المعلَّة، وذلك نحو: أُعِدُ وتَعِدُ ونَعِدُ إِذْ حُمِلَت جميعها على: يَعِدُ. وكذلك هاهنا: لمّا « وجب البدل في موضع الفاء والعين لعلة ، ثم زالت العلة بالتصغير لم يغير البدل، كأنَّ التصغير قام مقام العلة ، فمتَّعِد بمنزلة مغتسلٍ ، فإذا صغرت حَذَفْتَ تاء الافتعال، وبقيت التَّاءُ الأولى على حالها »(٤).

(١) الكتاب ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) تنبيه: ينكر ابن جني أن يكون عدم القلب في لغة الحجازيين من باب الاستحسان.

ينظر: الخاطريات (الجزء الثاني) ص ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشافية للرضى ١ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٥ / ١٢٣ .

هذا ما احتج به سيبويه واحتُجَّ له، وذلك ما احتجّ به الفارسي تبعًا للزّجاج.

# ولكلِ منهما موجب هو مولِّيه في تقوية رأيه ...

فموجب أبي علي الفارسي في قلب الواو والياء تاء في مُتَّعِد ونحوه هو الإدغام وحده ، فإذا حالت ياء التصغير بين التاءين انفك الإدغام ، ورجع الأصل ؛ إذ لم يبق لقلب الواو والياء تاءً موجبٌ غيره ، فيقول : مُوَيْعِد ، ومُوَيْزِن ، ومُيَيْسِر .

وأما موجب سيبويه في ذلك القلب فليس الإدغام وحده ، وإنها قوة التاء وجلادتها على تحمل الضمة ، وثباتها في التصرف على وتيرة واحدة ، فإذا حالت ياء التصغير بين التاءين ينفك الإدغام ولكن تبقى التاء دون الرجوع إلى الأصل بعد حذف تاء الافتعال ؛ لعدم تعلق الحكم بالإدغام حينئذ ، فيقول : مُتَيْعِد ومُتَيْزِن ومُتَيْسِر .

وإذا تأملنا في موجب أبي علي الفارسي نجده قائمًا على علة بسيطة وهي الإدغام فقط ، وأما سيبويه فيقوم موجبه على علة مركبة وهي الإبدال المعتل بواسطة الإدغام ، فإذا تخلف أحدهما سقط الحكم ، وصغّر الكلمة حينها بالرجوع بها إلى الأصل ..

والدليل على ذلك أمران:

أحدهما: قوله في باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات:

"وتقول في مُدَّكِر": مُذَيكر ،كما تقول في مُقْترب: مُقَيْرب. وإنها حدّها مُذْتِكر ، ولكنهم أدغموا ، فحذفت هذا كما كنت حاذفه في تكسيركه للجمع لو كسرته. وإن شئت عوّضت فقلت: مُذَيْكير ومقيريب. وكذلك مُغَيْسيل "(٢).

لما تخلّف الإبدال المراد هاهنا في "مُدّكر" وبقي الإدغام وحده سقط حكم تصغير الكلمة على لفظها عند سيبويه ، لتخلُّف جزء العلة المركبة؛ فلذلك صَغَّرها على : مُذَيْكر .

ويؤيد ذلك قوله الآخر : « وأما "الدِّكَرُ" فإنهم كانوا يقلبونها في "مُـدَّكِر"

<sup>(</sup>١) تنبيه : ضبطت هذه الكلمة في طبعتي بـولاق ٢/ ١١١، وهـارون ٣/ ٤٢٧ بالـذال " مُـذَّكر"، وهو خطأ؛ للآتي:

١ - مناقضة هذا الضبط لما عليه هذا الباب من أن التصغير يرد الكلمة إلى أصلها؛ وقد جاءت الكلمة
 مكبَّرة على الأصل ابتداء!!

٢-خالفة هذا الضبط لضبط القدامى كالسيرافي والرماني .. يقول السيرافي ٤/ (خ) ١٩٥: « وإذا صغرت مدكرًا" قلت: " مُذْيكر"؛ لأن " مدَّكرًا" مُفْتَعْل" من " ذكر"، والدال الثانية هي تاء
 ( مُفْتَعِل) ، فوجب حذفها ، والدال الأولى أصلها : ( ذال) فعادت إلى ذلك ".

ويقول الرماني ٤/ (خ) ٦٢: " وتحقير (مُدَّكر): (مذيكر) على حذف الدال (يعني الدال الثانية)؛ لأنها بدل من تاء (مُفْتَعِل)، فهي تجري مجراها ... ورجعت الدال (يعني الدال الأولى) الأصلية لما بطل ما يوجب القلب للإدغام، إذ أصله: (مذتكر) من (الذكر)». ولهذا جرى التنبيه.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٤٢٧ .

وشبهه فقلبوها هنا وقلبها شاذ شبيه بالغلط »(١).

فالذي جعل سيبويه يَسِم هذا القول بالشذوذ والغلط هو خُلوُّه من الإبدال المعتلِّ والإدغام اللذَيْن يمثلان جزئي العلة المركبة التي يستند إليهما في حكمِهِ ذلك.

الثاني: قوله في باب ما يلزمه بدل التاء من هذه الواوات التي تكون في موضع الفاء: «وقد أُبْدِلَتْ - يعني التاء من الواو - في أَفْعَلْت، وذلك قليل غير مطرد، من قبل أن الواو فيها ليس يكون قبلها كسرة، تحولها في جميع تصرفاتها، فهي أقوى من افتعل. فمن ذلك قولهم: أَثْخَمهُ، وضربه حتى أَتْكاَه، وأتْلَجَه يريد أولجه ... »(٢). فالذي جعل سيبويه يحكم على التاء المبدلة من الواو في أفعلت بالقلة وعدم الاطراد؛ خلوها من الإدغام وإن توفر فيها الإبدال المعتل، ولو اجتمعا لانقاسا عنده في كل كلمة على افتعل، ولصغرت لديه على لفظها .. كل هذا دليلٌ على أنَّ سيبويه يقوم موجبه على العلة المركبة للديه على لفظها .. كل هذا دليلٌ على أنَّ سيبويه يقوم موجبه على العلة المركبة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٤٧٧ . قلت : شرح ابن جني سبب وقوع العرب في ذلك الغلط فقال : وأنـشدنا أبو على لابن مقبل:

<sup>(</sup>يا ليت لي سلوة يشفى الفؤاد بها.. من بعض ما يعتري قلبي من الدِّكرِ) بالدال، يريد: " الذِّكر" جمع " ذِكْرة"، وليس هنا ما يوجب البدل، إلا أنه لما رآهم يقلبونها في : ادَّكر، ويدِّكِر، وادِّكار، ونحو ذلك؛ ألف فيها القلب، فقال أيضًا: (الدِّكر)، ولهذا نظائر في كلامهم". سر صناعة الإعراب (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٣٣٤ .

من الإبدال المعتل بواسطة الإدغام.

هذا وقد صاغ امرؤ القيس من (أَتْلَج) غير المطرد (مُتْلِج) فقال: رُبَّ رام من بني ثُعَلِ ... مُتْلِجٌ كَفَّيْهِ فِي قُتَرِه (١)

وهذا شاذ شبيه بالغلط ، قال سيبويه : « وإنها يحفظ عن العرب كها يحفظ الشيء الذي تبدل التاء من واوه نحو أتلجت فلا يجعل قياسًا في كل شيء من هذا الباب وإنها هي بدل من واو أولجت »(٢).

وعليه لو أريد تصغير مُتْلِجٌ على قياس حكم سيبويه لقيل: مُويْلِج؛ لتخلّف أحد جزئي العلة المركبة لديه وهي الإدغام. والله أعلم.

هذا وقد حاول الإمام الشاطبي أن يجمع بين المذهبين ، وأن يقارب بين الرأيين بإلزام يلزم به كلا الطرفين ، فقال – وأحسن بها قال – : « وقد ألزم ابن خروف سيبويه أن يقول في الجمع : متاعد ومتاسر ومتالج ، والإلزام صحيح . وعلى الجملة فإن كانت العرب قد قالت : مَوَاعِد ومَوَازِن لزم إبطال مُتَيْعِد ومُتَيْزِن ، والرجوع إلى مُوَيْعِدٍ ومُويزِنٍ ، وإن كانت قالت : متاعد ومتازن لزم أن يقال هنا : مُتَيْعِد ومُتَيْزِن ، وبطل مذهب الزجاج وإن كانت لم تقل هذا ، ولا هذا ، فهي في موضع الاجتهاد . والظاهر أن التصغير فيها غير تقل هذا ، ولا هذا ، فهي في موضع الاجتهاد . والظاهر أن التصغير فيها غير

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص (۷۵).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٥٥٤ .

مسموع ، فالنظران متقاربان والله أعلم »(١).

قلت :ويبطل على هذا أيضًا مذهب أبي على الفارسي تبعًا للزجاج.

ووجه صحة هذا الإلزام في نظري عائد إلى أن التصغير والتكسير من واد واحد ، فما يجري في أحدهما يجري على الآخر في الأعم الأغلب .

وقد بين سيبويه أوجه هذا التشابه والمجاراة فقال في : هذا باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات : « وذلك قولك في مغتلم : مُغَيْلم ، كما قلت : مغالم ، فحذفت حين كسرت للجمع ، وإن شئت قلت : مُغَيْليم فألحقت الياء عوضًا مما حذفت ، كما قال بعضهم: مَغاليم .

ثم قال ... وتقول في المقدَّم والمؤخَّر: مُقَيْدِم ومُؤيْخِر، وإن شئت عوضت الياء، كها قالوا: مقاديم ومآخير. والمقادم والمآخر عربية جيدة. ومُقَيدًمُّ خطأ؛ لأنه لا يكون في الكلام مقادَّمُ، فإذا لم يكن ذا فيها هو بمنزلة التصغير في أن ثالثة حرف لين كها أن ثالث التصغير حرف لين ، وما قبل حرف لينه مفتوح كها أن ما قبل حرف اللين مفتوح، وما بعد حرف لينه مكسور كها كان ما بعد حرف لين التصغير مكسورًا فكذلك لا يكون في التصغير. فعلى هذا ما بعد حرف لين الخليل »(٢).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) المقاصد ٧/ ٣٥٤ . وينظر : تنقيح الألباب ص (٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٤٢٦ .

وعليه ، لو أردنا جمع "متَّعِد" جمع تكسير لفعلنا الآتي: نبقي الميم ؛ لأنها زائدة لمعنى الفاعلية ، ونبقى التاء الأولى لأنها بدل عن أصل ، ونحذف تاء الافتعال لزيادتها ، فتصبح على مُتْعَد ثم تجمع على "متاعد" بدون تعويض ، أو به فتجمع على "متاعيد" مثلها فُعِل في منطلق ومغتلم ومقدّم .

إن اتكاء الشاطبي على صحة هذا اللازم هو الذي جعله يتوصل إلى أن هذه المسألة تعد من باب الأقيسة المجردة التي لم يقطع فيها بسماع عن العرب، وذلك لما رأى بين التصغير والتكسير من تلازم محكم وترابط وثيق، فما يمتنع في أحدهما يمتنع على الآخر، وما يجري في أحدهما يجري على الآخر سماعًا أو قياسًا؛ فلذلك حكم على أن كلا النظرين متقاربان، وأنها في موضع الاجتهاد. لكني أقول: لقد وقفت من خلال تحكيم الشاطبي هذا على شاهدين اثنين يؤيد ظاهرهما رأي الفارسي والزجاج قبله دون رأي سيبويه ومن تبعه.

الشاهد الأول: قول طرفة بن العبد:

فإنّ القوافي يتَّلِجْ ن مَوَالِجًا تَضايتُ عنها أَن تَوَلِّها الإبَرْ (١) والشاهد الثاني: قول الأعشى في رواية:

فإنْ تتعدني أتَّعِدْك مواعدًا وسوف أزيد الباقيات القوارصا(٢)

**TV** •

<sup>(</sup>١) ديوانه ص (١٦١ ).

<sup>(</sup>٢) الممتع لابن عصفور ١ / ٣٨٦ . ورواية الديوان: فإنْ تتعـدني أتعـدك بمثلهـا... ينظـر ديوانـه: (١٩١).

ففي هذين الشاهدين كسّر الشاعران من لفظ الفعلين: (يـتّلج وأتّعِـدْكَ) على (مـوالج ومواعِـد) ، دون (متاعـد ومتـالج)، ولـو لم يفعـلا فكـسراهما على (متاعد ومتالج)؛ لما وقعا في ضرورة ، ولا انكسر لهما وزن . فـترك ذلـك منهما مع قدرتهما عليه دليل على أن العرب تصغّر نحو (مُتّعد ومُتّلج) - إجراءً لاسم الفاعل مجرى فعله - على (مُوَيْعد ومُوَيْلج) ، قياسًا على تكسيرها لهـما على (مَوَالج ومَوَاعد) .

هذا ما ظهر لي من خلال ذلك التحكيم .

## (الترجيح)

يترجح لديَّ أن كلا القولين متوجّه على الأصول ، وقول أبي علي الفارسي أظهر ؛ وإن كان قول سيبويه ظاهرًا أيضًا ، وذلك لما يلي :

١ - أن ظاهر السماع مؤيد لأبي على الفارسي دون رأي سيبويه .

٢ - اعتماد أبي علي الفارسي في قياسه على العلة البسيطة دون سيبويه الذي يعتمد
 في قياسه على العلة المركبة ، والعلل البسيطة ترجَّح على العلل المركبة (١).

٣ - إطلاق أبي علي الفارسي التصغير في رده الألفاظ إلى أصولها دون تفريق بين صحيح ومعتل ، أما سيبويه فيقيده في المبدل والمدغم معًا ؛ لتفريق بينها .

والله أعلم

777

<sup>(</sup>١) ينظر: إرشاد الفحول: (٢/ ٢٧٥).

## ( تحقير نحو: أَحْوى وعطاء )

### قال سيبويه:

« واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءات حذفت التي هي آخر الحروف، ويصير الحرف على مثال: فُعَيل، ويجري على وجوه العربية. وذلك قولك في عطاء: عُطَيّ، وقضاء: قُضَيّ، وسقاية: سُقيّة، وإداوة: أُديّة، وفي شاويّة: شويّة، وفي غاوٍ: غُويّ. إلا أن تقول: شُويْوِية، وَغُويْوٍ، في من قال: أُسَيْود؛ وذلك لأن هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلت، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء ياء كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء ياء التحقير ازدادوا لها استثقالًا فحذفوها. وكذلك: أَحْوَى، إلا في قول من قال: أُسَيْود. ولا تصرفه ؛ لأن الزيادة ثابتة في أوله، ولا يلتفت إلى قلته كها لا يلتفت إلى قلة: يَضَعُ .

وأما عيسى فكان يقول: أُحَيُّ ويصرف. وهو خطأ. لو جاز ذا لصرفت أصَمَّ؛ لأنه أخف من أهر، وصرفت أرأس إذا سميت به ولم تهمز فقلت: أرَس. وأما أبو عمرو فكان يقول: أُحَيِّ . ولو جاز لقلت في عطاء: عُطَيٍّ ؛ لأنها ياء كهذه الياء، وهي بعد ياء مكسورة، ولقلت في سقاية: سُقيِّة، وشاو: شُوَيٍّ .

وأما يونس فقوله: هذا أُحيُّ كما ترى ، وهو القياس والصواب »(١).

### تعقيب أبي على الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: «قال سيبويه: لما كانت الياء التي هي لام قد تحذف للكسرة الواحدة يعني في «قاضٍ»، ونحوه وجب إذا اجتمع ثلاث ياءات أن تحذف. قال: فعيسى يحذف في «أُحَيِّ»، فيصرف، وأبو عمرو يقول: أُحَيِّ، قال سيبويه: ولو جاز هذا لجاز في عطاء: عُطَيٍّ. قال يونس: أُحَيُّ فيحذف ولا يصرف. ولم يحك عن الخليل هنا شيئًا.

في الحاشية قال الشيخ (٢) في بعض اعتلاله لسيبويه: وما ألزمه سيبويه من صرف « أصم » غير لازم ؛ لأن الحركة من عينه منقولة إلى الفاء ، وهي ثابتة وليست محذوفة كما حذفت في « أُحيِّ » .

قال الشيخ (٣): ولأبي عمرو أن يقول: لا يلزمنا ذلك في عطاء أن يثبت من حيث أثبت في « أُحيِّي » من حيث كان مشابهًا للفعل ، والفعل يجتمع فيه ثلاث ياءات ، احتمل « أحيِّي » أيضًا ، وليس عطاء على وزن الفعل ، فيلزمني إثبات الياء فيه ، كما أثبتها في الفعل .

7 V £

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣ / ٤٧١ – ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالشيخ أبو على الفارسي ، ولعل هذا النص منقول من بعض كتبه التي لم تصل إلينا .

<sup>(</sup>٣) هذا القول ثابت في آخر المسألة ؛ مما يؤكد أن المراد بالشيخ أبو علي نفسه .

رجع: قال أبو علي أيده الله:

وجه قول عيسى أنه لما رأى الفعل يحتمل ثلاث ياءات في « يُحيِّي » ووجد هذه الكلمة لا تحتملها جعلها بامتناعها من احتمالها خارجة عن شبه الفعل.

ألا ترى أنه لو كانت مشبهة للفعل لاحتملت ما يحتمله الفعل من الثلاث؛ فاحتمل «أُحَيُّ » كها احتمل «أنا أُحَيِّي »، فلها لم تحتمل ذلك وإن احتمله الفعل جعلها بذلك خارجة من شبه الفعل، وكها جعلها خارجة من شبهه بهذا، كذلك جعلها خارجة من شبهه في امتناع الصرف فصرف. وقول عيسى في هذا الصرف أقرب من قول أبي عمرو في الجمع بين ثلاث ياءات؛ لأن عيسى حاول بقوله هذا مقيسًا على مسموع.

وقول أبي عمرو يرده الاستعمال ، وإن كان له وجه من القياس إلا أن لأبي عمرو أن يقول: هذا الذي أجزت فيه اجتماع الياءات الثلاث ليس هو ما تمتنع الياءات الثلاث منه . ألا ترى أنها امتنعت في « سُمَّيَّة » ، و « سُمَّيَّة » ليس على وزن من أوزان الفعل ، و « أُحَيِّيُ » على وزن الفعل إلا أن الذي يدل على امتناع ذلك –أعني الجمع بين هذه الياءات الثلاث – أنه لا شيء أقرب إلى الفعل من المصدر .

ألا تراهم أعملوه عمله ، وأعلُّوه أيضًا إعلاله في قولهم «عِدة» ، فلما جمعوا بين الياءاتِ الشلاثِ في الفعل ولم يجمعوها في المصدر ، بل رفضوا

(تفعيل) إلى (تفعلة) دل أن ذلك لا يجوز في شيء من أنواع الأسماء إذ لم يجز في المصدر.

فإن قلت : وكيف جاء في « مُحَيِّي » ؛ قيل : إن « مُحَيِّي » بمنزلة « يُحَيِّي » .

فإن قيل: فها تنكر من أن يجوز (أُحيِّي) ؛ لأنه على وزن «أُحيِّي» وزيادته كها جاز (مُحيِّي) ؛ لأنه على وزن المضارع وأن لا يكون سبيله سبيل رفضهم التفعيل ؛ لأن التفعيل ليس على وزن المضارع [بيض ...] . وأبو عمرو لم يحذف الياء الأخيرة من هذا ؛ لأن الياءات الثلاث قد ثبتت في الفعل فلها ثنِّي ثبتن في الفعل ، وكان هذا بمنزلة الفعل وبزيادته وفي حالة يمتنع الجر والتنوين منه جعله بمنزلة الفعل في أن استجاز إثبات الياءات الثلاث فيه .

وله أن يفصل بين عطاء وعُطَيّ وأُحَيِّي بأن هذا ليس على وزن الفعل كأحُيِّي ، فلا أجعله بمنزلته ، ولا أجمع فيه ثلاث ياءات .

والوجه قولُ يُونُسَ ؛ لأن الاستعمالَ له يشهد ، وذلك قولهم : تحيَّة وسُمَّيَّة »(١).

#### دراسة هذا التعقيب :

اختلف علماء التصريف في تحقير « أَحْوَى » على مذهبين:

الأول: مذهب من أدغم - وهو مذهب جمهور الصرفيين كأبي عمرو بن

<sup>(</sup>١) المسائل البصريات ١ / ٣١٥ – ٣١٦.

العلاء وعيسى بن عمرو ويونس وسيبويه - فيحقر «أَحْوى » - قياسًا - على إدغام «أسود » ، فيقول: «أُحَيُّ » ، كها يقول: «أُسيِّد » ، وأصلهها: «أُحَيْوي » ، و «أُسيْوِد » ، وقعت الواو بعد ياء التصغير فقلبت ياء ، وأدغمت ياء التصغير فيها ، فصار «أُحَيِّي » - بثلاث ياءات - فحذفت الياء والخيرة اعتباطًا أو إعلالًا - كها سيأتي - فصار «أُحَيِّ » ، كها صار «أُسوِد » : «أُسيِّد » .

الثاني : مذهب من أظهر – ونسب خطأ إلى يونس (١) – فيحقر « أُحْـوى »

(۱) يعد الرُّماني – على ما وقفت عليه – أول من سها في نسبة « أُحَيْوٍ » إلى يونس ، زاعمًا تصويب رأي سيبويه، وتقييسه له، والجمهور على خلافه. قال الرماني : « وما وجه قول أبي عمروٍ في تحقير » أُحُوى » : « أُحيِّ »؟، وهل يلزم ذلك في «عطاءٍ »: «عُطَيٍّ »؟، ... ولم قال يونس: « أُحيْوٍ »؟ ، وقال فيه سيبويه : هو القياس والصواب » ٤ / ٨٣ (أ). والعجيب أن الرماني ناقض نفسه فأثبت لسيبويه خلاف ما ذكره عنه ، فقال : « وأبو عمرو يقول في تحقير « أَحُوى » : « أُحيِّ » فألزمه سيبويه أن يقول في «عطاءٍ » : « عُطَيٍّ » ، وفي « سقاية » : « سُقيية » ، وذلك خلاف قول العرب ، وموجب القياس الصحيح ... ولولا أن العلة قد أوجبت الحذف من غير عوض للثقل الذي يقع في هذه الياء المعتلة بالسكون بكسرة قبلها في ياء ، لكان الصواب في ذلك مذهب أبي عمرو ، ولكن قد وجب الحذف في « عُطيّ » وبابه من غير عوض ، ف « أُحُوى » لا ينصرف » يجري على ذلك القياس في لزوم حذفِ الياء من غير عوض ، وأن « أُحُوى » لا ينصرف » يجري على ذلك القياس في لزوم حذفِ الياء من غير عوض ، وأن « أُحُوى » لا ينصرف »

يريد أن « أحوى » يجري مجرى « عُطَيٍّ » ، فيكون « أُحَيِّ » مثلها في حذف يائه ، وامتناعه من الصرف .. وهذه مخالفة من الرماني ومناقضة لما أسلف بيانه ، وفي هذا دلالة على أن قول يونس إنها هو « أُحيُّ » ، وهو الذي قيسه سيبويه وصوَّبه ، وليس « أُحَيْوٍ » ، وإلا فكيف يلزم سيبويه أبا

=

قياسًا على إظهار «أسود»، فيقول: «أُحَيْوي»، كما يقول: «أُسَيْوِد»، ولا يحذف الياء الأخيرة؛ لانتفاء اجتماع ثلاث ياءات فيه، وذلك لإجرائه ياء التحقير مجرى ألف التكسير في «أساود»، وهذا المذهب ضعيف؛ لأن الإعلال فيه أقوى لوجود موجبه، وهو اجتماع الياء والواو، وسبق الأولى منها بالسكون..

=

عمرو بإلزام يرى غيره القياس والصواب ؟! هذا محال قطعًا ، إضافة إلى أن سيبويه نص على قلة « أُحَيْوي » ، وشبهه في قلّته بـ « يضع » فكيف يجعله بعد ذلك هو الصواب المقيس ؟!

هذا وقد اتبع الرّماني في سهوه ابن الناظم في بغية الطالب ٢ / ٥٤٠٥٢ ، وأبو حيان في تذكرته ص ( ١٦٣ ، ١٩٩٦ ) ، واليزدي في شرحه للشافية ١ / ٣٢١ – ٣٢٣ ، ونقره كار في شرحه للشافية كذلك ٢ / ٥٥ ، والجمهور على خلافهم .. والأعجب من أبي حيان أنه ينقل في تذكرته ستة أبيات لأحمد بن منصور اليشكري المتوفى سنة ( ٣٧٠هـ ) من أرجوزة له تتعلق بهذه المسألة ، فقال البشكري :

ومثله يصغيره الأحوى وإن تردت صغيره ادِّغاما وإن تردت صغيره ادِّغاما فهو (أُحَيُّ) عند بعض الناس وآخر أختار (أُحييًّ) فيه وعاب ما قد ذهبا إليه واختار قول يونس (أُحيُّ)

على (أُحَيْبُ و) وكذاك الألَّوى ففيه خُلْفٌ فخد المعتاما منونًا وليس بالقياس منونًا وليس بالقياس بالنون كالمظهر في التثنيه عليهم بالنحو سيبويه مسن غير صرف وكذا إليْ

ثم ينسب أبو حيان بعدها « أُحَيْوٍ » إلى يونس أيضًا دون أن ينظر في آخر بيت فيها ، أو يعلق عليه!! .. ينظر التذكرة ص ( ٦٧٨ ) .

هذا وقد اختلف أصحاب المذهب الأول في سبب الحذف، هل هو اعتباطي أم إعلالي ؟، على مذهبين أيضًا ..

# ١ - المذهب الأول:

ذهب الجمهور - وعلى رأسهم سيبويه - إلى أنه اعتباطي ، ولكنهم اختلفوا في اعتبار هذا الحذف من حيث الصرف ومنعه .. على مذهبين كذلك ..

فذهب يونس – ووافقه سيبويه والجمهور – إلى أنه يمنع الاسم من الصرف ؛ للوصفية ووزن الفعل – الذي إن زال لفظًا ، فلم يَزُل تقديرًا ، بدلالة الهمزة في أوله – إضافة إلى أن خصوصية التصغير لا تخرج الاسم عن كونه ممنوعًا من الصرف ، بدليل امتناع صرف مثل : هو أفيضلُ منك ، بالاتفاق ، فيقال : هذا أُحَيُّ ، ورأيت أُحَيَّ ، ومررت بأُحَيَّ .

وذهب عيسى بن عمر إلى أنه منصرف لفوات وزن الفعل بالتصغير ، فيقول : هذا أُحَيُّ ، ورأيت أُحَيًّا ، ومررت بأُحَيًّ ، واستُدِلَّ له بدليلين :

أحدهما: صرف العرب لـ « خيرٍ وشرِّ » ، مع أنها في الأصل « أخير وأشر » ، فلها فات الوزن لم يعتبروه ، فكذلك هنا .

الثاني : قولهم في تصغير « أعلى » : « أُعَيْلٍ » بالتنوين ، فدل على أنهم صرفوه .

وأجيب عن الأول: أنه ليس بمسلم أن « أُحَيَّ » مثل: «خيرٍ وشرِّ » ؛ لأن مبنى وزن الفعل في أمثاله على الهمزة الواقعة في الأول ، فلم حذفت فيهما فات الوزن بخلاف « أُحيَّ » ، إذ الهمزة باقية .

وأجيب عن الثاني: بأن تنوين « أُعيْلٍ » تنوين تعويض ، وليس تنوين صرف .

إضافة إلى أن هذا الرأي يستلزم منه صرف « هـ و أُفيـضلُ منـ ك » ، و هـ و معتنع بالاتفاق (١) .

## ٢ - المذهب الثاني:

ذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن الحذف إعلاليٌّ ، فيصرف الاسم كذلك ، إلا أنه يثبت الياء الثالثة ،ثم يعاملها معاملة ياء المنقوص نحو: «قاضٍ » ، فيحذفها في الرفع والجر ، فيقول: هذا أُحَيٍّ ، ومررت بأحُيٍّ ، ويثبتها في النصب ، فيقول: رأيت أُحَيِّاً .

وقد رُدِّ عليه بأمور .

أولها: يلزمه صرف « هو أُفَيْضِلُ منك » وهو ممتنع بالاتفاق.

ثانيها: يلزمه إثبات الياء في جميع الأمثلة.

۲٨.

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح الجاربردي ۱ / ۸۵ – ۸۸ ، وشرح نقره كـار والمنـاهج الكافيـة: (۲/ ۵۷ – ۵۸) ، وشرح الشافية لليَزْدي ۱ / ۳۲۱ – ۳۲۳ .

ثالثها: مخالفة الإجماع ؛ إذ لا يقول أحد: سُقيِّة ومُعَيِّة ، والإجماع حجة (١).

هذا وقد اختار سيبويه مذهب يونس ، ورد مذهبي عيسى بن عمر ، وأبي عمرو بن العلاء ، وألزمها بإلزامين ..

أما الأول فألزمه: أن يصرف «أصمَّ ، وأرس » ، ولا صارف لهما.

وأما الثاني فألزمه: أن يقول في «عطاء وسقاية وشاو »: «عُطَيِّ ، وشُوَيً، وشُوَيً، وشُوَيً، وشُوَيً، وشُقيّة - حملًا لها على « أُحيًّ » - ولا قائل به .

وقد وافق أبو علي الفارسي سيبويه في اختياره لمذهب يونس - متبعًا في ذلك الجمهور - إلا أنه خالف سيبويه في إلزامه لعيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء بها ألزمها به ، وذلك لما يلي :

١- يرى أبو علي الفارسي أن إلزام عيسى بن عمر بـ «أصم " لا يتجه ؛ للمخالفة بينهما في الحذف . وذلك أن أصل أصم ": أصمم ، لم يحذف منه شيء ، وإنها نقلت حركة الميم الأولى إلى الصاد ، ثم أدغمت الميم في الميم ، فحركته ثابتة ، وأما « أُحَى " » ، فحركته محذوفة ؛ لحذف لامه ؛ فلا يستويان (٢) .

=

<sup>(</sup>١) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) يذهب الفارسي في إبطال هذا اللازم مذهب المبرد كما نص على ذلك السيرافي، ولم أقف على ما نص عليه المبرد في كتبه، ولا في الانتصار لابن ولاد، بل على العكس، فهو يوافق سيبويه ولا يخالفه.

ويحتج لسيبويه بأن لو كان مراده الماثلة بين « أُحَيَّ وأصبَّ » ، في الحذف لكان لمخالفة أبي على الفارسي وجه سائغ ، لكن مراد سيبويه اشتراكهما في الخفة مع ثبوت الزائد ، فكما أن « أَصَمَّ » على وزن الفعل ، وهو أخف عليهم من «أصْمَمَ »(١) - والهمزة زائدة في أوله ولم يصرف مع هذا - ؛ فكذلك « أُحيّ » لا يصر ف وإن سقط منه حرف من وزن الفعل – تخفيفًا - ؛ لبقاء مــا يدل عليه وهو الممزة.

وعليه فيبطل اعتراض أبي على الفارسي على هذا اللازم.

ولو افترض صحته – وقد ظهر بطلانه – فإن « أرس » مغن عنـه ، وســادٌّ

٢- يرى أبو على الفارسي أن إلزام أبي عمرو بـ « عُطَى » لا يتجه أيضًا ، للتفريق بين « عُطَيّ وأُحَيّ » من حيث الجريان على الفعل وعدمه ، وذلك أن كلمة «أُحَيّ » جارية على وزن الفعل في اجتهاع ياءاتها الثلاثة كـ « أُحَيِّي » مضارع «حَيَّتُ»، وفي الاسم الجاري عليه كـ « الْمُحَيِّي » ، وأما كلمة « عُطَيّ » ، فغير جارية عليه ، ولهذا لا يلزم أبا عمرو أن يجمع ثلاث ياءات فيها .

ينظر: شرحه للكتاب ٤/ ٢١٥ (ب) ينظر: المقتضب ٢/ ٢٤٤ والكامل في اللغة ١/ ٢٥١ - ۲۵۲، وأخبار الزجاجي ص (۲۱۶ - ۲۱۶).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٢٠١ .

وقد أيّد أبا علي الفارسي الرضيُّ على هذا اللازم(١١).

وقد وافقهما ابن مالك ، ولكن بإلزام آخر ، وهو أن أبا عمرو «يفرِّق ، فيحذف في «عُطَيِّ » ونحوه مما ياؤه الأولى والثانية فيه زائدتان ، ولا يحذف في « أُحَيِّ » ونحوه ؟ لأن الياء الثانية فيه موضع العين »(٢).

وما ذهب إليه أبو على الفارسي ، وأيّده عليه الرضي يعد اعتراضًا قويًا ، لكن تلك القوة تضعف شيئًا فشيئًا إذا أبنّا أن «عطاء» اسم مصدر للإعطاء ، والمصادر تحمل على الأفعال في الصحة والاعتلال ، كما تحمل عليها الأسماء كذلك ..

وعليه فإن أبا عمرو يلزمه إذا قال في « أُحَيِّي » : « أُحَيِّ » أن يقول في : « عُطَيِّ » ) ؛ لأنه لا شيء أقرب إلى الفعل من المصدر .

وأمّا ما ذهب إليه ابن مالك - منفردًا - فهو الذي يَردُّ لازم سيبويه بـ «عُطَيًّ» عن أبي عمرو ؛ لأن أبا عمرو يفرق بين ما كان زائدًا وما كان في موضع العين، قال سيبويه: «وأما يونس فحدثني أن أبا عمرو كان يقول في مُرٍ: مُرَيعٍ مثل: مُرَيْعٍ، وفي يُري: يُريعٍ عمر ويجر ؛ لأنها بمنزلة ياء قاضٍ» "

7 1 7

<sup>(</sup>١) شرحه للشافية ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) إيجاز التعريف ص ( ١٤٤ ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣ / ٤٥٧ .

فإذا كان أبو عمروٍ يرد العين في الكلمة إذا فقدها ، فمن باب أولى أن لا يفقدها إذا وجدها ..

وعليه فلا يُلزم أبو عمرو بـ «عُطَيّ »؛ لإبطال مذهبه في «أحيّ »؛ لأنه يفرق بين ما الياء الأولى والثانية فيه زائدتان نحو «عُطَيّ » فيحذف ، وبين ما الياء الثانية فيه في موضع العين نحو «أُحَيّ » فلا يحذف .

### (الترجيح)

لا خلاف بين الجمهور أن قول سيبويه الذي وافق فيه يونس هو الأرجح، وإنيا الخلاف منحصر على صحة الإلزام وعدمه ، فالذي يترجح —عندي — أن إلزام سيبويه لعيسى بن عمر يلزمه ، ولا يرفعه عنه اعتراض أبي علي الفارسي . وأما إلزامه لأبي عمرو بن العلاء فيلزمه إذا استُزد إلى اعتراض أبي علي الفارسي عليه ، ولا يلزمه إذا استُزد إلى اعتراض ابن مالك . . وهذا هو الحق ؛ لأن سيبويه لا يفرق بين زيادة الياء الثانية كها هي في تصغير «عطاء» ، وعدم زيادتها كها هي في تصغير «عطاء» ، وعدم زيادتها كها هي في تصغير « أحوى » ؛ لاستواء اللفظين عنده في الثقل لو جاءا تامين ، وأما أبو عمرو فيفرق بينها كها سبق بيانه ، وعليه فلا يُلزم أبو عمرو بإلزام سيبويه ؛ لأنه لا يعتقده ، فضلًا عن أن يقرّه فيلزم به !!

## والله تعالى أعلم



## (إدغام الضاد في الحرف المقارب)

قال سيبويه في هذا باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج واحد.

: « ومن الحروف حروف لا تدغم في المقاربة وتدغم المقاربة فيها . وتلك الحروف : الميم ، والراء ، والفاء ، والشين .. »(١).

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو على الفارسي في باب إدغام الحروف المتقاربة في مقاربها.

: « ومما لا يدغم في مقاربه ويدغم مقاربه فيه : الميم ، والراء ، والفاء ، والشين ، والضاد .. »(٢) .

## دراسة هذا التعقيب :

تنقسم الحروف المتقاربة من حيث الإدغام إلى أقسام ثلاثة (٣):

١ - حروف لا تدغم في مقاربها ، ولا يدغم مقاربها فيها.

٢ - حروف لا تدغم في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها.

(٢) التكملة ص ( ٦٢١ ).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) قسمها ابن السراج قسمين ، فقال : « منها ما يدغم في مقاربه ، ولا يدغم مقاربه فيه ، ومنها مالا يدغم في مقاربه ، ويدغم مقاربه فيه » الأصول ٣ / ٤٢٧ .

٣-حروف تدغم في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها.

وهذه المسألة تنصرف إلى القسم الثاني ، وهو الذي لا يدغم في مقاربه ، ويدغم مقاربه فيه .

حيث نص سيبويه على أن الأحرف التي تندرج تحت هذا القسم أربعة ، هي: الميم ، والراء ، والفاء ، والـشين . وتجمع في اللفظ على: «مرشف » أو «مشفر » .

ولم يدرج سيبويه الضاد معها في هذا القسم.

وزاد أبو علي الفارسي: «الضاد» حيث رأى أن لها شبهًا بها سبقها من الأحرف. فإذا كان في الميم الغنة، وفي الراء التكرير، وفي الشين التفشي، وفي الفاء التأفيف. وهي حواجز مانعة لها من الإدغام، ففي الضاد كذلك الاستطالة، والاستعلاء، والإطباق، وهي صفات مانعة لها من الإدغام في غيرها. ووافقه الجمهور.

وعليه فتصبح الأحرف المندرجة تحت هذا القسم خمسة ، هي: الميم ، والراء ، والفاء ، والمشين ، والمضاد . وتجمع في اللفظ على : «ضم شفر » .

لقد فسِّرت هذه الزيادة المدرجة من أبي علي الفارسي على أنها مخالفة ضمنية لسيبويه ، وممن أشار إلى ذلك : ابن جني تلميحًا ، وصالح بن محمد وابن آجروم تصريحًا .

فقال ابن جني: « واعلم أن الضاد واحدة من خمسة أحرف يدغم فيهن ما قاربهن ، ولا يدغمن هن فيها قاربهن ، وهي الراء والشين والضاد والفاء والميم . ويجمعها في اللفظ: « ضم شفر » . ومنهم – يعني سيبويه – من يخرج الضاد من هذه الخمسة ، ويقول: قد أدغموا الضاد في الطاء في بعض اللغات، فقالوا في ، اضطجع: اطّجع – وهذه لغة شاذة – ويجمع الأربعة الأحرف الباقية ، فيقول: هي «مشفر». والقول الأول هو الذي عليه العمل »(١).

وكذلك قال في المحتسب عند تعليقه على قراءة ابن محيصن « ثم أَطَّرُه »(٢). وتابعه الزمخشري (٣).

وقال صالح بن محمد: «وقسم يدغم مقاربة فيه ، ولا يدغم في مقاربه ، وهو: الميم ، والراء، والشين، والفاء، يجمعها: «مرشف». وزاد الفارسي الضاد، فيجمعها: «ضم شفر» وسنبين لم ألحقها الفارسي -رحمه الله - ولم يلحقها غيره ؛ (٤) إذا انتهينا إلى ذلك بحول الله تعالى » (٥) .

(١) سر صناعة الإعراب ١ / ٢١٤ .

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) المحتسب ١ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١ / ٢١٣

<sup>(</sup>٤) لم يكن الفارسي أول من ألحق الضاد ، وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله .

<sup>(</sup>٥) شرحه لكتاب سيبويه ٣/ ٨٨٧.

وقال في موضع آخر: «وقد آن أن نذكر لم جعل الفارسي -رحمه الله - الضاد مما لا يدغم في المقارب، ولم جعلها سيبويه من قبيل ما يدغم في مقاربه، ويدغم مقاربه فيه »(١).

وقال ابن آجروم: «قلت: النحويون يمنعون من إدغام خمسة أحرف في مقاربها، وهي: الضاد والشين والراء والفاء والميم، يجمعها قولك: «ضم شفر»، هكذا قال أبو علي. وذكر سيبويه أربعة ، أسقط منها الضاد؛ لأنه سَمِع في اضطجع: الطجع؛ ولقلّته لم يعتد به الفارسي »(٢).

فمحصول الخلاف بين سيبويه والفارسي يتركز في تعليل إسقاط الضاد من الأحرف الخمسة ، أو إثباتها ضمن الأحرف الأربعة .

إن الفصل في هذه المسألة يتطلب الرجوع إلى كتاب سيببويه واستعراضه، وكذلك الرجوع إلى كتاب الفارسي واستعراضها ؛ لإبانة موقف كل منها إزاء هذه القضية .. وأبدأ بسيبويه:

فأقول ، لقد نص سيبويه - كما سبق بيانه - على أن الأحرف التي لا تدغم في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها أربعة ، هي : الميم والراء ، والشين ، والفاء ، فقال : « ومن الحروف لا تدغم في المقاربة وتدغم المقاربة فيها . وتلك

V A .

<sup>(</sup>١) السابق ٣/ ٨٩٥ .

<sup>(</sup>٢) فرائد المعاني ٢ / ٤٥٦ .

الحروف: الميم، والراء، والفاء، والشين ١٠٠٠.

ولم يذكر غيرها في هذا الموضع ، مما جعل بعض العلماء يعتقد أن سيبويه قد خص هذه الأحرف بهذا الحكم فقط ؛ اتكالًا منهم على ظاهر نصه .

ومن المعلوم أن مِنْ منهج سيبويه في كتابه أن يفرق المعلومة الواحدة - أحيانًا - في مواضع متعددة ، فيظن بعض الشرّاح - سهوًا - أن سيبويه قد قطع الرأي في هذا الموضع دونها سواه ، فيعتمد عليه ، ويتخذه دليلًا لديه .

وقد حذّر السيرافي من الاغترار بمثل هذا فقال: «وكثير من مفسري كتاب سيبويه من المتقدمين والمتأخرين، ربها قالوا لا يجوز الاقتصار على واحد من الثلاثة تلقّناً من لفظ سيبويه من غير تفتيش ولا تحصيل »(٢).

وقد ذكر مثل ذلك أبو علي الفارسي فقال: «كثير من « الكتاب » ينبغي أن يتفقد فلا يحمل على ما يتناقض » (٣) .

ويؤكد منهج سيبويه الآنف فيقول: « وهذه المواضع التي جمعناها ... متفرقة في « الكتاب » غير مجتمعة ، فقف عليها »(٤).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) شرحه للكتاب (خ) ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) الإغفال ١ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) السابق ١/ ٣٥٨.

من أجل ذلك فقد تتبعت كتاب سيبويه في غير هذا الموضع، فوجدته قد نص على أن الضاد داخلة ضمن هذه الأحرف الأربعة، وألحق بها حروف الصفير والحاء أيضًا، وذلك في الباب الذي يلي هذا الباب مباشرة، وهو باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا.

فقال: « وأما الصاد والسين والزاي فلا تدغمهن في هذه الحروف التي أدغمت فيهن ؛ لأنهن عروف الصفير، وهن أندى في السمع »(١).

وقال: «ولا تدغم في الصاد والسين والزاي لاستطالتها، - يعني الضاد - ؛ كما امتنعت الشين. ولا تدغم الصاد وأختاها فيها لما ذكرت لك. فكل واحدة منهما لها حاجز. ويكرهون أن يدغموها - يعني الضاد - ، فيما أدغم فيها من هذه الحروف، كما كرهوا الشين »(٢).

فسيبويه - كما يظهر - يصرّح بإلحاق الضاد وحروف الصفير بالأربعة الأحرف السابقة ، ويقرنها بالشين في امتناعها من الإدغام في غيرها .

وقد ظهر أثر هذه المقارنة كثيرًا عند سيبويه بين الضاد والشين صفة ومخرجًا، وتنظيرًا وحكمًا؛ ليدل على أنها في المنزلة سواء.

فيقول : « واللذان خالطاها ( يعني اللام ) الضاد والشين ؛ لأن الضاد

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ٤/٦٦.

استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام . والشين كذلك حتى اتصلت بمخرج اللام . والشين كذلك حتى اتصلت بمخرج الطاء »(١) .

ويقول: «وهي - يعني اللام - مع الضاد والشين أضعف؛ لأن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان، والشين من وسطه. ولكنه يجوز إدغام اللام فيها لما ذكرت لك من اتصال مخرجها »(٢).

ويقول أيضًا: « ولا تدغم في الصاد والسين والزاي ؛ لاستطالتها - يعني الضاد - كما امتنعت الشين .... ويكرهون أن يدغموها - يعني الضاد - فيما أدغم فيها من هذه الحروف كما امتنعت الشين »(٣).

والكراهة عند سيبويه معناها —هنا- المنع ، كما نص على ذلك عند حديثه عن الشين والراء ، فقال : « والشين لا تدغم في الجيم ؛ لأن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل بمخرج الطاء ، فصارت منزلتها نحوًا من منزلة الفاء مع الباء، فاجتمع هذا فيها والتفشي ، فكرهوا أن يدغموها في الجيم كما كرهوا أن يدغموا الراء فيها ذكرت لك »(٤).

(١) الكتاب: (٤/ ٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) السابق ٤٥٨/٤

<sup>(</sup>٣) السابق ٤/٦٦ ٤

<sup>(</sup>٤) السابق ٤/ ٨٤٤ – ٩٤٤.

وقال: «والراء لا تدغم في اللام ولا في النون ؛ لأنها مكررة، وهي تَفشَّى إذا كان معها غيرها ، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفشّى في الضم مثلها ولا يكرر»(١).

وما ذهب إليه سيبويه ليدل دلالة قاطعة على أنه لم يكن يعني حصر هذه الأحرف بهذا العدد فقط، وإنها أراد جعلها كالمقدمة لما يأتي بعدها من الأحرف، ولكن كل في موضعه.

وهذا ما فقهه العلماء من أمثال المبرد و السيرافي والفارسي والرماني حين نصوا على أن الضاد وحروف الصفير منها .. معتمدين في ذلك على كلام سيبويه نفسه .

يقول المبرد: « فهذه حالة الشين مع الجيم . ولها أخوات يصل ذكرها بها ، يدغم فيهن ما جاورهن ، ولا يدغمن في شيء من تلك الحروف . منها الضاد ، والميم ، والفاء ، والراء »(٢) .

ويقول في موضع آخر: « فالصاد وأختاها لتمكنهن لا يدغمن في شيء من هؤلاء الستة ، وتدغم الستة فيهن »(٣) .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤/ ٨٤٤.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١ / ١٧٤ .

ويقول السيرافي: « وأما الضاد فلا تدّغم في شيء: « وتدغم فيها الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء واللام  $^{(1)}$ .

ويقول تعليقًا على قول سيبويه: « ولحروف لا تدغم في المقاربة ، وتدغم المقاربة فيها ».

: « يعني الميم ، والراء ، والفاء ، والشين ، ونحو ذلك  $^{(1)}$ .

ويعني بنحو ذلك: الضاد والحاء وحروف الصفير.

ويقول عن الحاء: «اعلم أن الحاء تشبه الأربعة الأحرف بأنها تدغم فيها ما قاربها ولا تدغم هي فيها قاربها، وهي الشين، والراء، والفاء، والميم. وقد ذكرنا علة ذلك. والحاء بهذه المنزلة »(٣).

ويقول عن الضاد وحروف الصفير: « لا تدغم الضاد في الصاد وأختيها ؛ لئلا تذهب استطالة الضاد ، وهي فضيلة لها ، ولا تدغم الصاد وأختاها في الضاد ، لئلا يذهب الصفير الذي لهن ، وهو فضيلة لهن ، ففي كل واحد من الحيزين فضيلة ، هي حاجز له أن يدغم في الآخر . ومنزلة الضاد منزلة الشين في الامتناع من الإدغام في غيرها ؛ لما لكل واحد من الشين والضاد من الاستطالة »(٤).

\_

<sup>(</sup>١) كتاب الإدغام للسيرافي ، ص ( ١٣٣ – ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) السابق ص (١٦٢ –١٦٣).

<sup>(</sup>٣) السابق ص (٢٣٦-٢٣٧)

<sup>(</sup>٤) كتاب الإدغام للسيرافي (٢٣٧).

ويقول عن امتناع إدغام الضاد فيها أدغم فيها عند تعليقه على قول سيبويه :  $(1)^{(1)}$  ويكرهون أن يدغموها فيها أدغم فيها من هذه الحروف  $(1)^{(1)}$  .

: « يعني أنهم يكرهون أن يدغموا الضاد فيها أدغم فيها من الحروف ، وذلك أن الضاد يدغم فيها سبعة أحرف ، وهي : الطاء ، والتاء ، والدال ، والظاء ، والثاء ، والذال ، واللام . والضاد لا تدغم في شيء : منهن ؛ لما فيها من الاستطالة ، وهي بمنزلة الشين ، وفي إدغامها ذهاب الاستطالة »(٢).

وكل ذلك مصداق لما قرره السيرافي أولًا وهو قوله: «قد عرّفتك أن الحرف إذا كانت له فضيلة يخرجه إدغامه فيما ليست له تلك الفضيلة عنها ، فيذهب ما له من الفضيلة = كره إدغامه فيما يُذهب فضيلته (7) وهو عين مراد سيبويه .

ويقول الرّماني: «الحروف التي لا تدغم في المقاربة وتدغم المقاربة في المقاربة في المقاربة في المقاربة في التي يخل بها الإدغام بإذهاب فيها - بأنها أفضل منها بزيادة الصوت -: هي التي يخل بها الإدغام بإذهاب زيادة الصوت وهي خمسة أحرف: الميم، والفاء، والمشين، والراء، والضاد»(٤).

(١) الكتاب : (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإدغام للسيرافي (٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) السابق ص (١٥١–١٥٢)

<sup>(</sup>٤) شرح الرماني (٥/ ١٦٥) (أ).

ويقول أيضًا: «ولا يجوز إدغام الضاد في الطاء ولا غيرها من المقاربة؛ لأنها بعد الاعتباد لها في موضعها استطالت في حافة اللسان؛ فزاد بذلك الصوت »(١).

ويقول أيضًا عن حروف الصفير: «ولا يجوز إدغام الصاد وأختيها في شيء، مما يدغم فيها ؛ لأنها حروف الصفير، وهي أندى في السمع، أي : أحس في المسموع»(٢).

أما أبو علي الفارسي فقد تتبعت كتبه التي وصلت إلينا ، فوقفت فيها على نصوص ثلاثة ، لا يخرج في جميعها عن سنن من سبقه من النحاة ، وممن عاصرهم كذلك.

يقول في أولها - وتحديدًا في كتابه الإغفال -: « ألا ترى أن الراء لا تدغم في أخواتها ؛ لأنها أقوى لمكان التكرير فيها ، وحروف الصفير لا تدغم في غيرها ، والضاد لا تدغم في مقاربها ، وعلى هذا الباب »(٣).

ويقول في الثاني عند تعليقه على قول سيبويه: « ولم تكن في السمع كالصاد ».

<sup>(</sup>۱) السابق ٥ / ١٦٥ ( *ب* ) .

<sup>(</sup>٢) السابق ٥ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الإغفال ٢ / ٢٨٨.

: « الصاد أندى في السمع من الضاد ، فلذلك لم يجز إدغام الصاد في الطاء ، وجاز إدغام الضاد فيها »(١) .

يشير إلى لغة: «مطجع»، ولنا عودة إلى هذا النص إن شاء الله.

ويقول في الثالث بتفصيل وتعليل: « ومما لا يدغم في مقاربه ويدغم مقاربه فيه عقاربه فيه : الميم ، والراء ، والفاء ، والشين ، والضاد . وكذلك كل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم فيها هو أنقص صوتًا منه ؛ لما يلحق المدغم من الاختلال لذهاب ما يذهب منه في الصوت ... وعلى هذا القياس الحروف الأنَّحَر »(٢) .

ويقول: «وحروف الحلق التي تدغم: الهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، والغين، والخاء، والغين، والخاء، فما كان منها أدخل في الحلق لم يدغم فيه الأدخل في الفم، فالهاء تدغم في الحاء نحو: اجبه حملًا؛ لأن الهاء أدخل في الحلق.

والحاء أشد خروجًا من الحلق إلى الفم ، فلذلك أدغمت الهاء في الحاء ، ولم تدغم الحاء في الهاء في نحو: امدح هلالًا ... وتقول: اقطع حملًا ، فتدغم العين في الحاء ولا تدغم الحاء في العين كما أدغمت العين في الحاء ولا تدغم الحاء في العين كما أدغمت العين في الحاء ؛ لأن الحاء أدخل في الفم»(٣). ويقول: « وتدغم هذه الحروف الستة في الصاد والسين

<sup>(</sup>۱) التعليقة ٥ / ١٩٧ – ١٩٨ .

<sup>(</sup>۲) التكملة ص ۲۲۱ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) السابق ص ( ٦٢٢ – ٦٢٣ ) .

والزاي ، ولا تدغم الصاد والسين والزاي في هذه الحروف ، لأن ما فيه من الصفير يذهب بالإدغام»(١).

ويقول: «ولا تدغم الصاد والزاي والسين في الضاد ولا في الشين ، ولا يدغمان فيها »(٢).

فأبو علي الفارسي من خلال نصوصه السابقة يؤكد على ثلاثة أمور رئيسة:

أحدهما: عدم مخالفته لسيبويه فيها نسبه بعض النحاة إليه من إلحاقه الضاد بتلك الأحرف الأربعة.

الثاني: عدم حصر سيبويه الحروف المتقاربة التي لا تدغم في غيرها، ويدغم غيرها فيها في هذه الأحرف الأربعة فقط، بدليل إلحاقه النضاد، وحروف الصفير، وبعض حروف الحلق بها في مواضع أخرى من كتابه.

الثالث: جعله هذه المسألة من باب القياس. وفي هذه توسيع لدائرة الأحرف، وعدم اقتصارها على الأربعة أو الخمسة المذكورة.

وبهذا يتبين أن أبا على الفارسي ضابط ومقنن لما قاله سيبويه غير مخالف له.

إضافة إلى أن أبا على الفارسي لم يكن المتفرد من بين النحاة بإلحاق الضاد

<sup>(</sup>١) السابق ص (٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) السابق.

بتلك الأحرف الأربعة - كما زعم ذلك صالح بن محمد-(١)، بل سبقه إلى ذلك أبو العباس المبرد ، وهو أول من ألحقها بأخواتها في نسق واحد . وذلك في كتابه المقتضب حيث قال: « فهذه حالة الشين مع الجيم. ولها أخوات نصل ذكرها بها ، يدغم فيهن ما جاورهن ، ولا يدغمن في شيء من تلك الحروف ، منها الضاد ، والميم ، والفاء ، والراء »(٢) .

ومع ذلك لم نر أحدًا من العلماء نسب المبرد إلى مخالفة سيبويه ، أو ذكر رأيه ضمن مسائل الغلط ، وفي هذا دليل على أن جمهور العلماء لم يكونوا يرون بأسًا في إضافة أو إسقاط حرف أو حرفين أو ثلاثة من مجموع هذه الأحرف ما فهم الضابط العام لها.

فهذا ابن الحاجب يضيف ما لم ينص عليه سيبويه في موضعه، فيذكر الواو والياء ضمن الأحرف الخمسة ، ويجمعها على ( ضوى مشفر )(٣) فلم يعترض عليه الرضى، ولا غيره من النحاة . وهذا البيضاوي في تفسيره يسقط بعض الأحرف ويضيف غيرها ، فيقول : « ومن الأربعة التي لا تدغم في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها وهي : الميم ، والزاي ، والسين ، والفاء »(١) . فلم يُـشَنّع عليه أحد من النحاة ..

(١) ينظر ص ( ٢٨٩ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية للرضى ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ١ / ٨٨.

وكأن جمهور النحاة قد أدركوا أن مراد سيبويه لم يكن منصبًا على حصر العدد، بقدر ما كان منصبًا على إبانة المعدود، ولعلَّ هذا ما يفسر اختلاف العلماء الذي ذكره القرطبي حول اختلافهم في تحديد العدد، حيث يقول: «ومن العلماء من يعدها ثمانية، يضيف إليها السين والصاد والزاي »(١).

ولو كانت المسألة نصية لما أضافوا على الأربعة الأحرف المنصوص عليها حرفًا واحدًا، لكنها لما كانت من باب القياس، فقد اختلفت زياداتهم فيها، فمنهم من جعلها خسة أحرف، ومنهم من جعلها سبعة، ومنهم من جعلها ثمانية، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص..

والدليل على ذلك أن أبا علي الفارسي نفسه لما رأى أن في الحصر تطويلًا لا داعي له ، وضع ضابطًا عامًا استقاه من كلام سيبويه نفسه ، ليقصر المسافة ، ويبلغ الغرض ، فقال : « وكذلك كلّ حرف فيه زيادة صوت لا يدغم فيها هو أنقص صوتًا منه ؛ لما يلحق المدغم من الاختلال لذهاب ما يذهب منه في الصوت .. وعلى هذا القياس الحروف الأُخر »(٢) . وقد قرر مثل ذلك السيرافي أنضًا (٣) .

وهذا يؤكد على عدم مخالفة الفارسي لسيبويه في إلحاقه النضاد، وإنها هو مقنن وضابط ليس غير.

<sup>(</sup>١) الموضح ص (٩٨).

<sup>(</sup>٢) التكملة ص ( ٦٢١ – ٦٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر ص ( ٢٩٨ ).

# (الترجيح)

يترجح لدي أَنْ ليس ثمة خلاف بين سيبويه وأبي علي الفارسي لا تلميحًا ولا تصريحًا في هذه المسألة ، وأن الضاد عند كليهما مما لا تدغم في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها ، خلافًا لما ذهب إليه ابن جني وصالح بن محمد وابن آجروم ..

والله أعلم.

#### ( تعقيب على التعقيب )

سبق أن ذكرت أن الضاد لا تدغم في شيء من مقارباتها ؛ لاختصاصها بصفات ليست في أخواتها ، وهي الاستطالة ، والإطباق ، والاستعلاء (١).

فلو أدغمت الضاد فيهن لأدى ذلك إلى الإخلال بها ؛ لفقدها هـذا الفـضل الـذي فيها . إلا أنه ورد عن العرب في بعض لغاتها إدغامها الضاد في الطاء.

ومنه ما جاء في قول الأسدي:

لَّا رأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فاطَّجع (٢)(٢)

فاختلف النحاة في هذه اللغة إلى مذهبين اثنين:

الأول : ذهب الجمهور إلى أن هذه اللغة شاذة ؛ لاقتصارها على حرف شاذ؛ وعليه فلا يقاس عليها ، وهو ظاهر مذهب سيبويه .

وممن ذهب هذا المندهب: السيرافي (٤) والفارسي (٥) والرماني (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: الممتع ٢ / ٦٩٠ – ٦٩١ .

<sup>(</sup>٢) سر الصنّاعة ١ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) علل ابن جني وابن آجروم استنادًا بهذه اللغة إلى اطراح سيبويه للضاد من بين الأحرف الأربعة .. ينظر ص ( ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) كتب الإدغام ص (٢٥٢-٢٥٣)،

<sup>(</sup>٥) الإغفال (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) شرحه للكتاب (٥/ ١٧٧).

وابن جني (۱) والنحاس (۲) والزمخشري (۳) وابن يعيش (٤) وابن عصفور (٥) وغيرهم.

الثاني: ذهب أبو حيان وتابعه تلميذاه السمين الحلبي وناظر الجيش إلى أن هذه اللغة جائزة وغير شاذة ، واستدل بكلام سيبويه ، وببعض القراءات الواردة لديه .

فقال أبو حيان: «وقراءة ابن محيصن: «ثم أطَّرُه» بإدغام الضاد في الطاء. قال الزمخشري: هي لغة مرذولة ، لأن الضاد من الأحرف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ولا تدغم هي فيها يجاورها ، وهي حروف (ضم شفر). انتهى كلامه (٦).

إذا لقيت الضاد الطاء في كلمة نحو: مضطرب، فالأوجه البيان، وإن أدغم قلب الثاني للأول فقيل: مضّرب، كما قيل: مصّبر في مصطبر.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/ ٢١٩،

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن ١/ ٢٧٩

<sup>(</sup>٣)الكشاف ١/ ٩٣

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١٥٠-١٤٩

<sup>(</sup>٥) الممتع ٢/ ٢٩٠

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١/٥٥٠. وهذا الكلام نقله الزخشري بحذافيره من ابن جني .. ينظر المحتسب ١/١٠٦، الكشاف ١/٩٣.

قال سيبويه: وقد قال بعضهم: مطجع في مضطجع، ومضجع أكثر، وجاز مطجع، وإن لم يجز في مصطبر مطّبر؛ لأن الضاد ليست في السمع كالصاد.

يعني: أن الصفير الذي في الصاد أكثر في السمع من استطالة الضاد. فظاهر كلام سيبويه أنها ليست لغة مرذولة ، ألا ترى إلى نقله عن بعض العرب: مُطّجع. وإلى قوله: ومضجع أكثر، فيدل على أن مطجعًا كثير. وألا ترى إلى تعليله، وكون الضاد قلبت إلى الطاء وأدغمت، ولم يفعل ذلك بالصاد، وإبداء الفرق بينها! ، وهذا كله من كلام سيبويه يدل على الجواز »(۱).

وكذلك قال السمين الحلبي $^{(7)}$  وناظر الجيش $^{(7)}$ .

والحقُّ أن أبا حيَّان لم ينقل كلام سيبويه بالنص ، وإنها تصرف فيه بالزيادة والنقص ، وإليك الدليل ، قال سيبويه : « والضاد في ذلك بمنزلة الصاد لما ذكرت لك من استطالتها ، كالشين ، وذلك قولك : مضطجع ، وإن شئت قلت : مُضَّجعٌ . وقد قال بعضهم : مُطَّجعٌ حيث كانت مطبقة ولم تكن في

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١ / ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٢ / ١١٢.

<sup>(</sup>٣) تمهيد القواعد ١٠ / ٥٢٧٦ .

السمع كالصاد<sup>(۱)</sup> ، وقربت منها وصارت في كلمة واحدة . فلما اجتمعت هذه الأشياء وكان وقوعها معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها معها في الانفصال ، اغتفروا ذلك وأدغموها ، وصارت كلام المعرفة ، حيث ألزموها الإدغام فيما لا تدغم فيه في الانفصال إلا ضعيفًا . ولا يدغمونها في الطاء لأنها لم تكثر معها في الكلمة الواحدة ككثرة لام المعرفة مع تلك الحروف »(۱).

فسيبويه في هذا النص يقرر عدة أصول لعدم جواز هذه اللغة..

أولها: تقريره أن إدغام الضاد في الطاء على خلاف الأصل، وذلك بتنزيله الضاد لاستطالتها منزلة الشين والصاد، وكلاهما مما لا يدغم في مقاربه، فكذلك الضاد.

ثانيها: تقريره أن الإدغام في كلمتين محمول على الإدغام في كلمة واحدة جوازًا ومنعًا. فها جاز إدغامه في كلمة جاز إدغامه في كلمتين، وما امتنع إدغامه في كلمة امتنع في كلمتين. ومن ثم علل سيبويه امتناع إدغام الضاد في الطاء في حال الانفصال حملًا على قلته جدًا حال الاتصال، وأكد تقريره ذلك بذكر لام المعرفة، لما كثر إدغامها في كلمة ؛ لأنها بمنزلة الجزء مما بعدها، جاز إدغام اللام في كلمتين.

<sup>(</sup>۱) في طبعتي بولاق وهارون: «كالضاد» وهو تصحيف. ينظر: الإدغام للسيرافي ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٤٧٠ .

ثالثها: تقريره أن الحكم على الشيء بالشذوذ لا يمنع من توجيهه واتخاذ وجه له ما أمكن في العربية، ولا يعني ذلك جوازه واقتياسه.

وقد بين سيبويه ذلك.. فبعد أن حكى لبعض العرب إدغام الضاد في الطاء وقد قدر أن الأصل خلافه أخذ يعلل لقولهم ويلتمس له وجهًا في العربية ..

والعجيب أن توجيهه في هذا الباب هنا « لاضطجع » هو نفس توجيهه لـ « الطجع » في باب ما كان شاذًا مما خففوا على ألسنتهم وليس بمطرد . مما يدل دلالة قاطعة على أنَّ « فاطَّجع » عند سيبويه محمولة على « الطجع » في شذوذها.

قال سيبويه: « ومثل ذلك قول بعض العرب: « الطجع » في « اضطجع » أبدل اللام مكان الضاد كراهية التقاء المطبقين ، فأبدل مكانها أقرب الحروف منها في المخرج والانحراف ، وقد بُيِّن ذلك »(١).

قال ابن يعيش: «وقد حكى سيبويه: «اطجع» وهو قليل غريب وقد شبهه به «الطجع» في الغرابة. يريد أن إبدال الضاد هنا لامًا غريب كإدغام الضاء في الطاء، وذلك أنهم كرهوا اجتهاع الضاد والطاء وهما مطبقتان، فمنهم من أبدل من الضاء لامًا؛ لأنها مثلها في الجهر، وتخالف ما بعدها بعدم الإطباق، ومنهم من لم ير الإبدال فأدغم؛ لينبو اللسان بها دفعة واحدة

<sup>(</sup>١) الكتاب : (٤/ ٤٨٣).

فيكونا كالحرف الواحد »(١).

قلت : ولا يخرجها هذا التوجيه من دائرة الشذوذ .

رابعها: تقريره حمل الضادعلى أحرف الصفير في الحكم.

قال سيبويه: «وأراد بعضهم الإدغام حيث اجتمعت الصاد والطاء، فلم امتنعت الصاد أن تدخل في الطاء قلبوا الطاء صادًا فقالوا: مصّبر »(٢).

قال السيرافي: ولا يجوز إدغام الصاد في الطاء، فيقال: مطّبر؛ لما مضى أن حروف الصفير لاتدغم في غيرهن »(٣) حفاظًا على فضيلة الصفير التي لهن.

وقال سيبويه أيضًا: «وتقول في مستمع: مُسَّمع فتدغم؛ لأنهما مهموسان، ولا سبيل إلى أن تدغم السين في التاء، فإن أدغمت قلت: مسِّمع كها قلت: مصَّبر، حيث لم يجز إدخال الصاد في الطاء. وقال ناس كثير: مثرد في مثترد، إذ كانا من حيز واحد، وفي حرف واحد. وقالوا في اضطجر: اضجر، كقولهم: مصِّبر »(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۰ / ۱۶۹ – ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الإدغام للسيرافي ص ( ٢٤٣ – ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤ / ٢٦٨ .

وهذه المقارنة الذكية من سيبويه بين اضطجر ومصّبر أوحت إلى السيرافي بمراده فقال: « ولا تدغم الضاد في الطاء ، فتقول: اطّجر » (١) وذلك حملًا على منعه في : « اطّبر » ، وأمّا ما حكاه سيبويه من قول بعضِ العرب: « مُطّجِع » فشاذ ، ولهذا لم يقس سيبويه عليه .

(١) كتاب الإدغام للسيرافي ص ( ٢٤٥ ).

## عودة إلى كلام أبي حيان

يتضح مما سبق كيف فَرَّق أبو حيان كلام سيبويه ، وفرَّغه من سياقه الذي هو عليه ؛ ليثبت ما استقر في نفسه من تجويز هذه اللغة ، ونفي الشذوذ عنها ، تدفعه إلى ذلك عاطفة قوية ، وهي ورود بعض القراءات القرآنية عليها (١).

فكان أن استنتج بفهمه من كلام سيبويه ثلاث أدلة لتجويز هذه اللغة، هي :

١ - أن الضاد ليست في السمع كالصاد ؛ لـذلك جـاز «مُطَّجِع»، ولم يجـز «مُطَّبر».

٢ - أن « مُضَّجِعًا » أكثر ، فيدل على أن « مُطَّجِعًا » كثير .

٣- أن الضاد قلبت إلى الطاء وأدغمت ، ولم يفعل ذلك بالصاد .

والحقيقة أن استدلالات أبي حيان لم تصب حاقَّ موضِعها ، وذلك لما يلي :

الأول: أن سيبويه لم يرد من تقريره: أن الضاد ليست في السمع كالصاد تجويز: « مطجع»، ولا امتناع: « مطّبر » ؛ لأن كلا الأمرين عنده ممتنع أصلًا.

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكرنا أن حكم سيبويه على القراءة إنها يتوجه إلى اللغة التي جاءت عليها.. ينظر ص (١٥٧) ح(١).

وإنها أراد توجيه ما خالف المطرد من كلام العرب في هذا الحرف فقط، وإلا لكان جائزًا لديه أن يقال: في نحو: مضطجر، ومضطرب، ومضطهد، ومضطبع:

مطّجر ، ومطّرب ، ومطّهد ، ومطّبع ، كما جاز : مُطّجع .. وهذا خلاف ما عليه سيبويه والنحاة أجمعون إلا من نَدَر .

ويؤكد ذلك تجويز سيبويه الوجهين في: «مضطجع» وتعليقه الأمر بمشيئة المتكلم، فقال: «إن شئت قلت: مضطجع، وإن شئت قلت: مضطجع» وأن شئت قلت مضطجع »(١)، ولم يعلق تلك المشيئة الدالة على القياس بد «مُطَّجع» الشذوذها، وانفرادها عن أخواتها.

الثاني: لم يقل سيبويه أن « مُضَّجِعًا » أكثر - كها زعم أبو حيان - حتى يستنتج منه أن « مُطَّجعًا » كثير . فهذا إلزام له بها لا يلزم .

إنها قال سيبويه: « وكان وقوعها معها في الكلمة الواحدة ( يعني : وقوع الضاد مع الطاء في مضطجع ) (٢) أكثر من وقوعها معها في الانفصال ( يعني في نحو : أقرض طالبًا ).

وشتان ما بين القولين . . وبهذا يظهر سقوط أبي حيان في عدة مزالق تبطل

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) السابق.

زعمه الذي بني عليه ، وهي:

١- أن كلام سيبويه في الأكثرية منصرف إلى: «مضطجع لا إلى: «مضّجع».
 وعليه فتبطل نظرية أبي حيان القائمة على الأكثر والكثير.

٢ - أن كلام سيبويه في الأكثرية معقود على المقارنة بين الاتصال
 والانفصال معًا ، وليس على الاتصال وحده ، كما توهمه أبو حيان .

٣- أن استدلال أبي حيان على أن «مضجعًا» أكثر، يدل على أن «مطجعًا» كثير » = استدلال يتطرق إليه الاحتمال ، وما تطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال. إذ يحتمل - من باب التنزُّل معه -أن أفعل التفضيل - عند سيبويه - ليس على بابه هنا ، وأن مراده بالأكثر: الكثير ، فها منزلة: «مُطَّجع » حينها عند أبي حيان من هذا الاحتمال ؟!!

الثالث: أن استدلال أبي حيان بأن العرب لم تدغم الصاد في الطاء في نحو: مصطبر، وأدغمت الضاد في نحو: مضطجع، دليل على امتناع الأول، وجواز الثاني = استدلال صحيح من وجهه الأول، باطل من وجهه الثاني، وذلك لما يلي:

۱ – أن النحاة يستشهدون لقواعدهم بها اطرد من كلام العرب لا بها شذ منه، وهذا الحرف «مطجع» مما شذ وقل، فلا يتخذ دليلًا للجواز وإن نطق به بعض العرب.

٢- أن الاستدلال بمطلق الثبوت على الجواز ، فيه ما فيه من خلط للقواعد ، ونقض للأصول . إذ إن كثيرًا من الألفاظ ثبتت عن بعض العرب ، ولم يعتد بها النحاة لقلتها ، والقلة أخت العدم .

هذا وقد نبَّه كثير من النحاة على مراد سيبويه من كلامه الآنف الذكر فقال السيرافي: «أما (مُطَّجع) فإنها أدغم فيه البضاد من أدغم؛ لأن الإدغام في كلمة واحدة ألزم منه في كلمتين وأقوى، وتجاور حرفين متقاربين والأول منهها ساكن ثقيل، وإذا كانا في كلمة واحدة فهو أثقل؛ ولم يلزموها إذا كان ما يلقاها من كلمة أخرى، نحو (هل ثُوِّب) و (بل تؤثرون). وسهّل إدغام الضاد في الطاء مثل الضاد في الإطباق، وأن الضاد قبلها ساكنة. ولاستثقال تجاور هذين الخرفين في الكلمة ما روئي أن بعض العرب يقول: "الطجع"، فأبدل من الضاد لامًا؛ لأنه رأى تلاقي حرفين أحدهما مطبق، والآخر غير مطبق ولاشتراك الضاد واللام في الانحراف، وقرب الضاد منها في استطالتها. ولم يدغموا الضاد في الطاء في المنفصلين كها جوزوا إدغام اللام في المنفصلين في يدغموا الضاد في الطاء في المنفصلين كها جوزوا إدغام اللام في المنفصلين في كل ما تدغم فيه لام المعرفة ؛ لأن لام المعرفة كثرت جدًا ؛ لأنها تدخل على كل اسم منكور، واجتهاع الضاد في الطاء في كلمة واحدة قليل »(۱).

وقال الرماني: « وقال بعض العرب في « مضطجع »: « مُطّجع » ، وهذا

<sup>(</sup>١) الإدغام للسيرافي ص (٢٥٢).

شاذ لا يقاس عليه ، ووجه جوازه شدة التقارب بالإطباق والاستعلاء ، وأنه موضع يقوى فيه التغيير بقلب الحرف للحرف ، وفي كلمة واحدة ، فاغتفروا ذلك على شذوذه لهذه العلة »(١).

وقال ابن عصفور: «والذي شجعه على ذلك أشياء ، منها: موافقة الضاد للطاء في الإطباق الذي فيها ، والاستعلاء وقربها منها في المخرج ، ووقوعها معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها في الانفصال ؛ لأن الضاد التي تكون آخر كلمة لا يلزمها أن يكون أول الكلمة التي تليها طاء ، ولا يكثر ذلك فيها بخلاف «مضطجع». فلما اجتمعت هذه الأسباب أدغموا واغتفروا لها ذهاب الاستطالة التي في الضاد »(٢).

ومع هذا فلم ير ابن عصفور اقتياسها ؛ لأنه عـدها - كـما عـدها سيبويه والعلماء من بعده - من باب توجيه المسموعات الشاذة ، فلهـذا قـال : « ولا ينبغى القياس عليها »(٣) .

وعليه يحمل كلام أبي علي الفارسي السابق عند تعليقه على قول سيبويه: «ولم تكن في السمع كالصاد»: «الصاد أندى في السمع من الضاد، فلذلك لم

<sup>(</sup>١) شرح الرماني ٥ / ب ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الممتع ٢ / ٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

 $(1)^{(1)}$  يجز إدغام الصاد في الطاء، وجاز إدغام الضاد فيها

يحمل على التوجيه لا على القياس ؛ ليوافق أول كلامه آخره .. والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>١) التعليقة / ١٩٧ –١٩٨ .

## ( إمالة الفتحة بعد حرف مكسور غير الراء )

قال سيبويه في هذا باب ما يهال من الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة: «وذلك قولك: من الضّرر، ومن البّعر، ومن الكبر، ومن الصّغر، ومن الفُقر، لما كانت الراء كأنها حرفان مكسوران وكانت تشبه الياء أمالوا المفتوح كها أمالوا الألف؛ لأن الفتحة من الألف، وشبه الفتحة بالكسرة كشبه الألف بالياء، فصارت الحروف هاهنا بمنزلتهها إذا كانت قبل الألف وبعد الألف الراء، وإن كان الذي قبل الألف من المستعلية نحو: ضارب وقارب، وتقول: من عَمْرو، فتميل العين لأن الميم ساكنة. وتقول: من المُحاذر، فتميل الذال، ولا تقوى على إمالة الألف؛ لأن بعد الألف فتحًا وقبلها، فصارت الإمالة لا تعمل بالألف شيئًا، كها أنك بعد الألف أخرى، فلا تميل الأبها من الحروف المستعلية. فكها لم تمل الألف

## قال أبو علي الفارسي:

« وأيضًا فإن أكثر هذه الفَتَحات إنها أميلت إذا كانت الراء بعدها مكسورة، والراء للتكرير الذي فيها أقوى على الإمالة من غيرها ، هذا هو الأمر الأعم ، وإن كان قد جاء في القراءة ( فإنهم لا يكذبونك ) بإمالة فتحة فاء العطف »(٢).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المسائل الشيرازيات ٢ / ٦٢٧ .

#### دراسة هذا التعقيب:

من المسائل المقررة عند الصرفيين وغيرهم أن الإمالة هي : « أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ، فتميل الألف نحو الياء فتقاربها ، وذلك نحو : عهاد ، وعابد »(١) .

والغرض منها طلب الخفة والتشاكل بين الأصوات لئلا تتنافر، والتيسير على الناطق بإجراء ما تعوده من نطق. وحكمها الجواز، بدليل أن ليس كل العرب يميلون، وهي من خصائص لهجة قبائل أهل نجد من تميم وقيس وأسد، وأما أهل الحجاز فلا يميلون إلا قليلًا (٢). وكها تكون الإمالة في الفتحة مع الألف تكون كذلك في الفتحة وحدها .. قال ابن يعيش : «اعلم أن الفتحة قد تمال كها تمال الألف ؛ لأن الغرض من الإمالة مشاكلة الأصوات، وتقريب بعضها من الألف ؛ لأن الغرض من الإمالة مشاكلة الأصوات، وتقريب بعضها من الألف ، وذلك موجود في الحركة كها هو موجود في الحرف ؛ لأن الفتحة من الألف ، وقد كان المتقدمون يسمون الفتحة الألف الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ؛ لأن الحركات والحروف أصوات ، وإنها رأى النحويون صوتًا أعظم من صوت ، فسموا العظيم حرفًا ، والضعيف حركة ، وإن كانا في الحقيقة شيئًا واحدًا ؛ فلذلك دخلت الإمالة في الحركة كها دخلت الألف ، إذ الغرض إنها هو تجانس الأصوات وتقريب بعضها من دخلت الألف ، إذ الغرض إنها هو تجانس الأصوات وتقريب بعضها من بعض » (٣).

(١) التكملة (٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تمهيد القو اعد ١٠ / ٥٢٤٨٥ – ٥٢٤٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل ٩ / ٦٤-٦٥.

فالإمالة في الفتحة أن يجنح بها نحو الكسرة ، فتشرب الفتحة شيئًا من صوت الكسرة ، فتصير الفتحة المالة بينها وبين الكسرة نحو: من الصّغر ومن الضّرر ..

هذا، وقد نص الصرفيون على سببين لإمالة الفتحة نحو الكسرة ، هما :

١ - وقوع راء مكسورة بعدها ..

٢ - وقوع هاء التأنيث الموقوف عليها بعدها .

قال ابن مالك في ألفيته:

أَمِلْ ، كللاً يسِرمِلْ ، تُكْفَ الكُلَفْ وقَ فِي إذا ما كان غير ألِفِ(١)

والفتحُ قبل كسر راءٍ في طَرَفْ كله على التأنيث في

وقال في التسهيل:

«.. ومن الفتحات ما تلته هاء التأنيث موقوفًا عليها ، أو راء مكسورة وهي لام متصلة أو منفصلة بساكن، ما لم يكن المفتوح ياء، أو قبل ياء مكسورة »(٢).

وقال الرضي: «واعلم أن الفتحة من دون الألف لا تمال إلا لهاء التأنيث -كما مر -أو للراء المكسورة من بين أسباب الإمالة ؛ لقوتها من بينها بتكررها »(٣).

<sup>(</sup>١) الألفية ص (٥٩).

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص (٣٢٦–٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) شرحه للشافية ٣ / ٣٠.

هذا، وقد اختلف علماء الصرف في حكم جواز الإمالة في الفتحة إذا وقع بعدها حرف مكسور غير الراء، نحو: من السَّلَم، ومن السَّمَل..

فذهب سيبويه - في ظاهر كلامه - إلى أن الإمالة لازمة فيها فيه راء ؛ ولهذا اكتفى بالتمثيل عليها دون غيرها ؛ وذلك لما في الراء من التكرار ، فكأن الكسرة فيها كسرتان ، فقويت على إمالة الفتحة قبلها .. وقد تابعه على هذا ابن مالك ، والرضي .

وذهب أبو على الفارسي إلى أن الإمالة ليست لازمة فيها فيه راء بل هي في الأعم الأغلب ، وقد تابعه على ذلك العُكبري<sup>(۱)</sup> ، وابن يعيش<sup>(۱)</sup> ، وأبوحيان<sup>(۳)</sup> ، والشاطبي<sup>(٤)</sup> .

بل نقل عنه الأخير في كتابه التذكرة ما نصه: «سألته (٥) فقلت: كيف مثل سيبويه في باب ما يهال من الحروف لوقوع الراء بعدها مكسورة ، فاعتزم على الراء في التمثيل دون غيرها، وكرر المسائل وأطالها على ذلك؛ ، فقال: لأن في الراء من تكريرها الصوت ما ليس في غيرها، فلذلك وضع يده عليها.

<sup>(</sup>١) اللباب ٢ / ٥٥٩ – ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ٩ / ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الإرتشاف ٢ / ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) المقاصد الشافية ٨ / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) يحتمل أن يكون السائل هو محمد بن طُوَيس أو طَوْس القَصْري ، المكنّى بأبي الطيب ..

قلت له: ولم احتيج في باب الحروف المالة الحركات إلى قوة ذلك المعنى حتى جاء بالراء لقوتها بالتكرير؟!، وأنت وهو جميعًا تنزلان الفتحة هنا منزلة الألف! وأنت قد تميل الألف للكسرة من غير راء، نحو: سالم، ونابل، فإذا جاز أن تميل الكسرة في غير الراء للألف، فهلا جاز أيضًا أن تميل الفتحة؟، بل هلا كان ذلك في الفتحة أحسن لقلتها عن الألف، فإذا أثرت في الأقوى كان تأثيرها في الأضعف أحرى؛ فهلا قيل: من سَلْم، ومن كَعْبٍ كـ«عَمْروٍ»؟، فقال: القياس يجيزه (۱)، ولكنه قدم الراء لقوتها، قلت: فيؤكد ما قُلْتَهُ اعتذاره من ترك إمالة فتحة تاء «تَحْسِبُ» (۱) ونحوها، ولا راء هناك، قال نعم» (۱). وقد ساق

(١) قوله هذا : فيه إشعار بأن ما سُمِعَتْ فيه إمالة المفتوح خاص بها فيه راء ؛ ولذلك اقتصر عليه سيبويه .

قال محقق التعليقة: «هذا النص لم تتضمنه طبعة بولاق ٢ / ٢٧١ ، وجاء في نسخة المرحوم - بإذن الله - عبد السلام هارون ٤ / ١٤٤ ، في الحاشية لتضمن بعض أصول الكتاب له دون بعض . وبالرجوع إلى شَرْحي السيرافي [٤ / ١٣٦ (ب)] ، والرماني [٤ / ٢٩٣ (ب)] وجدت النص فيهما مذكورًا مشروحًا - وكذلك أنا وجدته - ، وهو في شرح السيرافي بلفظه تمامًا كما في التعليقة »

قلت : وفي الشيرازيات ٢ / ٦٢٥ هو كذلك ولكن بإسقاط [ يضع ] ، وباختلاف النقط في اللياءات والتاءات .

(٣) لا أرى في هذا النص صراحة النسبة إليه ، وإنها هو إشعار يحتمل الإقرار والإنكار ، فلا يتخذ حجة .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول سيبويه : « وقال – يعني الخليل – تَحْسِب ، وتَسع ، ويضع ، لا يكون فيه إلا الفتح في التاء ، والنون ، والهمزة ، وهو قول العرب » .

الشاطبي هذا النص ردًّا على ابن مالك في اشتراطه أن الإمالة خاصة فيها فيه راء، فقال عن شرطه: « اشتراط ما ليس بمشترط في صحة الإمالة، وهو وجود الراء »(١).

ثم قال بعد نهاية ذلك النص الذي ساقه: « انتهى ما ذكره ، وهو نص على صحة الإمالة فيها ليس فيه راء ، وقد نسبه لسيبويه ، وله في موضع آخر من التذكرة ماله إشعار بهذا ، فكيف يجعل الناظم الراء شرطًا في هذه الإمالة ؟ »(٢)(٣).

ويبدو - لي - أنَّ نسبة انتفاء شرط الراء في هذه الإمالة إلى سيبويه ، فيه نظر ، وذلك لما يلى :

١ - أن سيبويه نص صراحة في عنوان بابه على اشتراط وجود الراء المكسورة في هذه الإمالة .

٢- لو كان مراد سيبويه تخصيصه الراء شرطًا في الإمالة ؛ لتكريرها ، وقوتها ، حتى كأن الكسرة فيها كسرتان = من باب الأغلبية ؛ لذكر مشالًا واحدًا يخرج عن هذه الأغلبية ، كها هو منهجه في التنصيص على القليل ، وأما إذا لم ينص فالأصل بقاء ما كان على ما كان .

<sup>(</sup>١) المقاصد الشافية ٨ / ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) لأنه - في أقل أحواله - رآه هو الأعم الأغلب!!

<sup>(</sup>٣) المقاصد ٨ / ٢٠٩ .

٣- أن تجويز أبي على الفارسي للإمالة دون الراء مبني على القياس بالدرجة الأولى ، وأما سيبويه فمبناه في ذلك على السماع ؛ بدليل أن الأمثلة التي نص عليها لم تخل من الراء .

3- لو كان مراد سيبويه - تخصيصه الراء شرطا في الإمالة - من باب الأغلبية - كها زعم ذلك أبو علي - لم ينقض حكمه ذلك من جهة ، ولم يحتج إلى الاستدراك عليه من جهة أخرى ؛ لأن بناء القواعد عند سيبويه إنها يكون على الأعم الأغلب لا على القليل المطرح .

قال أبو علي الفارسي: «ومثل هذا الذي يقل قد لا يعتد به سيبويه، فربها أطلق القول، فقال: ليس في الكلام كذا، وإن كان قد جاء عليه حرف أو حرفان، كأنه لا يعتد بالقليل، ولا يجعل له حكمًا »(١).

إضافة إلى أن هذه القراءة التي استند عليها – في الإمالة – أبو علي الفارسي وهي قوله تعالى: ﴿ فإنهم لا يكذبونك ﴾ (٢) ، وكذلك القراءة الأخرى التي ذكرها ابن خالويه، وهي قوله تعالى: ﴿ وأنا ظنّنا ﴾ (٣) قد حكاهما الأخفش عن بعض بني أسد (٤) ، ولم ينص عليهما أحد من علماء القراءات – فيما وقفت عليه - .

477

<sup>(</sup>١) الحجة ٢ / ٤١٦ – ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الجن آية (٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الارتشاف ٢ / ٥٤٠ .

فهاتان القراءتان إذن شاذتان سندًا ومتنًا ، ومن الأصول المقررة أن الشاذ لا تبنى عليه قاعدة ، ولا ينقض به حكم ، وإنها يحفظ ولا يقاس عليه ...

علاوة على أن أبا علي الفارسي قد ناقض نفسه ، فهو في النص السابق أقرّ للسائل علته في ترك سيبويه الإمالة في « تَحْسِبُ » ؛ لأنه لا راء فيها !! ، فلهاذا لم يمل سيبويه الفتحة إذن في « تَضْرب» ، والراء ملازمة لها الكسرة ؟!!.

هذا بلا شك يثبت خطأ استنباط السائل للعلة من جهة ، وسهو أبي علي الفارسي في إقراره عليها من جهة أخرى ؛ إنها صواب الجواب ما نص عليه أبو علي نفسه عند شرحه للنص الذي أورده سيبويه عن سبب ترك إمالة: « تَعْسِبُ وأخواتها » (۱) ، فقال: « يريد أن من أمال الفتحة في نحو عين « عَمْرو » لمجاورة كسرة الراء ، وأن الميم لما كانت ساكنة لم يعتد بها فإنه لا يميل حرف المضارعة ، نحو التاء من « تَعْسِبُ » من أجل كسرة السين، والذي يمتنع له إمالة حرف المضارعة هنا غير شيء:

منها: أن الكسرة في «تَحْسِبُ » غير لازمة ؛ لأن منهم من يقول: «تَحْسَبُ » ، فيفَتح ، وما لم يلزم من هذه الأشياء لم يقع به اعتداد ، نحو الواو الثانية في « ووري عنهما من سوآتهما » . فإن قلت : فأمل الفتحة في «تَضْرِب » ؛

<sup>(</sup>١) ينظر النص ص (٣٢٠) من هذا البحث .

لأن الراء ملازمة لها الكسرة . فإن ذلك لا يلزم لأمرين : أحدهما : أن ما كان على « يَفْعِلُ » ، فقد يكون فيه « يَفْعُل » ؛ ألا ترى أنها يعتوران الكلمة الواحدة كثيرًا ، نحو : يَفْسُقُ و يَفْسِقُ ، و يَعْكُفُ و يَعْكِفُ ، و يَحْشُر وَ يُحشِرُ ، فإذا كان كثيرًا ، نحو : يَفْسُقُ و يَفْسِبُ » في أنه ليس بلازم . والآخر : أنه قد يبنى كذلك كان بمنزلة « يَحْسِبُ » في أنه ليس بلازم ، والفعل جنس واحد ، فالمبني للمفعول به ، نحو : يُصْرَب ، فتزول الكسرة ، والفعل جنس واحد ، فالمبني للمفعول بمنزلة المبني للفاعل ، كما كانت الأمثلة يقوم بعضها مقام بعض ، فلما لم تلزم لم يجب أن تمال فتحة حرف المضارعة من حيث أميلت فتحة عين فلما لم تلزم لم يجب أن تمال فتحة حرف المضارعة من حيث أميلت فتحة عين المالة فتحتها ؛ لأن الفتحة فيها غير لازمة ؛ ألا ترى أن منهم من يكسرها في نحو : تِعْلَم ، « ولا تِرْكنوا » « فَتِمسَّكمُ » (١) ، فلما لم تلزم لم تكن بمنزلة فتحة عين « عَمْرو » .

وأيضًا فإن حروف المضارعة لم تجز إمالة الفتحة منها ؛ لأن منها الياء ، والياء لا تسوغ إمالة الفتحة عليها كما ساغت إمالة فتحة سائر الحروف ؛ لأن الإمالة تخفى فيها فلا تظهر ، فتصير الإمالة فيها كلا إمالة ؛ ألا ترى أن من أمال « من عَمْرو » لم يمل « من عَمْر » من أجل الياء ، فإذا لم يمل الفتحة إذا جاورت الياء لخفائها معها ، فألا يميلها إذا كانت على الياء نفسها أجدر ؛ قال

(١) ضبطها المحقق بالفتح في كلتا التائين وهو خطأ ، والصواب ضبطهما بالكسر .. ينظر : المحتسب ١ / ٣٢٩ ، وتاج العروس مادة (ت ل ل). أبو الحسن: ألا ترى أن الكتابة لا تظهر في السواد. فإذا لم تجز إمالة فتحة الياء لما ذكرنا لم تجز إمالة سائر الحروف غير الياء؛ لأنهن يتبعن الياء في هذا، وذلك لأن هذه الحروف يتبع بعضهن بعضًا؛ فإذا امتنع في شيء منها أمر امتنع في الآخر، يدلك على ذلك: (أعِدُ) و (نَعِدُ) و (تَعِدُ) ونحو ذلك، كما يتبعن الياء في (يَعِدُ) كذلك يتبعن الياء في هذا الموضع، فلا تجوز إمالتهن لمكان الياء، كما لم تصح الواو بعدهن لمكانها.

وأيضًا فإن أكثر هذه الفتحات إنها أميلت إذا كانت الراء بعدها مكسورة ، والراء للتكرير الذي فيها أقوى على الإمالة من غيرها ، هذا هو الأمر الأعم ، وإن كان قد جاز في القراءة ( فإنهم لا يكذبونك ) بإمالة فتحة فاء العطف (١).

فإن قلت : فإذا كانت الفتحة في «تَحْسِب» تمتنع من الإمالة لما ذكرت ، فما وجه ذكر «تَسَعُ وتَطأ » ، ولا كسر فيهما ، فيوجب إمالة حرف المضارعة ؟

قيل: إن هذا النحو – وإن لم يكن معه كسر ملفوظ به – فإن الكسر مقدر فيه، يدلك أنه في تقدير الكسر حذفهم الواو التي هي فاء مع هذه الفتحة كحذفهم في باب « أُعِدُ » فالفتح في عين الفعل لما كان من أجل الحلقي ، ولم يكن أصلًا – كان في تقدير الكسر ، كما حذف في باب (أُعِدُ وأُمِتُ) ، كذلك

<sup>(</sup>۱) سبق أن بَيَّنت مخالفتي للفارسي فيها ذهب إليه – ص (٣٢٢) – ، إذ ليس عنده دليل قاطع يستند عليه ؛ لأن القراءة التي استندا إليها شاذة ضعيفة ؛ فلا يكون فيها حجة . وعلى ذلك جرى التنبيه .

يكون تقدير الكسرة موجبًا للإمالة كما كان موجبًا لحذف الواو، ومن ثمَّ قال أبو عثمان في قولهم « تشأيان » في مضارع «شأوت» : إنه جار عندهم مجرى الغلط منهم ، فإذا كانت الكسرة هنا مقدرةً ، والكسرة المقدرة بمنزلة الملفوظ بها ، وقد جعلت الكسرة المقدرة بمنزلة الملفوظ في باب الإمالة أيضًا ، وذلك قول من قال في الوقف : هذا ماش ، فأمال لتقدير الكسرة كما يميل إذا وصل ولم يقف = عَلِمْتَ أن « تَسَعُ وتَطأ » بمنزلة « تَحْسِبُ » ، وأن الإمالة امتنعت في حرف المضارعة من « تَسَعُ وتطأ » كما امتنعت في « تَحْسِبُ » .

وبهذا يَتبيَّنُ الزلل الذي وقع فيه أبو علي الفارسي في موافقته لتلميذه ؟ وذلك من خلال التعقيب على كلامه بكلامه نفسه ..

المسائل الشيرازيات ٢ / ٦٢٥ – ٦٢٨ ، وينظر : التعليقة ٤ / ١٩٤ – ١٩٧ .

477

#### (الترجيح)

يترجح -عندي- وجوب اشتراط شرط الراء في هذه الإمالة ، كما ذهب إلى ذلك سيبويه و قوفًا عند السّماع ، و و افقه ابن مالك ، و الرضى .

وثبوت مخالفة أبي علي الفارسي – ومن تابعه – لسيبويه في صرف شرطه إلى الأغلبية دون الإلزام، بدليلٍ يفتقر إلى الإحكام .. ومن القواعد المستقرة: أن الأمثلة الشاذة المنفردة، لا تنقض أو تقيِّد الأحكام المطردة ..

ولعل من إتمام الفائدة أن أنبه - هنا - إلى « أن دائرة الإمالة في باب الراء تتسع عند النحاة أكثر مما تتسع عند القراء ؛ وذلك لأن سيبويه سمع عن العرب إمالة « الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة » ، وذلك قولك « من الضرر ، ومن البعر ، ومن الكبر ، ومن الصغر ، ومن الفقر » .

وقد ورد من هذا في القرآن الكريم في سورة القمر أواخر الآي من قوله تعالى: ﴿ إِنَا كُلِّ شِيء خلقناه بقدر ، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر .. إن المتقين في جنات ونهر ﴾ . وكذلك أواخر الآي من قوله تعالى في سورة المدثر : ﴿ إِنَّ هَذَا إِلاَ قُول البشر ... ﴾ وما هي إلا ذكرى للبشر ... ﴾ وما هي إلا ذكرى للبشر ... ﴾ وأنها لإحدى الكبر نذيرًا للبشر ﴾ . ولم يمل ذلك أحد من القراء البتة (١) .

w v 1/

<sup>(</sup>١) ينظر : الإمالة في القراءات واللهجات العربية ص ( ٢٤٢ ) .

والخلاصة أن «إمالة هذا الباب – أعني إمالة الفتحة في نحو من الضّرر، ومن الكبر – لم ترد عن القراء، على حين تحتل مكانًا مهمًا في كتب النحاة، حتى إن سيبويه عالجه في باب مستقل جعل عنوانه: (هذا باب ما يهال من الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها) »(١).

وعلى هذا جرى التنبيه.

(١) المرجع السابق ص (٤٠٢).





#### المبحث الخامس

### الوقف والتقاء الساكنين

وفيه أربع مسائل ، هي :

- الوقف على الاسم المنصوب.
- الوقف بنقل الحركة في « الرِّدِيْ والبُطُو » .
- أصل همزة الوصل ، الحركة أم السكون ؟
- تحرك أواخر الكلم الساكنة في « آلم الله » .





#### ( الوقف على الاسم المنصوب )

قال سيبويه في هذا باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل: «أما كل اسم منون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف، كراهية أن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه، أو زيادة فيه لم تجئ علامة للمنصرف» (۱). وقال في هذا باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف فيحرك؛ لكراهتيهم التقاء الساكنين: «وذلك قول بعض العرب: هذا بَكُرْ، ومن بَكِرْ. ولم يقولوا: رأيت البَكرْ؛ لأنه في موضع التنوين، وقد يلحق ما يبين حركته. والمجرور والمرفوع لا يلحقها ذلك في كلامهم. ومن ثمَّ قال الراجز – بعض السَّعديين –:

## أنا ابن ماوية إذ جدَّ النَّقُرْ

أراد النَّقْرُ ، إذا نُقِرَ بالخيل . ولا يقال في الكلام إلا النَّقْرُ ، في الرفع وغيره »(٢) . وقال أيضًا في هذا باب الإشباع في الجر والرفع وغير الإشباع والحركة كما هي : « وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشعر شبهوا ذلك بكسرة فَخِذ ، حيث حذفوا فقالوا : فَخْذ ، وبضمة عَضْد ، حيث حذفوا . والجرة كسرة ... ولم يجئ هذا في النصب ؟

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) السابق ٤ / ١٧٣ .

لأن الذين يقولون كَبْدُ وفَخْذ ، لا يقولون في جَمَل : جَمْل »(١).

#### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: «قوله: لأنه في موضع التنوين، يقول: إنه منصوب، والمنصوب يلحقه ما يبين حركته إذا كان منصرفًا، وهو التنوين، فكما أنه لا يجرك مع المنصوب إذا نون لمكان ما يبين حركة لامه، كذلك لم يجرك مع الألف واللام إذ الألف واللام كالتنوين، وليس يلحق المرفوع والمجرور في الوقف ما يبين حركتهما قبل أن يدخلهما الألف واللام بحركة لاميهما، كذلك حُرِّكت عيناهما بعد دخول الألف واللام، فقيل: «النَّقُرْ»، كما قبل: (هذا نَقُرْ)، ولما لم يقل: (رأيت بَكَرْ)، قبل حرف التعريف، كذلك لم يقل: (رأيت البَكَرْ)».

وقال أيضًا: «ومن ذلك قولهم في الوقف: «هذا النَّقُرْ » لمّا التقى ساكنان في قولهم «في النَّقْرْ » إذا وقف ، حُرِّك الأول منها بالحركة التي كانت تكون للثاني في الدرج ، وكذلك بـ «النَّقْرِ »، فإذا قال: رأيت «النَّقْرْ »، لم يفتح القاف ، فيقول: «النَّقُرْ » في قول سيبويه ؛ لأنه لمّا لم يلزم الراء السكونُ قبل دخول الألف واللام الكلمة لإبدال الألف من التنوين في «صادفت نَقْرًا »، أجرى الألف واللام في ذلك مُجْراه ، من حيث لم يلزما الكلمة .

<sup>(</sup>١) السابق ٤ / ٢٠٣ – ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) التعليقة ٤ / ٢١٦ – ٢١٧ .

قال في الرفع:

# أنا ابن ماويّة إذ جدَّ النَّقُرْ »(١)

وقال أيضًا: « فإن قلت ؛ فقد قال بعضهم في الوقف: رأيت زَيْدْ ، فلم يبدل من التنوين الألف ، وقال الأعشى:

# وآخذ من كل حيٍّ عُصْمْ ...

قيل: ... ترك إبدال الألف من النون في « عُصُمْ » ليس بالمتسع. ألا ترى أن سيبويه لم يحكه ؟ » (٢) .

فأبو علي الفارسي في نصوصه السابقة يوافق سيبويه و لا يخالفه في أن الاسم المنصوب المنون لا يوقف عليه إلا بالألف ..

وهذا ما جعل ابن هشام الخضراوي يقول في كتابه الإفصاح وقد جعل سيبويه تابعًا، والفارسي متبوعًا: «والاسم المنصوب المنون لم يذكر سيبويه فيه إلا ما ذكره أبو على »(٣).

<sup>(</sup>١) التكملة ص ( ١٩٢ – ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحجة ١ / ١٤١ – ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح تسهيل الفوائد للمرادي ٢ / ١١٥٤.

لكن يظهر أن أبا علي الفارسي لم يدم على هذه الموافقة طويلًا ، فقد قال في باب من مجاري أواخر الكلم من العربية: «اعلم أن أبا الحسن قال في قول الراجز:

## خالط من سلمي خياشيم وفا

إن التقدير: وفاها، فحذف المضاف إليه، وكذلك قال في قولهم: ليس غيره؛ إن التقدير: ليس غيره. وحكى بعضهم أن من الناس من قد لحنّه، والتلحين ليس بشيء الاحتهاله ما قال أبو الحسن. وفيه قول آخر: وهو أنه جاء به على قول من لم يبدل من التنوين الألف في النصب، ولكن جعل النصب؛ في أن لم يبدل من التنوين فيه الألف، كالجر والرفع، كها جعلوا النصب في نحو:

## كفى بالنأى من أسماء كافِ

مثل الجر والرفع ، فكذلك جعلت النصب مثلهما في نحو قوله :

## وآخذ من كل حيءٍ عُصُمْ

وهذه اللغة - وإن لم يحكها سيبويه - فقد حكاها أبو الحسن وغيره ، ووجهها من القياس ما أعلمتك »(١). وكذلك قال في تعليل وقف عاصم على: « تبوَّءا »: « فأما وقف عاصم في قوله: ( تبوَّيا ) ، وقلبه الهمزة ياء في

444

<sup>(</sup>١) كتاب الشعر ١ / ١١٠ – ١١١ .

الوقف، وإن كان من بوّأت، فلأن الهمزة قد تبدل منها في الوقف حروف اللين ... فإن قلت فإنها يفعل ذلك بالهمزة إذا كان آخر الكلمة، وليست الهمزة آخرًا في (تبويًا)، قيل: يجوز أن يكون لم يُعْتدَّ بالألف لما كانت للتثنية، والتثنية غير لازمة للكلمة، فلها لم تلزم لم يعتد بها، فصار الوقف كأنه على الهمزة؛ لأن كثيرًا من الحروف التي لا تلزم لا يعتد بها، ومن ثمَّ لم تقع حرف روي، كها لم تقع ألف النصب رويًّا لاجتهاعها معها في أنها لا تلزم؛ لأن من العرب من يقول: رأيت زَيدٌ، فلا يبدل ويحذف، وعلى هذا قوله:

# وآخذ من كل حيٍّ عُصُمْ

و لا تثبت أيضًا في موضع الرفع والجر ، فصار الوقف لذلك كأنه على نفس الهمزة »(١).

#### دراسة هذا التعقيب:

للعرب في الوقف على الاسم المنون - إذا كان خاليًا من تاء التأنيث - أربع لغات :

## اللغة الأولى :

حذف التنوين والحركة السابقة عليه في حالتي الرفع والجر، وإبداله ألفًا مع بقاء الفتحة في حالة النصب .. فيقولون : هذا زيد، ومررت بزيد، ورأيت

<sup>(</sup>۱) الحجة ٤ / ٣١٣ – ٣١٤.

زيدا ، والعلة في ذلك أنهم قصدوا أن تكون الكلمة في الوقف أخف منها في الوصل ؛ لأن الوقف للاستراحة ، والكلمة تتثاقل إذا وصلت إلى آخرها ، فخفَّفوها إما بالقلب أو بالحذف ، فاختاروا الحذف حال الرفع والجر ، واختصوا القلب حال النصب ؛ لخفة الألف والفتحة (۱).

يقول سيبويه: «فأما الألف فليست كذلك ؛ لأنها أخف عليهم ، ألا تراهم يفرون إليها في مُثنَّى ونحوه، ولا يجذفونها في وقت ، ويقولون في (فَخِذ): (فَخْذ)، وفي (رُسُل) : (رُسُل) ، ولا يخففون (الجَمَل) ؛ لأنَ الفتحة أخف عليهم من الضمة والكسرة ، كها أن الألف أخف عليهم من الياء والواو »(٢).

وهذه اللغة أشهر اللغات ، وعليها جل كلام العرب ..

### اللغة الثانية:

حذف التنوين والحركة السابقة عليه في حالة المنصوب المنون، دون إبداله ألفًا، والوَقْفُ عليه بالسكون، كما يوقف على المرفوع والمجرور. فيقولون: رأيت فَرَجْ، وأبصرت زَيدْ، فيقفون عليهما بالسكون، وهذه لغة ربيعة، والعلة عندهم في ذلك حَمْلُ المنصوب على المرفوع والمجررو؛ ليجري الباب مجرى واحدًا..

440

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الشافية للرضي ٢ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٦٧ .

وعلى لغتهم جاء قول الشاعر:

إلى المرء قيس أطيل السُّرى وآخذ من كل حي عُصُمْ (١)

حيث وقف على الاسم المنصوب المنون «عُصُمًا » بالسكون ، وحذف الألف ، والفتحة التي قبلها .

ومثله قول الآخر:

ألا حبَّذا غُنْمٌ وحُسْنُ حديثها لقد تركت قلبي بها هائمًا دَنِفْ (٢)

يقصد: دنفًا ، فأسكن ..

ومثله قول الآخر كذلك:

شَئِزٌ جنبي كأني مُهْدَأٌ جَعَلَ القَيْنُ على الدَّفِّ إِبَرْ (٣)

يريد: إبرًا، فأسكن ..

(٢) ينظر : سر الصناعة ٢ / ٤٧٧ ، ٢٧٦ ، وشرح الكافية الشافية ٤ / ١٩٨٠ .

(٣) ينظر: سر الصناعة ٢ / ٤٧٧، ٢٧٦.

(٤) ينظر على سبيل المثال : الفوائد والقواعد للثمانيني ص ( ٨٢ ) .

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: سر الصناعة ٢ / ٤٧٧ ، ٦٧٦ .

#### اللغة الثالثة:

إبدال التنوين حرفًا من جنس الحركة السابقة ، فيكون واوًا بعد الضمة ، وياء بعد الكسرة ، وألفًا بعد الفتحة ، وهذه لغة أزد السراة ، يقول سيبويه : « وزعم أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون: هذا زيدُو ، وهذا عمرُو ، ومررت بزيدي وبَعَمْرِي، جعلوه قياسًا واحدًا، فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف »(۱) ، وعلى هذه اللغة يكونون قد حذفوا التنوين، وأشبعوا الحركة السابقة عليه ، فإن كانت ضمة فواوًا ، وإن كانت كسرة فياءً ، وإن كانت فتحة فألفًا ، « ولا يحتفلون بالثقل واللبس »(۲) ؛ والعلة عندهم في ذلك: الحرص على بيان الإعراب (۳) وإن لزم منه الثقل (أ) . وهذه اللغة الفصيحة وإن وصفها ابن الشجري بالرداءة (٥) ؛ وذلك لثقل الواو والضمة من جهة ، والخروج عن أصل كلام العرب من جهة أخرى ؛ لأنه لا يوجد في كلامهم اسم معرب أخره واو قبلها ضمة ؛ ولالتباس الياء في نحو : مررت بزيدي بياء المتكلم = فقد كانت — ولا زالت — من أقوى الأدلة القاطعة ، والحصون المانعة على فقد كانت — ولا زالت — من أقوى الأدلة القاطعة ، والحصون المانعة على

(١) الكتاب ٤ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب ٢ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية للرضى ٢ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الهمع : (٢/ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) الأمالي ٢ / ١٥٩.

وجود الإعراب من جهة ، والرد على منكريه من جهة أخرى (١).

### اللغة الرابعة:

إبدال التنوين همزة في حالتي النصب والرفع ، يقول سيبويه: «وزعم الخليل أن بعضهم يقول: رأيت رجلاً فيهمز، وهذه حبلاً ، وتقدير هما، رجلع وحبلع، فهمز لقرب الألف من الهمزة ، حيث علم أنه سيصير إلى موضع الهمزة ، فأراد أن يجعلها همزة واحدة ، وكان أخف عليهم. وسمعناهم يقولون: هو يضربها، فيهمز كل ألف في الوقف »(٢) وهذه اللغة منسوبة لبعض الطائيين (٣)، والعلة عندهم في ذلك قرب الألف من الهمزة وهذا

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب من أسرار اللغة، فصل: (قصة الإعراب ١٩٨ – ٢٧٤)، لإبراهيم أنيس، ورد الدكتور مهدي المخزومي عليه في كتابه: (مدرسة الكوفة..) ص (٢٤٩–٢٥٦)، والدكتور مهدي المخزومي عليه في كتابه: في اللغة والأدب ص (٨٧–٩٣).. وغيرهم. وهذه اللغة كمد محمد حسين في كتابه: مقالات في اللغة والأدب ص (٨٧–٩٣).. وغيرهم من لا تزال حية ظاهرة حتى اليوم في أزد السراة، وخاصة في قبيلة زهران، فقد سمعت منهم من يقول في أخذته وأعطيته إن كان متكلمًا: أخذتوه وأعطيتوه، وإن كان مخاطبًا رجلًا: أخذتاه وأعطيتاه، وإن كان مخاطبًا امرأة: أخذتيه وأعطيتيه .. يشبعون الحركات الثلاث، فيتولد منها أحرف المد الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: ارتشاف الضرب ٢ / ٢ . ٥ . وهذه اللغة لا تزال بقاياها حية عند بعض كبار السن في مدينة حائل، وخاصة في محافظة ( مَوْقَق ) التابعة لها ، إلا أن الهمزة المحققة التي نص عليها سيبويه قد سُهِّلت على ألسنتهم ، فأصبحت أقرب ما تكون إلى همزة بين بين ، وغالبًا ما يستخدمونها في أساليب الاستفهام، وقد سمعت منهم من يقول سائلًا: ( بُهْ عَصيراً ؟ ) . بالهمزة المخففة .

القلب مطرد عندهم في كل ألف حال الوقف(١).

وأشهر هذه اللغات – كما أسلفنا – اللغة الأولى التي هي لغة عامة العرب، وأماما سواها من اللغات، فتعد في حقيقتها لهجات خاصة، وبدائل جائزة عند بعضهم للوقف عليها والذي يهمنا منها لغة ربيعة، وهي الوقوف على الاسم المنصوب المنون بالألف ..حيث ذهب سيبويه – وتبعه الجمهور – إلى عدم جواز الوقف على الاسم المنصوب المنون، واحتج على ذلك بالقياس والسماع.

## فأما أدلته من القياس فتستند على ما يلي :

## أولًا : علة الفرق:

وذلك أن الاسم المجرور والمرفوع لا يلحقهما ما يبين حركتهما حال الوقف عليهما ، بخلاف الاسم المنصوب المنون ، فإنه يلحقه ذلك ، فالوقف عليه سيؤدى إلى نقض تلك العلة .

### ثانيًا: علة التخفيف:

وذلك أن الاسم المجرور والمرفوع ثقيلان ، والوقف للاستراحة ، وهذا يقتضي التخفيف ، فخففوها بحذف التنوين ، والوقف عليها بالإسكان ، أما الاسم المنصوب المنون فمخفف ابتداءً فليس هناك حاجة إلى تخفيفه ؛ لأن تخفيف المخفف لا يجوز .

<sup>(</sup>١) ينظر : الممتع لابن عصفور ١/ ٣٢٥.

## ثالثًا: علة التنظير:

وذلك أن العرب في التفريع تخفّف المضموم والمكسور بالتسكين، وتدع المفتوح على حاله، وذلك في نحو: عَضُد وفَخِذ، فيقولون: عَضْد، وفَخْذ ولم يخففوا نحو: جَمَل، فيقولوا: جَمْل، وعليه فلا يوقف على المنصوب المنون تنظيرًا بذلك التفريع. وأما دليله من السماع فلم يسمع سيبويه من العرب من يقول ذلك؛ فيحكيه. هذا، وقد وافق أبو على الفارسي سيبويه في أول أمره ثم خالفه بأَخَرة، معتمدًا في ذلك على القياس والسماع أيضًا.

## فأما أدلته من القياس فتقوم على ما يلى:

# أولًا: علة التنظير:

وذلك أن المنصوب نظير المرفوع والمجرور ، فكما أن المجرور والمرفوع يوقف عليه بالسكون ، فكذلك المنصوب حقّه أن يوقف عليه بالسكون أيضًا ؛ طردًا للباب على وتيرة واحدة .

فإن قال قائل : فإن النصب خفيف ، قيل : فإن الوقف موضع يتطلب الأخف ؛ ولذلك عُدِلَ فيه عن النصب إلى السكون .

### ثانيًا: علة التخفيف:

وذلك أن العرب تخفف الاسم المنقوص بحذف يائه حال النصب، كقولهم: « كفى بالنأي من أسماء كافِ » . كما تخفف الاسم المنقوص كذلك بحذف يائه في حالتي الرفع والجر، كقولهم: هذا قاض، ومررت بقاض.

وعليه فيوقف على الاسم المنصوب كذلك بالسكون ؛ حملًا لحذف الحركة على حذف الحرف في الاسم المنقوص.

## ثالثًا: السماع:

اعتمد أبو علي الفارسي على إثبات هذه اللغة وجوازها بها حكاه أبو الحسن الأخفش، وهو - مما يكاد يعرف صدقه ضرورة (١) - وحكاه غيره . ولم يعتد بعدم حكاية سيبويه لها؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ .

و يعد هذا الدليل أقوى أدلة أبي علي الفارسي على الإطلاق ؛ لأن القياس الذي ذكره معارض بمثله ، ولا معارض للسماع .

4 5 1

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص ٣/ ٣١١.

### (الترجيح)

يترجح لديّ أن الوقوف على الاسم المنصوب المنون جائز على لغة ربيعة وإن كانت قليلة -؛ ثقة بها حكاه الأخفش وغيره من العلهاء (١)، وموافقة لأبي على الفارسي وابن جني (٢)، اللذّيْنِ أكثرا من الاستشهاد بها، وخلافًا لسيبويه الذي منعها، وذلك لما يلي:

١ - أن هذه اللغة حكاها الثقة ، وحكاية الثقة مقبولة .

٢ - إن إثبات هذه اللغة فيها طرد للباب على وتيرة واحدة ، وإجراؤه
 مجرى واحدًا .

٣- أن لهذه اللغة وجهًا من القياس سائغًا ومقبولًا ؛ وهو حملها على أختيها في الرفع والجر، وإذا اجتمع السماع والقياس ، فهذا مالا غاية وراءه .

3 - مجيء ما يقوِّي هذه اللغة وفصاحتها من قراءات قرآنية وردت عليها وفي هذا دليل على جوازها .. فمن ذلك ما ذكره أبو علي الفارسي في قراءة عاصم: «تبويا» ، وتخريجه إياها على هذه اللغة ، وفي ذلك دليل على قوتها؛ لأن القراءات القرآنية لا تحمل إلا على أفصح الكلام، وأحسن التراكيب والوجوه .

<sup>(</sup>١) السابق: ٢ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ٤ / ٤٤٦ .

ومن ذلك - أيضًا - ما نص عليه ابن خالويه فقال في قوله تعالى: ﴿ من السهاء ماءً ﴾ وقوله: ﴿ إلا دعاءً ونداءً ﴾: «يقرأ عند الوقف عليه بإثبات الألف عوضًا من التنوين ، وبالمد على الأصل ، وبالقصر وطرح الألف ... فالحجة لمن قصر وطرح الألف أن يقول: الوقف يزيل الحركة في الرفع والخفض ، فإذا زالت الحركة في الرفع والخفض سقط التنوين؛ لأنه تابع لها ، فجعل النصب قياسًا على الرفع والخفض . ويستدل على ذلك أنها مكتوبة في السواد بألف واحد »(١) . وهذه الحجة هي عين لغة ربيعة ..

## ولعل من إتمام الفائدة أن أذكر الأمور التالية:

١ - أن هذه اللغة خاصة - في أصلها - لربيعة إلا أنها لما انتشرت تعاورها
 كلُّ . وهذا ما يفسر وجودها عند بعض شعراء بني تميم من مثل عدي ابن زيد
 في قوله :

شَئِزٌ جَنْبِي كَأْنِي مُهْدَأٌ جَعَل القَيْنُ على الدَّفِّ إِبَرْ

يعني: ﴿ إِبرًا ﴾ .

٢ - أن هذه اللغة كثيرة في الشعر ، ولكثرتها ذهب جماعة من النحويين إلى
 أنها ضرورة ، ولكن حكاية الأخفش وغيره أنها لغة ترد ذلك .

٣- أن إثبات هذه اللغة لا يخوِّل اتخاذها قياسًا مطردًا ، ويغلِّبها على الكثير

727

<sup>(</sup>١) الحجة في القراءات السبع ص (٧٢).

المسموع من كلام العرب، وهو الوقف على المنصوب بالألف؛ لأن هذه اللغة عند ربيعة نفسها غير لازمة .. قال ابن عقيل : « والظاهر أن هذا غير لازم في لغة ربيعة ، ففي أشعارهم الوقف كثير جدًا على المنصوب المنون بالألف، فكأن الذي اختصوا به جواز الإبدال »(١).

٤ - من خلال تتبعي لهذه اللغة ، وجدت الاستناد إليها - عند القائلين
 بإثباتها وجوازها - لا يكون إلا في حال التخريج والتوجيه فقط ، ولم أقف
 على من اتخذها قياسًا مطردًا في غير ذلك ؛ ولهذا ربا كان لسيبويه العذر في
 عدم حكايته لهذه اللغة ..

والله تعالى أعلم ..

(١) المساعدة ٤ / ٣٠٣ ، وينظر : ارتشاف الضرب ٢ / ٧٩٩ .

T £ £

#### ( الوقف على المهموز بنقل الحركة )

#### قال سيبويه:

«أما كل همزة قبلها حرف ساكن فإنه يلزمها في الرفع والجر والنصب ما يلزم الفرع من هذه المواضع التي ذكرت لك، من الإشمام، وروم الحركة، ومن إجراء الساكن. وذلك قولهم: هو الخَبْءُ، والخَبْءُ، والخَبْء.

واعلم أن ناسًا من العرب كثيرًا يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة ، سمعنا ذلك من تميم وأسد ، يريدون بذلك بيان الهمزة ، وهو أبين لها إذا وليت صوتًا ، والساكن لا ترفع لسانك منه بصوت ، لو رفعت بصوت حركته ، فلها كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حرَّكوا ما قبلها ليكون أبين لها. وذلك قولهم : هو الوَثُوْ ، ومن الوَثِيْ ، ورأيت الوَثَا ، وهو البُطُؤُ ، ومن البُطِعْ ، ورأيت البُطأ ، وهو الرِّدُوْ ، وتقديرها : الرِّدُع ، ومن الرِّدِيْ ، ورأيت الرِّدُع ، ومن الرِّدِيْ ، ورأيت الرِّدُع ، ومن الرِّدِيْ ، ورأيت الرِّدَة : الصاحب .

وأما ناس من بني تميم فيقولون هو: الرِّدِئ ، كرهوا الضمة بعد الكسرة ؛ لأنه ليس في الكلام ( فِعُل ) ، فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم . وقالوا: رأيت الرِّدِئ (١) ، ففعلوا هذا في النصب كما فعلوا في الرفع ، أرادوا أن يسوُّوا بينهما .

**" £ 0** 

<sup>(</sup>١) ضبطت هذه الكلمة في طبعة هارون (الرَّدِئُ)، وهو خطأ، وضبطت في طبعة بولاق ٢ / ٢٨٦ بـ (الرِّدِئُ)، وهو الصواب.

وقالوا: من البُطُوْ ، أرادوا أن يسوُّوا بينهما. ولا أراهم إذ قالوا: رأيت البُطُوْ ، أرادوا أن يسوُّوا بينهما. ولا أراهم إذ قالوا: من الرِّدِئ ، وهو البُطُوْ ، أرادوا أن يسوُّوا بينهما . ولا أراهم إذ قالوا: من الرِّدِئ ، وهو البُطُوْ ، واحدًا ، إلا يتبعونه ، الأول ، وأرادوا أن يسوُّوا بينهن ، إذا أجرين مجرى واحدًا ، وأتبعوه الأول كما قالوا: رُدُّ ، وفِرِّ .

ومن العرب من يقول: هو الوَثُوْ، فيجعلها واوًا حرصًا على البيان. ويقول: من الوَثْيْ، فيجعلها ياء، ورأيت الوَثَا. يسكن الثاء في الرفع والجر، وهو في النصب مثل: القَفَا.

وأما من لم يقل: من البُطِئ ، ولا هو الرِّدُؤ ، فإنه ينبغي لمن اتقى ما اتقوا أن يلزم الواو والياء »(١).

### تعقيب أبي علي الفارسي :

قال أبو على الفارسي:

« وكأن هؤلاء الذين قالوا: هذا الرِّدِئ ؛ كراهة الضمة بعدالكسرة شبهوا الحركة التي تشبه حركات الإعراب بحركة البناء التي لا تفارق ، وليس هذا بالمستقيم . ألا ترى أنهم قالوا: يا زيد العاقل ، ولا رجل صاحب امرأة عندك ؟ فجعلوا الحركة المشابهة للإعراب بمنزلة الإعراب . فكذلك ينبغي أن تجعل الحركة المشابهة للإعراب في الوقف بمنزلة الإعراب ، فلا يكره فيه هو تجعل الحركة المشابهة للإعراب في الوقف بمنزلة الإعراب ، فلا يكره فيه هو

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ١٧٧ – ١٧٨ .

(الرِّدُوُّ )؛ كما لم يكره فَرُقُّ ، ولا يتبع الأوَّلَ ؛ لأن إتباع الحركة ليس بمستمر استمرَار حركة الإعراب التي الحركة في (الرِّدُوُّ ) في قياسها ، ومشابهة لها من حيث وصفنا .

على أنهم قالوا في الوقف: رأيت الرِّدِئ ، ومن البُطُو ، ورأيت العِكِم ، ورأيت العِكِم ، ورأيت العِكِم ، ورأيت الحُجُو ، فأتبعوا الأوسط تحريك الأول ، فكذلك يكون قولهم: هذا الرِّدِئ على هذا الحد ، لا لكراهة الضمة بعد الكسرة ، فكم لا يكون في : هذا عِدِلْ إلا كذلك ، لا لكراهة الضمة بعد الكسرة »(١).

#### دراسة هذا التعقيب:

ذكر النحاة أن للعرب في الوقف على الهمزة مذهبين:

الأول: مذهب أهل التخفيف - وهم أهل الحجاز.

الثاني: مذهب أهل التحقيق - وهم عامة العرب، وعلى رأسهم تميم.

ولكل من المذهبين طرائقه التي يقف بها<sup>(۲)</sup>. والذي يعنينا - هنا - أهل التحقيق.

حيث ذكر سيبويه أن لأهل التحقيق - في الوقف على المهموز إذا كان ما قبل الهمزة ساكنًا - ثلاث لغات ، هي :

4 £ V

<sup>(</sup>١) الحجة ١ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية للرضى ٢ / ٣١٣-٣١٣

أ - نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، حرصًا على بيانها . ونسبها إلى تميم وأسد ، وإن أدّى النقل إلى وزن مرفوض لا نظير له ، فيقولون : هو الرِّدُوْ .

ب - إتباع العين للفاء ؟ فرارًا من النقل الموقع في عدم النظير ، ونسبها إلى بعض بني تميم، فيقولون : هو الرِّدِئ ، ورأيت البُطُوْ ، ومن الكُفُوْ .

ج\_- إبدال الهمزة بصوت مدمن جنس حركتها-حرصًا على البيان كذلك-، نحو: هذا الوَثْوْ، ومن الوَثْيْ. ونسبت هذه اللغة لـ (تميم)(١).

والخلاف الدائر بين سيبويه وأبي علي الفارسي ينصب على اللغة الثانية المعزوّة لبعض بني تميم ..

حيث ذهب سيبويه - وتبعه الجمهور - إلى أن بعض بني تميم لم يجنحوا إلى الإتباع إلا لكراهتهم الضمة بعد الكسرة ، ولما يترتب عليه من زوال الوزن المرفوض ..

فقال أبو الحسن الرماني: «وبعض بني تميم تقول: هو الرِّدِئ ، فيسوي في الأوجه الثلاثة ، ليجريه في النظائر على ما لزمته العلة ؛ ليشاكل في الطريقة الواحدة »(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني ٤ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) شرحه للكتاب ٥ / ١٥ (ب).

وقال ابن مالك: « وعدم النظير في النقل مغتفر إلا عند بعض بني تميم ، فيفرون منه إلى تحريك الساكن بحركة الفاء إتباعًا »(١).

وقال أبو حيان: «وبعض بني تميم، يفرون من هذا النقل إلى إتباع حركة العين لحركة الفاء، ويسكِّن الهمزة، فتقول: هذا الرِّدِئ، ومررت بالرِّدِئ، ... سوَّوا في ذلك بين الأحوال الثلاثة، كما سوِّى غيرهم في النقل بينها »(٢).

وقال الرضي: « وبعض بني تميم يتفادى من الوزنين المرفوضين في الهمزة – أيضًا – مع عروضها ، فيترك نقل الحركة فيها يؤدِّي إليهما: أي الثلاثي المكسور الفاء والمضمومها ، بل يتبع العين فيها الفاء في الأحوال الثلاث ، فيقول: هذا البُطُوْ ، ورأيت البُطُوْ ، ومررت بالبُطُوْ ، وهذا الرِّدِيءْ، ومررت بالبُطُوْ ، وهذا الرِّدِيءْ، ومرل بالبُطُوْ ، وهذا الرِّدِيء ، ومال البحر ، بالرِّدِئ ، وذلك أنهم لما رأوا أنه يؤدي النقل في البُطْء في حال الجر في وفي الرِّدْء في حال الجر في البُطُوْ ، وفي حال الرفع إلى الوزنين المرفوضين أتبعوا العين الفاء في حال الجر في البُطُوْ ، وفي حال الرفع في الرِّدِء ؛ فتساوى الرفع والجر فيهها، فكرهوا مخالفة النصب إياهما، فأتبعوا العين الفاء في الأحوال الثلاث »(٣).

وذهب أبو على الفارسي وحده - ولم أقف له على متابع - إلى أن بعض بني تميم شأنهم الإتباع ابتداء في الوقف على المهموز ؛ لا لكراهتهم الضمة بعد

**7 £ 9** 

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ( ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) الارتشاف ٢ / ٨١٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية ٢ / ٣١٢.

الكسرة، ويترتب على هذا زوال الوزن المرفوض تبعًا.

وقد استدل أبو علي الفارسي على ذلك بقولهم في الوقف: «رأيت الرِّدِئ، ومن البُطُوُّ، ورأيت العِكِمْ، ورأيت الجُحُرْ ».. قال: «فأتبعوا الأوسط تحريك الأول، فكذلك يكون قولهم: «هذا الرِّدِئُ »على هذا الحد، لا لكراهة الضمة بعد الكسرة، فكم لا يكون في «رأيت الجُحُرُ » إلا الإتباع لما قبله، كذلك لا يكون في «هذا عِدِلْ » إلا كذلك، لا لكراهة الضمة بعد الكسرة».

وما ذهب إليه أبو على الفارسي أخيرًا ، يخالف ما كان عليه أولًا ، إذ كان يوافق سيبويه في مذهبه ، ولا يخالفه ..

قال أبو علي الفارسي: «ومنهم من يقول في الرفع: هو الرِّدِئ ، فيتبع العين الحركة التي قبلها، ولا يحركها بالضم ؛ لأنه ليس في الكلام (فِعُل) ، ويقول في الجر: من البُطُوْ، فيتبع العين أيضًا حركة ما قبلها ؛ لأنه ليس في الأسهاء (فُعِل)»(٢).

وهذا عين قول سيبويه الذي يرى أن بعضَ بني تميم لجئوا إلى الإتباع فرارًا من الوقوع في عدم النظير.

40.

\_\_

<sup>(</sup>١)الحجة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح ص (٢١٣ - ٢١٤).

والفرق بين ما ذهب إليه أبو علي الفارسي أخيرًا ، وما ذهب إليه سيبويه : دقيق جدًا ، يتضح بالآتي :

# أ - على قول أبي على الفارسي:

يكون بعض بني تميم كغيرهم من عامة تميم وأسد في أنهم لا يعتدون بالوقف العارض في المهموز ، وإن أدّى إلى وزن مرفوض ، وإن لم ينطقوا به .

### ب - وعلى قول سيبويه:

يكونون ممن يعتد بالوقف العارض في المهموز، فيتبعون حين يؤدي الوقف بالنقل إلى وزن مرفوض، ثم يتبعون - أيضًا - فيها لم يؤد النقل إليه إلى وزن مرفوض كذلك؛ طردًا للباب على وتيرة واحدة.

وتظهر ثمرة الخلاف بينها إذا قيل: (هذا العِدِلْ، ومن البُسُرْ)، فعند أبي على الفارسي يحملان على الإتباع فقط، وأما عند سيبويه فيحملان على النقل، كما يحملان على الإتباع أيضًا.

### (الترجيح)

يترجح لديَّ أن كلا القولين متوجه على الأصول، وإن كان قول سيبويه أظهر ..

وذلك أن مذهب أبي على الفارسي يؤيده أمران:

الأول: أن النقل منسوب إلى بني تميم ، والإتباع في جُلّه كذلك معزوً إليهم (١).

الثاني: إتباعهم في المنصوب، وهو مما لا يوقف عليه بالنقل في غير المهموز، وإذا وقف عليه بالنقل في المهموز لم يؤد إلى وزن مرفوض .. ففي إتباعهم في المنصوب دليلٌ على أنهم ممَّن شأنهم الإتباع ابتداء.

وأما مذهب سيبويه ، فيؤيده أمران كذلك .

الأول: أنه لو لم يكن قصد بعض بني تميم زوال الوزن المرفوض لما أتبعوا في الأحوال الثلاث طردًا للباب ؛ لأن ذلك مغتفر في الوقف بالنقل على المهموز، وهو ما عليه عامة تميم وأسد.

الثاني: أنه لا يعد إتباعهم للمنصوب دليلًا على أنهم ممن شأنهم الإتباع الثاني: أنه لا يعد إتباعهم للمنصوب دليلًا على أنهم ممن شأنهم الإتباع الجر، ابتداءً، وذلك لاحتمال أنهم « لما رأوا أنه يؤدي النقل في البطء في حال الجروفي الرّدْء في حال الرفع إلى الوزنين المرفوضين أتبعوا العين الفاء في حال الجر

401

<sup>(</sup>١) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه ص ( ١٠٠ - ١٠٢ ) .

في البُطُؤ ، وفي حال الرفع في الرِّدْء ، فتساوى الرفع والجر فيها ، فكرهوا مخالفة النصب إياهما فأتبعوا العين الفاء في الأحوال الثلاث »(١). والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

ويلحظ أن المنصوب عند سيبويه متأخر عن منزلة المرفوع والمجرور، وهو الصواب، في حين أنه مقدم على المرفوع والمجرور عند أبي علي الفارسي؛ ولهذا استدل الأخير بأن شأن بعض بني تميم الإتباع ابتداء؛ لأنهم يتبعون في المنصوب أولًا، فمن باب أولى أن يكون شأنهم الإتباع في المرفوع والمجرور كذلك.

وأما سيبويه فاستدل على أنه ليس من شأن بعض بني تميم الإتباع ابتداء، وإنها تبعًا لزوال الوزن المرفوض إتباعهم في المرفوع والمجرور أولًا، ثم حمل المنصوب عليهما ثانيًا طردًا للباب، وطرد الباب من مقاصد العربية.

ومن المعلوم أن أول الحركات وأثقلها النضمة ، ثم الكسرة ، وأخفها الفتحة ، ولا يستدل على خفة الفتحة إلا بعد الثقل ؛ ولهذا كان مذهب سيبويه أظهر من مذهب أبي على الفارسي.

والله تعالى أعلم.

404

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الشافية للرضي ٢ / ٣١٢.

#### (أصل همزة الوصل الحركة أم السكون)

قال سيبويه:

« هذا باب ما يتقدم أول الحروف وهي زائدة قدِّمت لإسكان أول الحروف .

فلم تصل إلى أن تبتدئ بساكن ، فقدِّمت الزيادة متحركة لتصل إلى التكلم . والزيادة ههنا : الألف الموصولة . وأكثر ما تكون في الأفعال ... »(١) .

#### تعقيب أبي على الفارسي :

قال أبوعلي الفارسي: «كل حرف احتيج إلى الابتداء به ، وكان ساكنًا اجتلبت له همزة الوصل ... ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ، فإذا اتصل به شيء من ذلك بكلام قبله سقطت ، تقول: يا زيد أضرب ، يا عمرو اسمع ، ويا بكر أقتل ، فسقطت الهمزة ، لأن ما قبلها يوصل به إلى النطق بهذه السواكن ، فأغنى عن الهمزة ، كما أن ما بعد الهاء التي تلحق في الوقف في نحو: «ما هِيَهُ »، و «كتابِيَهُ » لمّا أغنى عن هذه الهاء سقطت في نحو: ما هي يا زيد ، وكتابي قد كتبت ؛ لأن هذه الهاء في الوقف مثل الهمزة في الابتداء »(٢).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) التكملة ص ( ۲۰۰ – ۲۰۱ ) .

#### دراسة هذا التعقيب :

من المسائل المقررة عند جميع الصرفيين أن حركة همزة الوصل الكسر، ولكنهم اختلفوا في أصلها ..

فذهب أبو علي الفارسي - كما نسبه إليه أبو حيان (١) وغيره ، ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة - إلى أنها اجتلبت ساكنة ثم حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، وتابعه عليه ابن جني ، فقال: « وهذه الهمزة إنها حركت لسكونها وسكون ما بعدها ، وهي في الأصل زائدة ساكنة .

فإن قيل: أنت هربت من سكون النون في « انْفعل » ، فكيف زدت عليها ساكناً آخر وهو الهمزة ؟ قيل: هذه الهمزة وإن كانت ساكنة ، فإنها إنها جيء ساكناً آخر وهو الهمزة ؟ قيل : هذه الهمزة وإن كانت ساكنة ، فإنها إنها جيء بها قبل الساكن ؛ لأنه قد علم أنه إذا اجتمعت معه فلابد من حذف أحدها أو حركته ، فالحركة والحذف لم يصلح واحد منها في الحرف الساكن من الفعل لئلا تزول بنيته التي قد أريدت له من سكون أوله ، فلم يبق إلا حذف الهمزة أو حركتها ، فلم يجز حذفها ؛ لأن ذلك كان يؤدي إلى ما منه هُرِب وهو الابتداء بالساكن ، فلم يبق إلا حركة الهمزة فحركت ، فانكسرت على ما يجب في الساكنين إذا التقيا »(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف ٢/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) المنصف ١ / ٥٣ – ٥٤ .

وقال أيضًا: «واعلم أن هذه الهمزة إنها جيء بها توصلًا إلى النطق بالساكن بعدها لما لم يمكن الابتداء به ، وكان حكمها أن تكون وهي في أول الحرف كالهاء التي لبيان الحركة بعد الألف في آخر الحرف في وازيداه ، وواعَمْراه ، ووأمير المؤمناه ، فكها أن تلك ساكنة فكذلك كان ينبغي في الألف أن تكون ساكنة ، وكذلك أيضًا نون التثنية ونون الجمع والتنوين ، هؤلاء كلهن سواكن ، فلها اجتمع ساكنان هي والحرف الساكن بعدها كُسِرت ؛ كلهن سواكن ، فلها اجتمع ساكنان هي والحرف الساكن بعدها كُسِرت ؛

وقد تابع ابن جني كل من: ابن بابشاذ<sup>(۲)</sup>، وابن عصفور<sup>(۳)</sup>، وأبي علي الشلوبين<sup>(۱)</sup>، ويحيى بن حمزة العلوي<sup>(۱)</sup>، معللين ذلك بالآتي:

١ - أن الأصل في الحروف أن تكون ساكنة .

٢ - أن زيادتها ساكنة أولى من تقديرها متحركة ؛ لكونها أقرب إلى الأصل.
 والزيادة كلم كانت أقل كانت أولى .

٣- أن الحركة لا يقدم عليها إلا بدليل.

W A 4

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ١ / ١١١ - ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح المقدمة المحسبة ص (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢ / ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) الارتشاف ٢ / ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المنهاج في شرح جمل الزجاجي ٢ / ١٦٠.

٤ - أن تحريك الهمزة بالكسر دليل على سكونها في الأصل ؛ لأنها لو كانت متحركة في الأصل لكانت مفتوحة أبدًا .

وهم فيها ذهبوا إليه وعللوه يوافقون بعض الكوفيين(١).

وذهب سيبويه -وجمهور البصريين- إلى أن أصلها متحركة بالكسر، معللين ذلك بهايلي:

۱ - أنه لمّا كان سبب الإتيان بالهمزة التوصل إلى الابتداء بالساكن وجب كونها متحركة كسائر الحروف المبدوء بها .

٢- أن الساكن لا يجتلب لساكن مثله .

٣- أن نظير همزة الوصل همزة القطع ، فكما أن همزة القطع متحركة ، فكذلك نظيرتها الابد أن تكون في الأصل متحركة ، وفرِّق بينهما في نوع الحركة .

٤ - أن القول بسكونها في الأصل ثم تحركها يستلزم منه التقدير، وعدم
 التقدير أولى .

والذي يظهر أن استدلالات أبي على الفارسي وابن جنبي ومَنْ وافقها معارضة باستدلالات سيبويه ومن تبعه مِنْ جمهور البصريين ؛ لما في استدلالها من تكلف وتعسف ظاهر ، يتمثل فيها يلى :

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف ٢ / ٧٣٧ - ٧٣٨ .

### ١ - نقض الغرض:

وذلك أن همزة الوصل ما أتي بها إلا للتوصل إلى النطق بالساكن ، فكان لابد من اجتلاب حرف يتصف بصفات خاصة ، ويصلح للقيام بهذه المهمة ، فإن كانت ساكنة في فائدة اجتلابها حينئذ ؟!

# ٢ - لزوم الدَّوْر:

لما كان سبب زيادة همزة الوصل التوصل إلى النطق بالساكن وجب كونها متحركة ؛ إذ لو جيء بها ساكنة لافتقرت إلى حرف آخر يُبْدَأ به ، فيلزم الدور ، وتكون حينها زيادتها غير مجدية .

#### ٣- مخالفة القاعدة:

من القواعد المسلمة أن العرب لا تبتدئ بساكن مطلقًا ، فالقول بمجيء الهمزة ساكنة أولًا مخالفة لما استقر عليه العرب ، فإن قيل : إنها كان مجيئها تقديرًا لا حكمًا ، قيل : فإن العرب ترفض التقدير إن كان مخالفًا لنهج كلامها ، وبيان ذلك : أن العرب لم تخفف الهمزة في أول كلمة يبتدأ بها ؛ لأن في تخفيفها تضعيفًا للصوت ، وتقريبًا من الساكن ، فلما لم يبتدئوا بالساكن لم يبتدئوا به قرب منه . وأمر يدل على رفضهم الابتداء بالساكن ولو تقديرًا : أنهم لم يخرموا «مُتفاعلن » كما خرموا «فعولن » ونحوه ، لأن «مُتفاعلن » يسكن ثانيه بالإضهار ، فلو خُرم لأدًى ذلك إلى الابتداء بالساكن ؛ ولذلك رفض .

## وأما عن استدلالات ابن جني ومن وافقه ، فمردود عليها بها يلي :

١ - قولهم: إن أصل الحروف السكون، ليس على إطلاقه ؟ لأن من الحروف ما الأصل فيه الحركة ك: لام الابتداء، وباء الجر، وسين الاستقبال، وتاء القسم، وواو العطف. فكذلك همزة الوصل تأخذ حكم التحريك أصلًا واستعمالًا.

٢ - قولهم: إن زيادتها ساكنة أولى لقربها من الأصل ، مردود عليهم ؛ لأننا
 لو سلمنا بهذا المبدأ لوجب أن تكون أحرف الزيادة الدالة على معنى جميعها
 ساكنة ، والحقيقة على خلاف ذلك .

٣- قولهم: إن الحركة لا يقدم عليها إلا بدليل، فمردود عليهم بأن الدليل موجود وهو التخلص من الابتداء بالساكن أولًا، ووجود النظائر ثانيًا كهمزة القطع، وباء القسم، وواو العطف وغيرها، وكلها متحركة أصلًا واستعمالًا.

3 - قولهم: إن تحريك الهمزة بالكسر دليل على سكونها في الأصل، وإلا لكانت مفتوحة ، فمردود عليهم بقول الشاطبي: «وقد يعلل كسرها وخروجها عن الأصل من الفتح بقصد التفرقة بين همزة القطع وهمزة الوصل، إذ لو فتحت لكان اللفظ بها واحدًا ، فاضرب وانطح كقولك: أعُلِم وأكْرِم ، ففرقوا بينها بأن كسروا همزة الوصل وكانت هي أولى بالكسر؛ لأنها ليست من أصل البنية حقيقة ؛ إذ لو كانت كذلك لوجب الفتح كما وجب في همزة

القطع؛ لأن العرب اعتزمت في الأفعال أن تأتي بأوائلها مفتوحة ، أعني صيغ الماضي كأكل ، وخرج ، ودحرج ، وأعْلَم ، وتفعّل ، وتفعّل ، ونحو ذلك . ولا يذهبون إلى غير الفتح إلا لعلة ، فلما كانت همزة الوصل إذا فتحت تلتبس بممزة القطع كسروها ، وخالفوا بها حكم الأخرى ، ولا يلزم إذا كان أصل الحرف الفتح أن لا ينتقل عنه أصلًا ، بل إذا جاءت علة موجبة اتبعت ، كما قيل في باء الجر: إن أصلها الفتح ؛ وإنها كسرت ليناسب لفظها عملها اللازم لها »(١).

"وإنها وجب أن تكون حركة الهمزة الكسرة ؛ لأنها زيدت على حرف ساكن فكان الكسر أولى بها من غيره ؛ لأن مصاحبتها للساكن أكثر من غيره ، ألا ترى أنه الأكثر في التقاء الساكنين ، فحركت بالكسر تشبيها بحركة الساكن إذا لقيه ساكن ؛ لأن الهمزة إنها جيء بها توصلًا إلى النطق بالساكن ، كها أن الساكن إنها حرك توصلًا إلى النطق بالساكن الآخر "(٢).

٥ - ما عقده ابن جني من مشابهة بين ألف الوصل وهاء السكت ؟ للاستدلال على أصالة السكون في الأولى مردود عليه كذلك .. لأن وجه الشبه بينها ليس كما ذكر، وإنما هو في السقوط حال الدرج، والثبوت حال

(١) المقاصد الشافية ٨ / ٤٧٩ - ٤٨٠ .

(٢) الإنصاف ٢ / ٧٣٨ - ٧٣٩.

٣٦.

الوقف، وهذا ما أشار إليه أبو علي الفارسي آنفًا (١) لا أن كليهما يشتركان في السكون، والذي يبدو أن ابن جني قد سها في فهم مراد شيخه هذا حتى تبعه على هذا السهو من تبعه من العلماء؛ فنسبوا إلى أبي علي الفارسي القول بأن همزة الوصل الأصل فيها السكون اعتمادًا على قوله: « لأن هذه الهاء في الوقف مثل الهمزة في الابتداء»، ومراد أبي على الفارسي واضح جلي كما بينا.

(١) ينظر ص (٣٥٤) من هذا البحث.

## (الترجيح)

يترجح عندي صحة مذهب سيبويه ومن تبعه أن همزة الوصل متحركة أصلًا واستعمالًا ، دون المذهب الذي نسب إلى أبي علي الفارسي وتبعه عليه ابن جني وبعض العلماء مِنْ أنَّ همزة الوصل ساكنة في الأصل ، وحرّكت بالكسر بسبب التقاء الساكنين ؛ وذلك لما يلي :

١ - أن مذهب سيبويه يخلو من التقدير، بخلاف المذهب الآخر القائم على التقدير، ومن المعلوم أن الأصل عدم التقدير.

٢ - أن مذهب سيبويه فيه عمل واحد ، بخلاف المذهب الآخر ففيه
 عملان ، وما فيه عمل واحد مقدم على ما فيه عملان .

"- خلو مذهب سيبويه من التكلف والتعسف الظاهر (١) في هذا القول، خلافًا للمذهب الآخر الذي يقوم على الاحتيال للأسباب، ويجنح للخيال (٢) في التطويل والتأصيل.

مع أن الطريق الأقصر أولى - وهو مذهب سيبويه - بأن تكون الهمزة متحركة أصلًا حتى يكون لزيادتها فائدة .

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتصد في شرح التكملة ١ / ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل ٩ / ١٣٧ .

٤ - خلو مذهب سيبويه من الاعتراضات التي تنقض أصل المذهب
 كنقض الغرض ، ولزوم الدور ، ومخالفة القاعدة، في حين أنها تلزم المذهب
 الآخر برُمَّتها .

وهذا كله مما يقوِّي مذهب سيبويه ، ويضعف المذهب الآخر . والله تعالى أعلم .

## ( تحرك أواخر الكلم الساكنة في (ألم الله) )

قال سيبويه:

« والفتح في حرفين : أحدهما قوله عز وجل : ﴿ آلم \* الله ﴾، لما كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا، وفرقوا بينه وبين ما ليس هجاء .

ونظير ذلك قولهم: مِنَ الله ، ومنَ الرسول ، ومنَ المؤمنين ؛ لما كثرت في كلامهم ولم تكن فعلًا ، وكان الفتح أخف عليهم فتحوا ، وشبهوها بأَيْنَ وكَيْفَ .

وزعموا أن ناسًا من العرب يقولون: من الله ، فيكسرونه و يجرونه على القياس.

فأما (آلم) فلم يكسر ؛ لأنهم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره ، ولكنهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين . ونحو ذلك لم يَلْدَه (١) . واعلَمَنْ ذلك ؛ لأن للهجاء حالًا قد تَبَيَّن »(٢) .

### تعقيب أبي على الفارسي:

قال أبو علي الفارسي في قول سيبويه: « فلا يكسر »: « أي لم يكسر كما

<sup>(</sup>۱) يشير سيبويه إلى قول الشاعر: ألا رُبَّ مولودٍ وليس له أَبُّ .. وذي وَلَدٍ لم يَلْدَهُ أَبُوانِ . ينظر: الكتاب ٢/ ٢٦٦ - ٤/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) السابق ٤ / ١٥٣ – ١٥٤ .

كسر غيره ... (لم يَلْدَه) ، أصله: لم يَلِدْه ، مثل (فَخِدْ) ، فسكن كها تسكن العينات من نحو ذا ، فاجتمع ساكنان ، فحرك الآخر منها بالفتح ، وكذلك (ألف لاميم الله) جُعل بمنزلته ، ولم يجعل بمنزلة (عَنِ الرجل) ، وكان فتح الميم من (ألف لام ميم الله) لالتقاء الساكنين أجدر ، إذ فتح لالتقائها من المنفصل مالا ياء قبله نحو: (مِنَ الرجل) ، (واعلمَن يا هذا) ، ومن المتصل نحو: (لم يَلْدَه) ، وليس قبل شيء من هذا الحركات ياءٌ، فإذا كان قبلها ياء ، فحركتها بالفتح أجدر ، كها حرك (أيْنَ ، وكَيْفَ ، وذَيْتَ) ، لالتقاء الساكنين بالفتح لما كان قبلها الياء . ولو حرِّك بالكسر فقيل: «ميم الله» لم ينكر ذلك .

وقد أنكره منكر ، فقال : لو جاز ذلك لجاز «كَيْفِ زيدٌ » ، ولا أرى الكسر لو جاء ممتنعًا في القياس ، بل يكون جائزًا ، وإجازته قول أبي الحسن : «ولو جاء ممتنعًا في القياس ، بل يكون جائزًا ، وردّ إليه ؛ لأن قبل آخره ياء ، وقد كسر جاء مكسورًا لحمل على (جَيْرِ) » ، ورد وردّ إليه ؛ لأن قبل آخره ياء ، وقد كسر الساكن بعده بالكسر ، كما أنه لما جاء مفتوحًا «ميمَ الله » ، رد إلى «كَيْفَ » ، ولا أدفع أن يكون التحريك – بالفتح – لالتقاء الساكنين إذا كان قبل المحرك ياء أكثر ، ولا أرى قول أبي الحسن غير جائز أيضًا لما ذكرنا »(۱).

<sup>(</sup>١) التعليقة ٤ / ٢٠١ – ٢٠٢ .

وقد عنى أبو على الفارسي بالمنكر أبا إسحاق الزجاج ، وقد صرّح به في بعض كتبه فقال: « فأما ما حكاه أبو إسحاق عن بعض النحويين من أن هـذا الحرف لو كان متحركًا لالتقاء الساكنين لوجب أن يكسر ، وتغليطه له في ذلك، فقد قال بإجازة الكسر في هذا الحرف بعينه لالتقاء الساكنين أبو الحسن، ولم يحكِ سيبويه الكسر في شيء من ذلك لالتقائهم ... فأما ما ذكره أبو إسحاق من أن ذلك غلط بين ، وأنه لو جاز ذلك لجاز : كَيْفِ الرَّجُلُ ؟ ، فخطأ لا يلزم، ولو ورد بذلك سماع لم يدفعه قياس ، بل كان يثبته ويقويه ، ويعضده ولا ينافيه ؛ ألا تراهم قالوا: « جَيْرِ » ، و « كان من الأمر ذَيْتِ وذَيْتِ » ، و « كَيْتِ وكَيْتِ » ، و « حَيْثِ » ، فحرك الساكن بعد الياء بالكسر ، كما حرك بعدها بالفتح في « أَيْنَ » ، فكما جاز الفتح بعد الياء لقولهم : « أَيْنَ » ، كذلك يجوز الكسر بعدها لقولهم: « جَيْرِ ». ويدل على جواز التحريك بالكسر لالتقاء الساكنين فيها كان قبله ياء جواز تحريكه بالضم كقولهم: « حَيْثُ » ، فإذا جاز الضم كان الكسر أسهل وأجوز ... ويدل على جواز الكسر في هذا الحرف -لو أدرك في سَمْع -أن أصل التحريك لالتقاء الساكنين الكسر، وإنها يترك إلى غيره في الأسماء والأفعال لما يعرض في بعض المبنيات من كونه متمكنًا قبل حاله المفضية به إلى بنائه ، أو لإتباع المشاكل مشاكله، أو لخلاف هذا الوجه من كراهية اجتماع المثل مع المثل ، فإذا جاء الشيء على بابه فلا وجه لردِّه، ولا مساغ في دفعه ، على أنه لو جاء مخالفًا لبابه للزم أن نَتَّبعه ، ولم يجز لنا أن ندفعه. فها<sup>(۱)</sup> نعلمه وندونه من هذه القوانين ، إنها هو أن نتوصل بها إلى النطق باللسان ، ونسوّي بين من لم يكن من أهل اللغة بتعلمه إياها وتمسكه بها ، بأهل الفصاحة والبيان ، فإذا ورد السمع في نحو هذا بشيء وجب اتّباعه ، ولم يبق غرض مطلوب بعده »<sup>(۲)</sup>.

#### دراسة هذا التعقيب:

من المسائل المقررة عند الصرفيين أن أصل التحريك لالتقاء الساكنين الكسر، ولا يعدل عنه إلا لعارض، وقد تمثل ذلك العارض في قوله تعالى: ﴿ آلَمُ الله ﴾ حيث ذهب سيبويه وتبعه جمهور النحاة إلى أن الساكنين إذا التقيا وكان قبل الآخر منها ياء، حُرِّك الآخر منها بالفتح على قياس « أَيْنَ وكَيْفَ » حيث كرهوا الكسر فيها؛ لأن قبل آخرهما ياء، ومنع تحريكها بالكسر؛ للثقل المترتب على ذلك، وإن كان هو الأصل.

ولهذا منع سيبويه أن يحرك (ميمَ الله) بغير الفتح مطلقًا سماعًا وقياسًا ؛ لأن الميم ساكنة واللام الأولى من لفظ الجلالة كذلك ، وقبل الميم ياء ، فمنع سيبويه تحريكها بالكسر حملًا على « أَيْنَ وكَيْف » ، وفرارًا من الثقل .

أما أبو على الفارسي فقد ذهب إلى جواز تحريكها بالكسر - وفاقًا لأبي الحسن الأخفش - قياسًا وإن لم يأت به سماع ، حيث عارض النظير الذي

<sup>(</sup>١) ضبطها المحقق " فيها " ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) الإغفال ١ / ٩٢ – ٩٥.

استند إليه سيبويه بنظير آخر يخالفه ، وهو « جَيْرِ » ، فكم جاز تحريك الراء بالكسر ، وقبلها ياء منها ، فكذلك يجوز قياسًا عليها تحريك الميم بالكسر في « آلم الله » مع موافقته لأصل التحريك .

وأبو علي الفارسي يوافق سيبويه فيها ذهب إليه ، ولكنه يخالفه في المنع المطلق ، حيث يرى جواز ذلك قياسًا. والحق أن القياس بالكسر وإن كان جائزًا في تنظير «كَيفَ » بـ « جَيْر » -كها قال أبو علي الفارسي - إلا أنه يمتنع في تنظير « ميمَ الله » بها ، للفرق الظاهر بينهها ، وهو : أن تحريك الياء في « جَيْر » بالكسر ، وإن كان ثقيلًا لثقل الياء والكسرة ، فإنه في « ميم الله » أثقل ، وذلك أن قبل الميم ياء وقبل الياء كسرة ، فلو كسرت الميم أيضًا؛ لأدّى ذلك إلى اجتهاع كسرة قبلها ياء قبلها كسرة ، والياء تعد بكسرتين ؛ فيؤدي في التقدير إلى اجتهاع أربع كسرات متواليات، وذلك ثقيل جدًا ، فعدلوا عنه إلى الفتح ؛ لأنه أخف الحركات . وإذا كانت العرب قد فتحت « أَيْنَ وكَيْفَ » ، لئلا يجمعوا بين ياء وكسرة مع كثرة الاستعهال ، ولا يوجد فيه من الاستثقال ما يوجد فيه هاهنا ، فلأن يفتحوا « ميمَ الله » من باب أولى .

## (الترجيح)

يترجح لديَّ أن مذهب سيبويه والجمهور في تحرك أواخر الكلم الساكنة في " آلم الله " بالكسر ممتنع مطلقًا؛ لما يترتب عليه من شدة الثقل الحاصل من توالي الكسرات الذي تفر العرب مما هو أقل منه ثقلًا فضلًا عنه. وإنها تحرك بالفتح طلبًا للخفة ، خلافًا لما ذهب إليه أبو علي الفارسي-قياسًا- في تجويز ذلك، ووفاقًا للأخفش.

ومن المعلوم أن السماع يبطل القياس ولو كان للقياس وجه ، فكيف إذا كان القياس لا وجه له ، هذا مما يقوى بطلانه ورده .

والله تعالى أعلم.

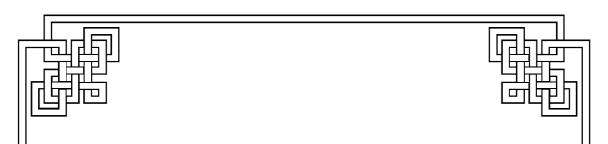

### المبحث السادس

## مسائل متفرقة

وفيه ست مسائل ، هي :

- جمع اسم الجنس.

- الإتباع في « نِقِيذ » مما عينه ليس حرف حلق.

- « وجهة » مكان أم مصدر ؟

- « المسجد » اسم مكان أو لا ؟

- علة كسرياء المضارعة في « تِئبي ».

- النسب إلى « هَنْت وَمَنْت » .





### ( جمع اسم الجنس )

### قال سيبويه:

« واعلم أن ليس كل جمع يجمع ، كما أنه ليس كل مصدر يجمع ، كالأشغال والعقول والحلوم والألباب: ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والعلم والنظر . كما أنهم لا يجمعون كل اسم يقع على الجميع نحو: التمر ، وقالوا: التمران .

ولم يقولوا: أبرارٌ ، ويقولون: مُصْران ومَصارين ، كأبيات وأبابيت ، وبيوت وبيوتات » (١).

### تعقيب أبي علي الفارسي:

ذكر أبو علي الفارسي في التكملة أن « بَيْض » يجمع على « بُيُوض » ، واستشهد على ذلك بقول الشاعر :

# بتَيْهاء قَفْرٍ والمطيّ كأنّها قطا الحزن قد كانت فراخًا بُيُوضها (٢)

ولكنه قد رجع عن ذلك في كتابه التذكرة ، وذكر أن « بَيْض » لا يجوز أن يجمع لعدم اختلاف أنواعه ، كما نص على ذلك البغدادي في خزانته حيث قال : « وأما قوله : « بُيُوضها » فقد رواه ثعلب بضم الباء ، ومشى عليه – يعني أبا على الفارسي – في الإيضاح مستشهدًا به على أنه جمع « بَيْض » ،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٦١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التكملة ص ( ٤٣١).

كبيت وبيوت ، وخالفه في التذكرة ، وجزم بأن « بَيُوضها » بفتح الباء ، بمعنى : ذات البيض ، واستبعد رواية الضم ، وقال : « فإن قلت : ما تنكر أن يكون « بُيُوضها » بضم الباء ؟؛ فالقول في ذلك أنه يبعد ، وإن كانوا قد قالوا : التمور ، لاختلاف الجنس : لأن البيض هنا ضرب واحد وليس بمختلف فلا يجوز أن يجمع »(١) .

قال ابن يسعون: «هذا نص كلام أبي علي في التذكرة ثم أتبعه كلام ثعلب، وقول أبي الحسن حسب ما ذكرته قبل، وكأن قول ثعلب وما ثبت في «الإيضاح» هو الذي رجع أبو علي إليه آخرًا، وهو الصحيح، وقد أنشد أبو على الهَجَري لبعض بنى نمير:

يُضِلُّ القطا الكُدْرِيُّ فيها بُيُوضَه ويَعْوِي بها من خِيفَةِ الْهُلْكِ ذيبُها وأنشد أيضًا للجعدي:

# لهن أُدَاحِيُّ بها وبُيُوض

وهذه الرواية التي في « التذكرة » غريبة » (٢).

وعلى أي الرأيين رجع إليه أبو على الفارسي أخيرًا فإنه يجوّز فيهما جمع اسم الجنس إذا اختلفت أنواعه على أيِّ حال.

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ٩ / ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) المصباح ٢ / ١٢٨٢ - ١٢٨٣ .

#### دراسة هذا التعقيب:

المصدر اسم جنس للأفعال ويجرى مجرى الماء والزيت والتراب ، والجنس عبارة عن كثرة لا تعرف كميتها ، ولا انتهاء آخرها (۱) فيلزم عن هذا أن يقع على القليل والكثير ، ، فلا يثنّى ولا يجمع ؛ لأنه يدلُّ على الجنس بأسره فلا حاجة بالمتكلم إلى جمعه وتثنيته ، هذا هو الأصل .

إلا أنه قد ورد عن العرب جمع بعض أسماء الأجناس للدلالة على اختلاف أنواعها كقولهم في جمع التمر: تُمران، وتمور، وبَيْض، وبُيُوض..

فاختلف الصرفيون حيال ذلك ، فذهب سيبويه وتبعه السيرافي<sup>(۲)</sup> ، والصيمري<sup>(۳)</sup> ، والشلوبين<sup>(۱)</sup> ، وابن أبي الربيع<sup>(۵)</sup> ، وأبو حيان<sup>(۱)</sup> ، وابن هانيء الأندلسي<sup>(۷)</sup> ، والسيوطي<sup>(۸)</sup> ، بل حكى أبو حيان أنه قول الجمهور وتبعه السيوطي في ذلك إلى حفظ ما قد ورد ، والتوقف لديه ، وعدم مجاوزته

(٦) التذييل والتكميل ٦ / ق ٣٤.

(٧) شرحه للألفية ١/ ٣٩٤.

(٨) الهمع ٦ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>١) ينظر: الفوائد والقواعد ص (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) شرحه للكتاب ٥ / ق ٤١.

<sup>(</sup>٣) التبصرة ٢ / ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الملخص لابن أبي الربيع ص ( ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) السابق.

أو القياس عليه ، وهو مُعَارضٌ بكثرة المعارضين .

قال أبو سعيد السيرافي: « والثاني من الثلاثة التي تدل على نوع المصدر نحو: القتل والشتم والضرب، لا يقال قتول ولا شتوم في جمع ذلك، وإنها جاء أشغال، وحُلومٌ، وعُقُول، وألباب، فلا يتجاوز ذلك.

وكذلك أسماء الأجناس نحو: التمر والبُرِّ والشعير؛ لأن كل لفظ من ذلك يدل على الجنس بأسره فلا حاجة بالمتكلم إلى جمعه. فإن جمعت العرب شيئًا من ذلك فإنما يريدون بذلك الدلالة على اختلاف ألوانه كقولهم: التُّمران، والتُّمور»(١).

وقال ابن أبي الربيع: « واختلف النحويون في تثنيته وجمعه عند اختلاف أنواعه ، فمنهم من ذهب إلى أن هذا قياس. ومن النحويين من قال كما لا يثنى ولا يجمع لاختلاف آحاده فلا يثنى ولا يجمع لاختلاف أنواعه ، وكذلك أسماء الأجناس ، فالغسول إذا جاء لا يقاس عليه. وإلى هذا كان الأستاذ أبو على "").

<sup>(</sup>١) شرحه للكتاب ٥ / ق (٤١).

<sup>(</sup>٢) يعني الشَّلَوْبين .

<sup>(</sup>٣) الملخص ص (٣٥٦).

وقال أبو حيان: « وأما ما كان لبيان النوع فاختلفوا في تثنيته وجمعه ، فمنهم من ذهب إلى جواز ذلك ، وأنه متى اختلفت أنواعه جاز أن يثنى ولا ويجمع ، وهو المشهور في ألسنة المبتدئين ، ومنهم من قال: لا يجوز أن يثنى ولا يجمع إذا اختلفت أنواعه وهو ظاهر كلام سيبويه ... فلم يعتد سيبويه بقول الناس: الأفكار ، والعلوم ، وسبب المنع من تثنية ما اختلفت أنواعه هو الذي منع المصدر الذي للتوكيد من ذلك ، وذلك أنه كما يقع على الآحاد يقع على الأنواع ، وكذلك أسماء الأجناس فلو جاء مثل الغسول لم يُقسَ عليه ، وإلى هذا كان الأستاذ أبو على يذهب ، وصححه بعض شيوخنا »(١).

قال ابن الخشاب: « فلم يعتد - يعني سيبويه - بالأفكار والعلوم ، إذ الاعتداد باستعمال العرب »(٢). وعللوا المنع كذلك بقلة ما حكي منه (٣).

وذهب أبو علي الفارسي ووافقه ابن جني والرُّمّاني ، ومن قبلهم المبرّد وابن السرَّاج ، ومن بعدهم جل المتأخرين كابن مالك والشاطبي وابن هشام وابن عقيل وغيرهم ، إلى جواز القياس على ما ورد عن العرب من جمع كل أسهاء الأجناس إذا اختلفت أنواعها .

(١) منهج السالك ص ( ١٣٩ ) .

(٢) ينظر: المساعد ١ / ٤٦٦ - ٤٦٧ .

(٣) ينظر : التذييل والتكميل ٦ / ف ٣٤ .

وقد سبق التنصيص على قول أبي علي الفارسي<sup>(۱)</sup>. وقال ابن جني: « ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه ؛ لأنه اسم جنس ، ويقع بلفظه على القليل والكثير ، فجري لذلك مجرى الماء والزيت والتراب ، فإن اختلفت أنواعه ، جازت تثنيته وجمعه ، تقول: قمت قيامين ، وقعدت قعودين »<sup>(۲)</sup>.

وقال الرُّماني: «ويجوز جمع بعض المصادر ما ظهر فيه اختلاف الجنس كالأشغال والحلوم والعقول والألباب، ولا يجوز فيها لا يظهر فيه ذلك نحو الحمد والشكر والنظر، فأما الفكر والعلم فقد قيل فيه أفكار وعلوم لظهور الاختلاف، وإن كان سيبويه ذكره فيها لا يجمع فليس يمتنع ما ظهر فيه اختلاف وتقبلته الأفهام على هذا المعنى. ولم يقولوا برُّ وأبرار؛ لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس كها يظهر في التمر، وأبو العباس يجيز أبرار من جهة القياس على معنى اختلاف الجنس »(٣).

وقد قال المبرد من قبل: « والجمع يجمع إذا اختلفت أنواعه ، كقولك: التمور ، وفي أرضه نُخْلان ، وجاء بتُمْران ، وأبرار كثيرة »(٤).

وقال ابن السراج: « اعلم أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع ، وذلك لأنها

(١) ينظر ص ( ٣٧١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) اللمع ص ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) شرحه للكتاب ٤ / ق ١٧٢ - ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) المذكر والمؤنث ص (١٠٣).

أجناس كمصادرها ، ألا ترى أنك تقول: بلغني ضربكم زيدًا كثيرًا ، وإنها يثنى وجلوسكم إلى زيد قليلًا ، كان الضرب والجلوس قليلًا أو كثيرًا ، وإنها يثنى الفاعل في الفعل ، فإن قلت: فإنك تقول: ضربتك ضربتين ، وعلمت علمتين ، فإنها ذلك لاختلاف النوعين من ضرب يخالف ضربًا في شدته ، وقلته ، أو علم يخالف علمًا كعلم الفقه وعلم النحو ، كما تقول: عندي تمور إذا اختلفت الأجناس ، ومع ذلك فإن الفعل يدل على زمان فلا يجوز أن تثنيه كما ثنيت المصدر وإن اختلفت أنواعه »(١).

وقال أيضًا: « ويقول ناس للرطب: أرطاب مثل: عنب وأعناب، وهذا عندي إنها يجوز إذا اختلفت أنواعه »(٢).

وقال ابن مالك في ألفيته:

## وما لتوكيد فوحِّد أبدا وثنِّ واجمع غيره وأفردا

قال ابن هشام: «المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع باتفاق، فلا يقال: ضربين ولا ضروبًا، لأنه كهاء وعسل، والمختوم بتاء الوحدة كضربة بعكسه باتفاق، فيقال: ضربتين وضربات؛ لأنه كتمرة وكلمة، واختلف في النوعي، فالمشهور الجواز، وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين »(٣).

<sup>(</sup>١) الأصول ١ / ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ص ( ٨ ) .

وقال ابن عقيل: « لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله و لا جمعه بـل يجب إفراده ، فتقول: ضربت ضربًا ، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل ، والفعل لا يثنى و لا يجمع . وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه ، فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو: ضربت ضربتين وضربات ، وأما المبين للنوع ، فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو: سرت سَيْرَىْ زيد الحسن والقبيح . وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسًا ، بل يقتصر فيه على السماع ، وهذا اختيار الشلوبين »(۱) .

وقال الإمام الشاطبي: « .. المصدر إذا كان لمجرد التوكيد فهو موحد أبدًا لا يثنى ولا يجمع ؟ لأنه كتكرير الفعل ؟ إذ لا يزيد في دلالته على دلالة الفعل شيئًا ، أعني دلالته على المعنى الواقع من الفاعل أو المتصف به ؟ إذ هو مبهم ينطلق على القليل منه والكثير ، فالمصدر في هذا المعنى كالفعل ، والفعل لا يثنى ولا يجمع اتفاقًا ، فكذلك ما في معناه ... وأما غير المؤكد من الأنواع الثلاثة فيجوز تثنيته وجمعه وإفراده ، وذلك النوع المين للعدد ، والمبين للنوع ، أما المبين للعدد فظاهر ، وهو المحدود بالهاء نحو : قومة ، وضربة ، وقتلة ، فيقول : ضربت زيدًا ضَرْبَتين ، وضَرَبات ، وقمت قَوْمَتين وقوماتٍ كثيرة ، ولا خلاف في هذا .

<sup>(</sup>١) شرحه للألفية ١ / ٥١٠ - ٥١١ .

وأما المبين للنوع فظاهر الناظم جواز تثنيته وجمعه قياسًا ، فتقول : غسلته غسلين غسلًا عنيفًا وغسلًا رفيقًا ، وضربته ضربين ضربًا شديدًا وضربًا خفيفًا، وضربته ضروبًا مختلفة .

وهذا فيه خلاف ، فمن النحويين من يجيز تثنيته وجمعه قياسًا ، منهم الزجاجي حسب مايظهر منه في الجمل ، ومنهم مَنْ منع ذلك ، وأنه لا يقال منه إلا ما سمع ، وهو مذهب سيبويه ، ورأي الناظم أرجح ؛ لأمرين :

أحدهما: أن ذلك سمع في الكلام ، فحكى سيبويه: أمراض ، وأشغال ، وعقول ، وقالوا: الحلوم بمعنى العقول ، قال:

# هل من حُلومٍ لأقوامٍ فتنذرهم ما جَرَّب الناسُ من عَضِّي وتَضْرِيسي

والثاني: أن المانع من تثنية المصدر وجمعه إنها هو كونه يقع على القليل والكثير، فهو اسم جنس كسائر أسهاء الأجناس، فإذا أزيل عن ذلك فصار يدل على شيء بعينه من نوع أو شخص صار كأسهاء الأشخاص يثنى ويجمع، فكها تقول: ضربتان وضربات من جهة تعيين أشخاص الضرب، كذلك تقول: ضربان وضروب من جهة تعيين أنواع الضرب، فظهر وجه ما اختاره الناظم، والله أعلم »(۱).

وفي ترجيح الشاطبي هذا ردُّ على أولئك النفر المانعين الذين تعلل بعضهم

<sup>(</sup>١) المقاصد الشافية ٣ / ٢٣١ - ٢٣٢ .

في المنع بقلة ما حكي من جمع المصادر من جهة ، والتسوية في علة منع جمع أنواعه بعلة منع جمع آحاده من جهة أخرى ..

والحق أن هذين التعليلين باطلان.

أما الأول منها: فلأن القلة وحدها ليست سببًا مطلقًا في منع القياس، بدليل أن بعض الأقيسة لم يرد لها إلا سماع واحد ومع ذلك اعتد به النحاة، ولم يطرحوه.

ومثال ذلك النسب إلى (ركوبة) بـ (ركبي) ؛ وإنها السبب في منع القياس على السهاع القليل أن يكون للسهاع معارضٌ بسهاع أكثر منه يضاده ولا يجتمع معه ، فإن حصل هذا امتنع القياس . وإذا دُقِّق النظر في هذه القلة الواردة من السهاع في جمع المصادر لم تكن معارضة في الحقيقة أو مضادة لما ورد بخلافها ، وهذا ما يتضح في الإبطال الآخر .

الثاني: أن هنالك فرقًا بين دلالة الآحاد ودلالة التنوع، فالأولى يمتنع جمعها اتفاقًا؛ لأنها تدل على القليل والكثير، فجمعها أو تثنيتها لا يضيف شيئًا جديدًا لأن دلالتها على الإبهام قائمة..أما دلالة التنوع فتخالف دلالة الإبهام؛ لأنها تدل على شيء بعينه مخصوص من جهة تعيين الأشخاص أو الأنواع، فلا يستويان ؛ ولإثبات الفرق بينها جمعت العرب الثاني ومنعت الأول من الجمع.

## (الترجيع)

يترجح -لديّ- بعد عرض الأقوال والنظر في الأدلة رجحان مذهب أبي على الفارسي وابن جني والرماني ومن سبقهم كالمبرد وابن السراج ، ومن تبعهم مِنْ جل المتأخرين إلى جواز جمع المصدر وتثنيته إذا اختلفت أنواعه وعدم الاقتصار منه على ما سمع كها ذهب إلى ذلك سيبويه ومن تبعه ، وذلك لما يلى :

1- كثرة ما ورد منه في القرآن الكريم ، نحو قوله تعالى : ﴿ ولي فيها مآرب أخرى ﴾ ، وقوله سبحانه : ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ ، وقوله : ﴿ أم تأمرهم أحلاهم بهذا ﴾ ، وقوله : ﴿ قالوا أضغاث أحلام ﴾ وقوله : ﴿ وجعلناها رجومًا للشياطين ﴾ وقوله : ﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ ، وقوله : ﴿ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ ، وقوله : ﴿ تبخلوا ويخرج أضغانكم ﴾ ، وقوله : ﴿ وتظنون بالله الظنونا ﴾ ، وقوله : ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ ، وقوله : ﴿ فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ﴾ (١)

٢ - ما يترتب على إجازته من التيسير والتوسعة على مستخدمي اللغة ؛
 و لهذا رأى مجمع اللغة العربية بالقاهرة جوازجمعه لما في ذلك من السهولة والتيسير ، فقال : « جواز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه ، مثل : نشاطات وفراغات » (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر دراسات لأسلوب القرآن ٤ / (القسم الثاني) ٣٩٩-٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر : مجلة مجمع اللغة العربية العدد (٩٠) - ص (١٤).

٣- اعتماد القائلين بجوازه على أصل مسموع من كلام العرب.

٤-أن المصدر بتثنيته وجمعه انخلع من دلالته على الإبهام ، وانجذب إلى
 دلالة التعيين ، فلم يكن لمنع جمعه وتثنيته وجه ؛ إذ أشبه بذلك أسهاء
 الأشخاص ؛ فجازت تثنيته وجمعه لذلك الشبه .

والله تعالى أعلم.

## ( علة الإتباع في « نقيذ » ونحوه مما عينه حرف حلق )

### قال سيبويه:

« وفي فَعِيلٍ لغتان : فَعِيلٌ وفِعِيلٌ إذا كان الثاني مِن الحروف الستة . مطرد ذلك فيهم لا ينكسر في فعيل ولا فَعِل، إذا كان كذلك كسرت الفاء في لغة تميم ، وذلك قولك: لِئيم، وشِهِيدٌ، وسِعِيدٌ ونحِيفٌ ، ورِغِيفٌ ، وبِخِيلٌ وبِغِيسٌ » (١).

### تعقيب أبي على الفارسي :

قال ابن جني: « وقلت مرة لأبي علي رحمه الله: قد حضرني شيء في علة الإتباع في « نِقِيذ » ، وإن عري أن تكون عينه حلقية ، وهو قرب القاف من الخاء والعين فكها جاء عنهم: النِّغيِد ، والرِّغيِف ، كذلك جاء عنهم النِّقيذ (٢) فجاز أن تشبه القاف لقربها من حروف الحلق بها ، كها شبه من أخفى النون عند الخاء والغين إياهما بحروف الفم ، فالنِّقيذ في الإتباع كالمنخل ، والمنغل ، فيمن أخفى النون ، فرضيه وتقبله ، ثم رأيته وقد أثبته فيها بعد بخطه في تذكرته »(٣).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ۱۰۸ – ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) النقيذ: كل ما استرجعته من عدوك من بعير أو فرس فهو نقيذ. المخصص ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٣٦٥ – ٣٦٦.

#### دراسة هذا التعقيب:

الإتباع ضرب من ضروب تأثر الصوائت المتجاورة بعضها ببعض ، وقد أدرك سيبويه وجود هذه الظاهرة في اللهجات العربية . ودلل عليها مستخدمًا لفظ « الإتباع » حينًا ، وواصفًا الظاهرة حينًا آخر .

## وهو على ضَرْبَيْن :

الأول: ما تأثر فيه السابق باللاحق ، وهو ما يسمّى بالتأثر الرجعي .

الثاني: ما تأثر فيه اللاحق بالسابق، وهو ما يسمّى بالتأثر التقدمي(١).

وهذه المسألة تنصرف إلى الضرب الأول .. حيث ذهب سيبويه -ووافقه الجمهور -أن إتباع كسر الفاء للعين في لغة تميم في نحو: «شِهِيد» و « ورِغِيف » ، إنها يطرد إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق الستة ، وما عداها فلا ..

وذهب أبو علي الفارسي - موافقة لتلميذه ابن جني - إلى عدم اشتراط الأحرف الحلقية وحدها ؛ لورود السماع بغيرها نحو: «النَّقيذ»، و «كِبِير»، و «جِلِيل»، و «كِرِيم»، ونحوه. والحق مع أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني ؛ إذ لابد للقاعدة أن تكون محتوية للسماع لايند عنها منه شيء ما أمكن.

وكأني بأبي علي الفارسي يشترط تعديلًا على شرط سيبويه ، وكأن نصه التالي : يتبع كسر الفاء للعين في لغة تميم في « فِعِيل » ، إذا كان الحرف الثاني

**7** 1 2

<sup>(</sup>١) ينظر : اللهجات في كتاب سيبويه ص ( ٩٨ ) .

منهم حرف حلق أو ما يقاربه.

وبهذا تكون القاعدة جامعة مانعة .. إلا أن هذا الشرط ينكسر ولا يطرد

في كلمات سمعت من بني تميم أنفسهم أتبع فيها السابق باللاحق ، وليس ثانيها حرف حلق أو مقاربًا له ، ويظهر ذلك جليًا فيها حكاه النووي عن الليث في تحريره بقوله: « أن قومًا من العرب يقولون ذلك وإن لم يكن عينه حرف حلق له: « كِبِير » و « كِرِيم » ، و « جِلِيل » ونحوه ، قلت : وهم بنو تميم كها تقدَّم » (۱).

فليس ثمة مقاربة كما يظهر بين الباء في « كِبِير » وحروف الحلق ، ولا ثمة مقاربة كذلك بين الراء واللام في « كِرِيم » ، و « وجِلِيل » وحروف الحلق ، فتلك مخارجها من الشفتين وظهر اللسان ، وحروف الحلق مخارجها من أقصى الحلق وأوسطه وأدناه .

ويمكن أن يعزى – حلًا لهذه المشكلة – تغيُّر تلك الكلمات إلى باب التطور اللغوي ، لكن الذي أراه أن التطور لا يعد تعليلًا للظاهرة اللغوية بقدر ما يعد وصفًا لها ؛ وعليه فقد ظهر لي تعليلٌ –أزعم أنه – يحتوي هذه الظاهرة ويلم شعثها، وهو أن بني تميم – ميلًا إلى طبيعتهم البدوية في مراعاتهم للانسجام

<sup>(</sup>١) تاج العروس ( شهد ) .

الصوتي- يتبعون كسر فاء « فَعِيل » لعينها مطلقًا ، سواء كانت عينها حلقية أو غير حلقية مقاربة لها أو غير مقاربة . وجذا تكون القاعدة جامعة مانعة ، ومما يعضدها ويقويها ميل القبائل البدوية عادة إلى الكسر ، وخاصة عند ظاهرة التوافق الحركي ( الإمالة والإتباع )(١).

(١) ينظر : ( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ) ص ( ٤٠٦ ) .

## (الترجيح)

يترجح -عندي- صحة مذهب أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني أن إتباع كسرة الفاء في « فِعِيل » للعين ليس شرطًا لازمًا -وإن كان غالبًا-فيها كان ثانيه حرف حلق ،كها ذهب إلى ذلك سيبويه والجمهور ، إذ يعضدهما في ذلك السهاع ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .

والله تعالى أعلم.

## ( وجْهَةٌ مكان أو مصدر )

قال سيبويه: « فأما « فِعْلَة » إذا كانت مصدرًا فإنهم يحذفون الواو منها كما يحذفون من فعلها ؛ لأن الكسر يستثقل في الواو ، فاطرد ذلك في المصدر ، وشبه بالفعل ؛ إذ كان الفعل تذهب الواو منه ، وإذ كانت المصادر تضارع الفعل كثيرًا في قيلك : سَقيًا ، وأشباه ذلك . فإذا لم تكن الهاء فلا حذف ؛ لأنه ليس عوض . وقد أتموا فقالوا : « وِجْهَةٌ » في « جِهَة » . وإنها فعلوا ذلك بها مكسورة كها يفعل بها في الفعل وبعدها الكسرة ، فبذلك شُبّهت »(1).

### تعقيب أبي على الفارسي :

قال أبو علي الفارسي: « فأما « الوِجْهَةُ » فصحّت ؛ لأنه اسم للمكان المتوجَّه إليه، فقوله: « ولكل وِجْهَةُ هو موليِّها » (٢) ، أي: مكان يتوجه إليه.

ومن جعلها التوجُّه كان شاذًا كشذوذ القُصوى والقَود ونحو ذلك. وهذا في المصدر أبعد لإجرائهم إياه مجرى الفعل ، والفعل لم يصح في هذا النحو »(٣).

وقد فصّل أبو علي الفارسي مراده من ذلك فقال: « فأما قوله: « وِجْهَةٌ » ، فقد اختلف أهل العربية فيها ، فمنهم من يذهب إلى أنه مصدر شذَّ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ٣٣٦ – ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (١٤٨).

<sup>(</sup>٣) التكملة ص ( ٥٧٦ ) .

عن القياس فجاء مصححًا ، ومنهم من يقول : إنه اسم ليس بمصدر جاء على أصله ، وأنه لو كان مصدرًا جاء مصححًا ؛ للزم أن يجيء فعله أيضًا مصححًا ، ألا ترى أن هذا المصدر إنها اعتُلُّ على الفعل حيث كان عاملًا عمله ؛ وكان على حركاته وسكونه ؛ فلو صحّ لصحّ الفعل ؛ لأن هذه المعتلات إذا صحّت في موضع تبعها باقي ذلك ، وفي أن لم يجيء شيء من هذه الأفعال مصححًا دلالة على أن « وِجْهَةٌ » إنها صحّ من حيث كان اسمًا للمتوجُّه ، لاكما رآه أبو عثمان من أنه مصدر جاء على الأصل ، وما شبهه به من « ضَيْوَن ، وحَيْوة ، وبنات أَلْبُه » لا يشبه هذا ؛ لأن ذلك ليس شيءٌ منه جاريًا على فعل كالمصدر . فإن قيل - فيها استدللنا به من أن الفعل إذا اعتل وجب اعتلال مصدره -: أليس قد جاء القَوْل والبَيْع صحيحين ؛ وأفعالهما معتلَّة في ينكر أن يصح « وجْهَةٌ » ، وإن كان فعله معتلًا ؟ قيل : إن القَـوْل والبَيْع لا يدخل على هذا . ألا ترى أن « وجْهَـةً » على وزن الفعـل ، ولـيس الْقُول والبَيْع كذلك ؛ والموافقة في الوزن توجب الإعلال .ألا ترى «بابًا وعابًا» لَّا وافقا بناء الفعل أُعِلًّا ، ولم يعـلُّ نحـو «عُيَبـة وعِـوَض وحِـوَل »!! فالقَوْل والبَيْع ليساعلى وزن شيءٍ من الأفعال فيلحقهم اعتلالها . على أن للقائل أن يقول إن الَقُول والبَيْع ونحوهما ، لما سكنا أشبها بالإسكان المعتل ، إذ الاعتلال قد يكون بالسكون ؛ يدلك على ذلك أنهم أعلوا نحو: سِياطٍ وحِياض ، وإن صحت الآحاد منها بحيث كانا في السكون في الواحد بمنزلة المعتل نحو « دِيْمَة وَدِيَم » ، فكم جرى ما ذكرنا مجرى المعتل للسكون ، كذلك

يجري: قَوْلٌ وبَيْعٌ مجرى ذلك ، وقد قالوا: « وجِّه الحجر جهةً ما له » ، فجاء المصدر بحذف الزيادة ، وكأن « ما » زائدة ، والظرف وصف للنكرة ، ولزمت الزيادة كها لزمت في: آثرًا ما ونحوه »(١).

### دراسة هذا التعقيب:

من المتفق عليه عند علماء التصريف أن القياس في مصدر المثال الواوي الذي على وزن « فِعْلة » أن تحذف فاؤه في الفعل كما في : وَزَنَ و وَعَدَ ، فيقال : عِدَةً وزِنَةً ؛ لأنها تحذف في : يَزِنُ و ويَعِدُ ، والأصل فيهما : يَوْعِدُ ، ويَوْزِن ، وأصل المصدر ( وِزْنة و وِعْدَة ) ، وبعد حذف الفاء في المصدر نقلت حركة الفاء وهي الكسرة - إلى العين ، وصارت التاء عوضًا عن ذلك المحذوف ().

وقول العرب: « وِجْهَةٌ » ، لو كان مصدرًا لكان القياس فيه ما سبق ذكره ؛ إلا أنه جاء مصحَّحًا لم تحذف منه الفاء ، فاختلف علاء التصريف في ذلك على أقوالِ ثلاثة :

القول الأول : أنه مصدر شذ عن القياس ، فجاء مصححًا كما صح مَنْبَهة على الأصل المتروك ؛ قَوْلُهم : استحوذ ، وضيْوَن ، والحَوَكة .

49.

<sup>(</sup>۱) الحجة ۲ / ۲٤۲ – ۲٤۲ ، والتذكرة نقلًا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد ۲ / ۵۱۷ – ٥١٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب ٤ / ٣٣٦ ، والمنصف ١ / ١٩٨ ، وشرح المفصل ١٠ / ٥٩ .

وبهذا القول قال سيبويه ، وتبعه عليه أبو عثمان المازني<sup>(۱)</sup> ، والشلوبين<sup>(۲)</sup> ، وابن الحاجب<sup>(۳)</sup> ، وأبو حيان<sup>(٤)</sup> ، والسمين الحلبي<sup>(٥)</sup> .

وقد علل أبو حيان -ووافقه السمين - على تصحيح « وِجْهَة » وإن كان مصدرًا ، بأنه مصدر غير جار على فعله ، إذ المسموع من هذه المادة تَوجَّه واتجَّه، ومصدرهما : التوجُّه والاتجِّاه ، ولم يُسْمع في فعله : وَجَه يَجِهُ ، كوَعَدَ يَعِدُ، فلما لم يسمع « يَجِهُ » ، لم يُحذَف من « وِجْهَة » ، وإن كان مصدرًا ؛ لأنه في الحقيقة ليس مصدرًا لـ «يَجِهُ » ، وإنها هو مصدر على حذف الزوائد من «تَوجَّه واتجّه» ، وإنها هو مصدر على حذف الزوائد من «تَوجَّه واتجّه» .

وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان وتابعه عليه السمين ، مردود ، بأمرين :

الأول: أن عدم التقدير أولى من التقدير.

الثاني: أن ( تَفَعَّل وافْتَعَل ) ، لم يأت منهما المصدر على ( فِعْلَة ) .

(١) ينظر: المنصف ١ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ینظر: شرح المرادي ، ۳ / ۱۶۳۴.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية ٣ / ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ١ / ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الدر المصون ١ / ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) المرجعان السابقان (بتصرف).

القول الثاني: أنه اسم للمكان المتوجَّه إليه ، وليس بمصدر ، فهو آت على القياس .

وقال بهذا القول أبو علي الفارسي وتبعه المرزوقي (١) والجرجاني (٢) وابن عطية (٣) وابن يعيش (٤) ، والرَّضي (٥) . وقد سبق إلى هذا القول المبرد (٦) وابن السرَّاج (٧) ووافقه الرّماني (٨) .

وقد نص أبو على الفارسي على هذين القولين فيها نقله عنه تلميذه ابن جني حيث قال: « قال لي أبو علي: الناس في « وِجْهة » على ضربين:

فمنهم من يقول: إنها مصدر شَّذ، كما ذهب إليه أبو عثمان، ومنهم من يقول: إنها اسم لا مصدر، بمنزلة « وِلْدَةٍ ، وإِلْدَةٍ ».

فأما من ذهب إلى أنها مصدر ، فمذهبه فيه ، أنه خرج عن القياس كما خرج أشياء ، منها ما ذكره أبو عثمان ، ومنها غيره . وأما من ذهب إلى أنها اسم ؛ فإنه

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الحماسة ١/ ٧٣٨.

<sup>(</sup>٢) المقتصد في شرح التكملة ٢ / ١٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ١ / ٢١٠،

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١٠ / ٥٩ ،

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية ٣ / ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٧) الأصول ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) شرحه لكتاب سيبويه ٥ / ق ٧٨.

هرب إلى ذلك لئلا يحمله على الشذوذ ما وَجَدَ له مندوحة عنه»(١).

وقد اختار أبو علي الفارسي الرأي الثاني وإن لم يصرح به هاهنا ، كما في التكملة والحجة والتذكرة (٢٠) .

القول الثالث: وهو مركب من القولين السابقين ، وهو أن « وِجْهَة » تحتمل أن تكون مصدرًا ، وتحتمل أن تكون اسمًا للمكان المتوجّه إليه ، دون ترجيح أحدهما على الآخر.

وقال بهذا القول جل العلماء ، ومنهم ابن جني (٣) وابن الشجري (٤) ، والثمانيني (٥) ، وابن يعيش (٦) ، وأبو حيان (٧) ، والشاطبي (٨) ، والخضر اليزدي (٩) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) المنصف ١ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ص ( ٣٨٨ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) المنصف ١ / ٢٠٠،

<sup>(</sup>٤) الأمالي ٢ / ١٥٥ ،

<sup>(</sup>٥) شرح التصريف ص ( ٣٧٨ ) ،

<sup>(</sup>٦) شرح المكولي ص ( ٣٤١)

<sup>(</sup>٧) الارتشاف ١ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٨) المقاصد ٩ / ٤٠١ .

<sup>(</sup>٩) شرح الشافية ٢ / ٨٢٥ - ٨٢٦ .

#### (الترجيح)

الذي يظهر عندي بحسب ما نص عليه الأئمة من فهمهم لكلام سيبويه أن اختيار قول أبي علي الفارسي في « وِجْهة » أنها اسم للمكان المتوجَّه إليه أولى من قول سيبويه أنها مصدر شذعن نظائره ، وذلك لما يلى:

### ١ - أما من حيث القياس:

فلأن المصدر جارٍ على فعله تصحيحًا وإعلالًا ، ومثاله: أن الواوحين صحت في « استحواذًا ) ، وحينا المصدر على مثالها مصححًا : (استحواذًا ) ، وحينا اعتلت في « صام » ، جاء المصدر على مثالها معتلًا : (صيامًا ) .

فلما لم يجئ شيء من هذه الأفعال التي مصدرها على زنة ( فِعْلَة ) مصححًا، دلَّ على أن ( وِجْهة ) ليست مصدرًا جاريًا على فعله ، وإنها هي اسم للمكانِ المتوجَّهِ إليه .

## ٢ - وأما من حيث السماع:

أ - فيا حكي عن العرب في أمثالهم: (وجِّه الحجر جهة ما له) (١) فجاء المصدر: (جِهة) موافقًا لنظائره من نحو: عِدَةٍ، وزِنَةٍ، من حذف الفاء، والتعويض عنها بالهاء. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن العرب قد نطقت بالمصدر المطرد في نظائر هذا الفعل، مما يدل على أنَّ (وِجْهَة وجِهَة) مختلفتان

<sup>(</sup>١) اللسان ( وجه ) ، ومجمع الأمثال ٢ / ٣٦٢ .

فيها بينهما ، فالأولى : اسم للمكان المتوجّه إليه ، والثانية : مصدر .

وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله: « فإن بنيت اسمًا من ( وَعَـد ) عـلى ( فِعْلَـة )؛ قلت: ( وِعْدَة ) ، وإن بنيت مصدرًا ، قلت: ( عِدَة ) »(١) .

ب - ورود بعض القراءات القرآنية المعضدة بتفسير بعض الصحابة ، في قوله تعالى : ﴿ ولكل وِجْهَةٌ ﴾ ، أن المراد بها اسم للمكان المتوجه إليه وهي (الكعبة) ، وليس المراد بها المصدر . قال أبو حيان : « وقد اندرج في هذا الذي ذكرناه أن المراد بـ (وجْهة) : قِبلة ، وهو قولُ ابنِ عباس ، وهي قراءة أُبيّ ، قرأ « ولكل قِبلة » ، وقرأ عبد الله : « ولكل جعلنا قبلة » ، وقال الحسن : وجهة : طريقة . . » (٢) .

وفيها سبق أدلة مرجحة على قوة رأي أبي على الفارسي وأولويته دون قول سيبويه ومن وافقه ، وهذا نتيجة لما فهمه الصرفيون من كلام سيبويه .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١ / ٦١١ .

لكني أقول - تبعًا لفهمي المتواضع - بعد طول نظر ومناقشة ، ومساءلة ومفاتشة : إنه فُرِق لي أن مراد سيبويه على خلاف ما نص العلماء عليه ، وهو أن (وِجْهَةً وجِهَةً ) كليهما عنده اسم للمكان ، لا مصدرية فيهما بأي حال من الأحوال . وإليك البيان :

لقد نص سيبويه في كلامه أن القياس في مصدر المثال الواوي الذي على وزن « فِعْلة » أن تحذف فاؤه في الفعل كها في « وَزَنَ ووَعَدَ » ، فيقال : « عِدَةً وزِنةً » ، فقال : « فأما « فِعْلة » إذا كانت مصدرًا فإنهم يحذفون الواو منها كها يحذفونها من فعلها ؛ لأن الكسر يستثقل في الواو » ، يعني : أن ( وعُدة وَوِزْنة ) ، حملتا على الفعل ( يَوْعِد و يَوْزِن ) في حذف الواو ؛ لأن الكسر مستثقل في واوهما .

ثم قال: « فاطرد ذلك في المصدر ، وشُبّه بالفعل إذ كانت المصادر تضارع الفعل كثيرًا في قيلك: سقيًا وأشباه ذلك ، فإذا لم تكن الهاء فلا حذف ؛ لأنه ليس عوض » .

وهنا سيبويه يقيِّد حمل المصدر المثالي الواوي على الفعل في الحذف شريطة أن تكون الهاء فيه ، وإلا فلاحذف لانتفاء العوض حينها . ومثال ذلك قولك : وَعَد وَعْدًا ، ووزَنَ وزنًا .حيث لم تحذف الواو من المصدر ؛ لعدم وجود الهاء .. وكلام سيبويه – هنا – منصب على النوع الأول وهو المصادر التي تحمل على أفعالها في الحذف شريطة وجود الهاء فيها ..

وقبل أن ينتقل سيبويه عن النوع الأول (المصادر) إلى النوع الثاني وهو (الأسهاء)، ذكر ما أشبه المصدر مشابهة صورية في الحمل على الفعل، وهما:

« وِجْهة وجِهة » ، كالجملة المعترضة بين المتلازمين فقال : « وقد أتموا فقالوا : وِجْهة في جهة ، وإنها فعلوا ذلك بها مكسورة كها يفعل بها في الفعل ، وبعدها الكسرة فبذلك شُبّهت » . يريد : أن ( وِجْهة ) جاءت تامة ؛ لأن الأصل في الأسهاء الإتمام ؛ ولذلك أتمتها العرب ؛ إذ جاءت على القياس . لكن الإشكال والشذوذ في مجيء « جهة » – وهي اسم مكان – محذوفة الفاء دون أن تكون محمولة على الفعل .. مما جعل سيبويه يتلمس توجيها لشذوذها عن نظائرها ، فشبه « جِهة » ، بالمصدر المحمول على الفعل ، وجعل فعلها كأنه على « وَجَه يَوْجِه » ، وهي في الحقيقة لا فعل لها ؛ لأنها اسم مكان ، هذا هو وجه الشبه عند سيبويه في مجيء « جهة » محذوفة الفاء . ومن المعلوم أن سيبويه يعلل للمتشابهات بأدنى ملابسة بينها ولو صورية ، وإن كان البون شاسعًا بينها في الحقيقة ، كها علل هنا .

وبعد أن انتهى سيبويه من توجيه شذوذ «جهة» ، التي جاءت كالجملة المعترضة بين المتلازمين ، انتقل إلى النوع الثاني وهو الأساء ، فقال : « فأما الأسهاء فثبتت ، قالوا : وِلْدة » يعني : أن الواو لا تحذف من أول الاسم مثل المصدر ، وأكد ذلك بقوله : « وقالوا لِدَة كها حذفوا عِدَة » . ليفرق بين الاسم والمصدر ، فَوِلْدة اسم لثبوت الواو فيها ، وَلِدَةً مصدر ؛ لحذف الواو منها كعِدَة ، وأصلها : وَلَد - يَلدُ - لِدَةً ، كوعَدَ - يَعِدُ - عِدةً .

ثم أخذ سيبويه يبين علة عدم حذف الواو من المصدر إذا كان على « فِعْلة » بأنه محمولٌ على الفعل في وَزْنِهِ ، وعَدَدِ حركاته وسكناته . وكأن سيبويه يشير إلى أن الموافقة وحدها في العدد والحركات لا تسوِّغ حذف الواو من « فِعْلَة » ما لم تكن مصدرًا كذلك .

وهذا ما أكّده حين أعاد تلك القاعدة مرة أخرى بعد أن نزع عنها ما قد يلبس فيها ، فقال « فإن بنيت اسمًا من « وَعَدَ » على « فِعْلَة » قلت : « وِعْدة » ، وإن بنيت مصدرًا قلت : « عِدَة » » .

وعليه ، فلا تدخل « وِجْهة وجِهة » في تلك القاعدة ؛ لأن كليها عنده اسم للمكان، ومعناهما واحد لا يتغايران .

وأما ما استشهدوا به من الآية في كون (وجهة) اسمًا للمكان المتوجه إليه ، فلا ينكره سيبويه ، بل يثبته ويعضده .. بدليل قوله في (هذا باب ما يُضْمَرُ فيه الفِعْلُ المستعمَلُ إظهارُه في غير الأمر والنهي) : «وذلك قولك إذا رأيت رجلًا متوجَّها وِجْهَة الحاجّ قاصدا في هيئة الحاجّ، فقلت : مَكّة ورَبِّ الكعبة ؛ حيث زَكِنتَ أنَّه يريد مكّة ، كأنَّك قلت : يريد مكّة والله».

وأما ما استشهد به أبو على الفارسي من قول العرب في أمثلتها: (وجّه الحجر جهة ما له) على أن (جهة) مصدر فدليل لصالح سيبويه، في كون «جهة » اسم مكان وليست مصدرًا لديه، ويتضح ذلك بأمرين:

الأول: من خلال معنى المثل ؛ إذ معناه كها نص العلهاء « إذا رأيت الحَجَر في البناء لم يقع موقعه فأدره ، فإنه سيقع على جهته »(١).

فإن «جهة» ظرف مكان ، كما هو واضح من المعنى ، فأين المصدرية هاهنا ؟!

الثاني: أنه روي هذا المثل برواية أخرى وهي: (وجِّه الحجر وِجْهةً ما له، ووَجْهاً ما له) ، قال الزمخشري: «وانتصابها على الظرف، وما إبهامية، والمعنى: وجِّهه في أي ناحية له »(٢).

وهذه الرواية تؤكد أن « جهة » اسم للمكان ، وليست مصدرًا .

وبهذا يتضح أيضًا أن ( وجْهَةً وجِهَةً ) اسهان للمكان ؛ بدليل تعاقبهما في هذه الروايات على معنى واحد .

والذي يظهر لي أن سبب سهو العلماء في فهم كلام سيبويه هو رجوعهم الضمير في قوله: «وإنها فعلوا ذلك بها مكسورة» إلى «وِجْهة»، في حين أن الصواب - فيما يظهر لي - عوده إلى «جِهة»؛ لأنها هي التي خرجت عن أصلها شذوذًا؛ فكانت بحاجة إلى توجيه يوجِّه لها ذلك الخروج، وهو ما قام به سيبويه من تشبيهها بالمصدر في الحمل على الفعل .. لا أن تكون هي بذاتها مصدرًا.

499

<sup>(</sup>١) ينظر ص (٣٩٠) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) المستقصى في أمثال العرب ٢ / ٣٧٣.

هذا ما فُرِق لي من رأي في هذه المسألة ، ولست بخليل نفسي ، ولا أبا عمرو فكري .. وأعوذ بالله -مما حنز منه ابن جني (١) -أن أُقدِمَ - صلفًا وغرورًا - على مخالفة الجهاعة التي طال بحثها ، وتقدّم نظرها ، وتتالت أواخر على أوائل ، وأعجازًا على كلاكل ، وإنها هو رأي أسأل الله - عز وجل - أن يسدّده ، وخاطرٌ أرجو أن يشيّعه ويؤيده ..

والله تعالى أعلم وأجل .. وبه الاستعانة وعليه المتَّكل.

(١) ينظر: الخصائص ١/ ١٩٠.

٤ . .

### ( المَسْجد اسم مكان أولا )

#### قال سيبويه:

« وأما ( المشجِد ) ، فإنه اسم للبيت ، ولست تريد به موضع السجود ، وموضع جبهتك ، لو أردت ذلك لقلت : مَسْجَد ، ونظير ذلك : الْكُحُلة ، والمِحْلب والميسم ، لم ترد موضع الفعل ، ولكنه اسم لوعاء الكُحْل »(١).

### تعقيب أبي علي الفارسي :

« قال أبو علي الفارسي: « اسم المكان من فَعَل يَفْعُل على المَفْعَل ، فإن لم ترد المكان ولكن المصدر ، فالمصدر أيضًا في هذا الحد على المَفْعَل مثل: المحشر ونحوه ، وقد يشذ عن القياس المطرد نحو هذا ، كما جاء المَسْجِدُ ، وسيبويه يحمله على أنه اسم البيت ، وليس المكان من طَلَع يَطْلُع ، والمَطْلَع على القياس » (٢) .

وقال كذلك: « وأما المَسْجِدُ فكان القياس فيه إذا كان اسم الموضع من سَجَد يَسْجُد الفتح. وسيبويه يحمله على أنه اسم للبيت ، ولو كان اسم الموضع على القياس لوجب أن يفتح على قياس ما عليه سائر هذا الباب.

فقول مَنْ كسر اللام من المَطْلِع على أنه جاء شاذًا عما عليه بابه والكثرة »(٣).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤ / ٩٠ – ٩١ .

<sup>(</sup>٢) الحجة ٦ / ١٣ – ١٤.

<sup>(</sup>٣) السابق ٦ / ٤٢٧ – ٤٢٨ .

وقال أيضًا معلقًا على قراءة الكسائي: « مَنْسِكًا »: « الفتح أولى ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون مصدرًا أو مكانًا ، وكلاهما مفتوح العين إذا كان الفعل على: فَعَل يَفْعُل نحو: قتل يَقْتُل مَقْتَلًا ، وهذا مَقْتلُنا . ووجه الكسر: أنه قد يجيء اسم المكان على المَفْعِل من هذا النحو ، نحو: المَطْلِع ، وإنها هو من طلع يَطْلُعُ ، والمُسجِدُ وهو من يَسْجُد ، فيمكن أن يكون هذا مما شذ أيضًا عن قياس الجمهور ، فجاء اسم المكان على غير القياس ، ولا يقدم على هذا إلا بالسمع ، ولعل الكسائي سمع ذلك »(۱).

#### دراسة هذا التعقيب :

من المسائل المقررة عند علماء التصريف أن صياغة اسم المكان من الثلاثي مبنية على حركة عين مضارعه ، فإذا كانت العين في المضارع مكسورة ، فإنها تكسر كذلك في اسم المكان نحو: جلس يَجْلِس : مَجْلِس ، وهَلَكَ يَهْلِك : مَهْلِك .

وإذا كانت العين في المضارع مضمومة ، فإنها تفتح منه في اسم المكان ، و لا تضم ؛ لئلا يكون البناء على ( مَفْعُل ) ، وهو بناء ليس في الآحاد ، فتقول في : سَكَنَ يَسْكُنُ : مَسْكن ، وقَتَل يَقْتُل : مَقْتَل (٢) .

<sup>(</sup>١) الحجة ٥ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر : التكملة ص ( ٥٣٥ ) .

وهذا ما اتفق عليه العلماء ، وقرروه في كتبهم (١).

إلا أنه قد يأتي اسم المكان من ( فَعَل يَفْعُل ) على خلاف القياس المتقدم وهو الفتح ، ومنه قولهم : سَكَنَ يَسْكُنُ : مَسْكِن ، وطَلَع يَطْلع : مَطْلِع وهي كلهات معدودة مبنية على السهاع .

ومن تلك الكلمات قولهم: (مَسْجِد)، وهو من (سَجَدَ يَسْجُدُ)، حيث حمله جمهور العلماء (٢) ومنهم أبو على الفارسي على الشذوذ لمخالفته القياس المتقدم.

وأما سيبويه ومن وافقه - كالأخفش (٣) ، والسيرافي (١) ، والرماني (٥) وأما سيبويه ومن وافقه - كالأخفش (٣) ، والسيرافي (١) والجاربردي (٦) - فقد حمل (المشجد) على أنه اسم للبيت ، وليس اسمًا للمكان ؛ فيخرج من الشذوذ لذلك .

. . .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ٤ / ٨٧ – ٩٠ ، الأصول ٣ / ١٤٠ – ١٤٢ ، والتبصرة ٢ / ٧٧٧ – ٧٧٧ ، والتبصرة ٢ / ٧٧٧ – ٧٧٧ ، وشرح الشافية ١ / ١٨١ ، المساعد ٢ / ٦٣٢ – وشرح الشافية ١ / ١٨١ ، المساعد ٢ / ٦٣٢ –

<sup>(</sup>٢) ينظر: أدب الكاتب لابن قتيبة ص (٥٥٣)، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٣٣٩، والجمل للزجاجي ص (٣٨٨)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ٤/ ٢٢٤٦، والمساعد ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن له ٢ / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٤) شرح السِّيرافي ٥ / ق ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) شرح الرماني ٤ / ق ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) وشرح الشافية له ص (٧٢).

قال سيبويه : « وأما « المُسْجِد » ، فإنه اسم للبيت ، ولست تريد به موضع السجود وموضع جبهتك ، لوأردت ذلك لقلت : مَـسْجَد ، ونظير ذلك : المُكْحَلة ، والمِحْلَب ، والمِيسَم ، لم ترد موضع الفعل ، ولكنه اسم لوعاء الكحل »(١). وقد أبان الرضى مراد سيبويه بقوله: «قال سيبويه: لم تـذهب بالمُسْجِد مذهب الفعل ولكنك جعلته اسمًا لبيت »(٢) يعني: أنك أخرجته عما يكون عليه اسم الموضع ، وذلك لأنك تقول : ( المَقْتَل ) في كل موضع يقع فيه ( القتل ) ، و لا تقصد به مكانًا دون مكان ، و لا كذلك ( المُسْجِد ) فإنك جعلته اسمًا لما يقع فيه ( السُجُود ) بشرط أن يكون بيتًا على هيئة مخصوصة ، فلم يكن مبنيًا على الفعل المضارع كما في سائر أسماء المواضع ؛ وذلك أن مطلق الفعل لا اختصاص فيه بموضع دون موضع، قيل: ولو أردت موضع السجود وموقع الجبهة من الارض سواء كان في المسجد أو غيره فتحت العين، لكونه إذن مبنيًا على الفعل بكونه مطلقًا كالفعل، وكذا يجوز أن يقال في المُنْسِك، إذ هو مكان نسك مخصوص »<sup>(۳)</sup>.

(۱) الكتاب ٤ / ٩٠ / ٩١ .

<sup>(</sup>٢) حكاية الرضى لقول سيبويه هنا بالمعنى وليست بالنص.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية ١ / ١٨٣ – ١٨٤ .

#### (الترجيح)

يترجح عندي صحة ما ذهب إليه أبو على الفارسي والجمهور من أن (المَسْجِد) اسم مكان سماعي على خلاف القياس، وليس اسمًا للبيت كما ذهب إليه سيبويه ومن وافقه. ويؤكد على هذا عدة أمور:

الأول: مجيء «المُسْجِد» في القرآن الكريم مرادًا به مطلق المكان والموضع دون تخصيص لموضع دون آخر، كقوله تعالى: ﴿ وأقيموا وجوهكم عند كل مَسْجِد ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ خذوا زينتكم عند كل مَسْجِد ﴾ . فالأمر في الآيتين يراد به: عند كل صلاة، في أي مكان وموضع ، كما نص على ذلك علماء التفسير (١).

الثاني: أن حصر «المسْجِد» بالبيت ذي الهيئة المخصوصة معارض لما خص به نبينا محمد على بقوله: «جعلت لي الأرض مَسْجِدًا وطهورًا »، ومراده على الله على ذلك المناوي في شرحه: «أي كل جزء منها يصلح أن يكون محلًا للشُّجُود» (٢).

الثالث : أنه سُمِع من العرب – كما نص على ذلك الفراء $^{(7)}$  وابن قتيبة $^{(3)}$  –

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨٩ -٢٩٢ ، الكشاف ٢/ ٧٥ ، تفسير ابن كثير ٢/ ١٩٩ -٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) التيسير بشرح الجامع الصغير ١ / ٩٨٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢ / ١٤٨ – ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ص ( ٥٥٣ ) .

قولهم: المُسْجَد، والمَسْكَن، والمَطْلَع، - بالفتح - على القياس، وفي هذا دليل على إرادة العرب عامة اسم المكان فيها جاء منه بالكسر على خلاف القياس.

الرابع: أن القول بشذوذ (المُسْجِد) فيه جمع للنظائر التي وردت في سياقه كد «المَطْلِع، والمَغْرِب، والمَشْرِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمَشْرِق، والمَشْقِط، والمَفْرِق، والمَشْقِط، والمَشْرِق، والمَشْقِط، والمَشْرِق، والمَشْرِق، والمَشْرِق، والمَشْقِط، والمَشْرِق، والمَشْرِق، والمَشْرِق، والمَشْرِق، والمَشْرِق، والمَشْرِق، والمقول باقتياسه على اسمية البيت فيه تَفْريق لها، والجمع أولى من التفريق.

الخامس: أن الحقيقة اللغوية سابقة للحقيقة الشرعية ، فكيف تعلل الأخيرة بها ؟!

والله تعالى أعلم

# علة كسرياء المضارعة في «ينْبي»

قال سيبويه: « وقالوا أبى فأنت تِئْبى، وهو يئبى. وذلك أنه من الحروف التي يستعمل (يَفْعَلُ) فيها مفتوحًا وأخواتها، وليس القياس أن تفتح، وإنها هو حرف شاذ، فلها جاء مجيء ما (فَعَل) منه مكسور فعلوا به ما فعلوا بذلك، وكسروا في الياء فقالوا: يِئْبى، وخالفوا به في هذا باب (فَعِلَ) كها خالفوا به بابه حين فتحوا، وشبهوه بـ (يِيْجَلُ) حين أدخلت في باب (فَعِلَ) وكان إلى جنب الياء حرف الاعتلال. وهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم ويجسرون عليه، إذ صار عندهم مخالفًا » (۱).

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « وقد كسروا الياء في «ييبي» فقالوا: أنت «تيبي»، وهو «ييبي»، فحركوا بالكسر، والحركة في أنت « تيبي » والكسرة فيه من حيث كسر أنت «تِعْلَم»، وذلك أن المضارع لما كان على وزن « يَفْعَل » نزِّل الماضي كأنه على « فَعِل »، فقالوا: أنت « تِيبي » كها قالوا: أنت تِعْلَم، وكها قالوا: هما يَشْأيان بالياء، وهو من الشأو، لما كان المضارع على « يَفْعَل »، نُزِّل الماضي كأنه على « فَعِل »، فجاء المضارع بالياء في «يَشْأيان» على هذا التنزيل الماضي كأنه على « فَعِل » ، فجاء المضارع بالياء في «يَشْأيان» على هذا التنزيل

<sup>(</sup>۱) الكتاب (٤/ ١١٠ – ١١١).

كما جاء « تِيْبى » على أن الماضي منه على « فَعِلَ » وكسرت الياء في « ييبى » كما كسرت الحروف الأخر التي للمضارعة على وجه الشذوذ، وإن لم يكسروا الياء في غير هذا الحرف » (١).

#### دراسة هذا التعقيب:

من المسائل المقررة عند علماء التصريف أن « فَعَلَ يَفْعَلُ » المفتوح العين في الماضي والمضارع لابد أن تكون عينه أو لامه حرفًا من أحرف الحلق الستة نحو: (فَتَحَ يَفْتَحَ،وذَهَبَ يَذْهَبُ، وسأَلَ يَسْأَلُ، وقرأ يقْرَأ).

إلا أنه شذ عن هذا الباب (أبي يأبي)، لعدم حلقية عينه أو لامه، قال سيبويه: «وقالوا:أبي يَأْبي، فشبهوه بيقرأ » (٢).

ولم يتوقف شذوذ هذا الفعل المضارع عند هذا الحد بل تعداه إلى شذوذ أشذً منه ، وهو تجويز العرب -خلا أهل الحجاز - كسر حرف مضارعه ياء كان أو غيره، وهو في الياء أشد؛ لأن جميع العرب -ما عدا أهل الحجاز - كان أو غيره، وهو في الياء أشد؛ لأن جميع العرب العامل الحجاز كورن كسر حرف المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبنى للفاعل، إذا كان الماضي منه على (فَعِل) -بكسر العين -، فيقولون: «أنا إعْلَم، ونحن نِعْلَم، وأنت تِعْلَم » (3)، إلا في هذا الفعل: «يَأْبي » حيث كسر وا الياء فيه؛ مما دعا

٤ . ٨

<sup>(</sup>۱)الحجة (٤/ ۲۷۹ - ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۶/ ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للرضى (١/ ١٤١).

علماء الصرف إلى تعليلٍ لهذا الشذوذ المضاعف، فذهب سيبويه -وتبعه الجمهور - إلى أن علة كسرياء «تِئبى ويِئبى» أنه لما خالف الفعل الأصل في المضارع حيث أتى على (يَفْعَل)، وماضيه على (فَعَلَ)، وليست عينه أو لامه حرفًا حلقيًا توهموا أن ماضيه على (فَعِلَ)، فكسروا حرف المضارعة لذلك، فقيل: «تِئبى»، ثم جرأهم ذلك أن أتبعوا الشذوذ شذوذًا آخر عن الباب الذي أدخلوه فيه، وهو أن كسروا حرف مضارعه وهوياء، بخلاف سائر مضارعات «فَعِلَ يَفْعَل» وقد وجَّه سيبويه ذلك بأنه لما كانت فاؤه همزة وهي مشبَّهة بحروف العلة، وهي تقلب هنا إلى الياء، فيقال: «ييبى»، -شُببًة بويجل» فيمن كسر وقلب واوه ياءً.

هذا وقد وافق أبو على الفارسي سيبويه في تعليله، لكنه نظّر لذلك التعليل بمثال آخر، وهو «يشأيان» من (شأو يشأى)، حيث ذكر أن «يشأى»، لما كان على «يَفْعَل » تُوهِم أن ماضيه كأنه على « فَعِلَ » ، نحو: « شَبِّي » ، مثل: «شَقِي » فقيل: «يشأيان كيشقيان » ، كما قيل في « تِنْبي » تمامًا.

والحق أن هنالك فرقًا بين المثالين أبان عنه الجرجاني عن بعض الصرفيين (١) بقوله: « إن « تأبى » من قياس ماضيه أن يكون على « فَعِلَ » مثل « شَقِيَ » ، لأنه ليس فيه حرف حلق في موضع العين أو اللام، فيجب تشاكل

<sup>(</sup>١)هو ابن جني كما سيأتي.

المضارع والماضي في الفتح، فإذا أجرينا «يأبي» فجرى ما ماضيه «فَعِلَ» مكسور العين فقلنا «تِئبي» ك «تِعْلم» كنا أعدناه إلى قياسه الذي كان ينبغي أن يكون عليه وأبقيناه على أصله، ولم نعتد بخروج ماضيه شاذًا، وليس كذلك أن «يُشْأى»؛ لأن مجيء «فَعَلَ » مفتوح العين في ماضيه ليس بشاذ، وذلك أن حرف الحلق إذا وقع عينا أو لامًا جاز أن يكون الماضي والمضارع متساويين في الفتح جوازًا مطردًا، نحو: نأى يَنْأى، وسَعَى يسْعَى، وذَهَبَ يَنْهبُ، وسَأَلُ الله فنحن إذا قدَّرنا في ماضي «يَشْأَى» كأنه «فَعِلَ » كان قريبًا من أن تقدر في «ضَرَب» مثلًا أنه «فَعِلَ » في كونه تقديرًا وتوهمًا لا يفيد عودًا إلى أصل شذ عنه المثال، وهذا فرقٌ واضح» (۱).

وجذا يتبين أن أبا علي الفارسي يوافق سيبويه في العلة، ولكنه يخالفه في التنظير لها من حيث قدّر موافقته.. على أن أبا علي الفارسي لم يكن أول من نظّر لهذه العلة بهذا المثال، فقد سبقه إليه أبو الحسن الأخفش، كما نص على ذلك أبو عثمان المازني حيث قال: «ومثل ذلك: «شأوت تشأى»، وهذا أشد؛ لأن «شأوت» على أصله، ولكنهم فتحوا «يَفْعَل» للهمزة، فإذا قلت: «يشأيان» جعلتها ياء. فسألت أبا الحسن الأخفش عن ذلك، فقال: جاءوا بـ «تشأى» وكأن الماضي منه على «فَعِلَ» فلما ألحقوه علامة التثنية، جعلوه ياء.

(١) المقتصد في شرح التكملة (٢/ ٦٣ ١٥).

قال أبو الفتح: « يقول أبو الحسن: لما قالوا: « تشأى » فجاءوا به على «يَفْعَلُ » أشبه ما ماضيه « فَعِلَ » ، نحو: «شَقِيَ يَشْقَى، ورَضِيَ يَرْضَى » ؛ لأن حكم « يَفْعَل » أن يأتي من «فَعِلَ »، فكما قالوا: « يَشْقيان » كذلك قالوا: «يشأيان » وأخذ أبو الحسن هذا القول من سيبويه في قوله: إنهم كسروا أول «تَنْبِي » في المضارع ؛ لأنه لما جاء على « يَفْعَل » ، أشبه ما ماضيه « فَعِلَ » فكسر أول المضارع؛ لأنه جرى مجرى « عَلِمْت تِعْلَم » ، ووقع أبو الحسن دون سيبويه وعدل عن الصواب ... لأن الألف في « تَشْأَى » بدل من الواو؟ كأنه كان القياس « تشْؤُوُ » بمنزلة « تغْزُوُ » ثم انفتحت العين للهمزة فانقلبت الواو أَلْفًا، فصارت «تَشْأى»، فليس ينبغي أن تجري مجرى « يَشْقى » ؛ لأن الألف في « يَشْقى » بدل من الياء التي انقلبت عن الواو في « شَقِيتُ » . يقول: « فالقياس « يَشأوان » ؛ لأنهم قد قالوا: « يَسَعُ، ويَطَأُ » فحذفوا الفاء وتوهموها على « يَفْعل »، -وإن كان الماضي على « فَعِلَ » ، وباب « فَعِلَ » أن يأتي على « يَفْعَل » فإذا كانوا قد توهموا ما ليس بمطرد في بابه حتى حذفوا الفاء من « يَسَعُ، ويَطأَ » فأن يقولوا: «يَشْأُوان » بالواو [أولى وأجدر](١)-؛ لأن في الماضي همزة؛ والهمزة إذا كانت في الماضي عينًا أو لامًا -فكثيرًا ما يأتي المضارع مفتوح العين، نحو: « سألَ يَسْأَلُ، وسَعَى يَسْعى، ومحا يَمْحَى » فلم يكن القياس أن يتوهموا الماضي على « فَعِلَ » ؛ إذ الفتح في عين المضارع إذا كانت

<sup>(</sup>١)زيادة يقتضيها السياق .

اللام أو العين حرفًا حلقيًا مطرد غير ضيق؛ فمن هنا كان عنده غلط منهم، كما غلطوا في همزة «مصائب» ونحوه، وليس كذلك قول سيبويه في كسر أول « تئبى » لأن: « أبى » ليست الهمزة فيه عينًا ولامًا؛ وإنها هي فاء، والفاء إذا كانت همزة لا توجب فتح عين المضارع، فتوهمهم لماضي « تأبى » على « فَعِلَ » توهم صحيح » (۱). ولم يكن ابن جني يعلم أن ردّه على أبي الحسن الأخفش الذي سرق قول سيبويه، وعدل عنه، ووقع دونه، قد تابعه عليه شيخه أبو علي الفارسي، فكان ردُّه عليه، ردًّا على شيخه ضمنًا.

هذا وقد حاول الجرجاني أن يتلمس لأبي علي الفارسي وجهًا صحيحًا فيها ذهب إليه، فقال: « لكنهما أي : « يأبي ويشأى » قد يلتقيان من وجه آخر، وهو أن مجيء « يَفْعَلُ » « يَشْأَى » في « فَعَل » ،وإن كان مستمرًا كثير النظائر، ولم يكن شاذًا كيأبي في أبي، فإنه ليس بالأصل على كل حال، وإنه الأصل في يكن شاذًا كيأبي في أبي، فإنه ليس بالأصل على كل حال، وإنها الأصل في «يَفْعَل » أن يكون مضارع « فَعِلَ » ، فإذا أتى في «فَعَل» فلعلة تعرض، وهي وقوع الحرف الحلقي عينًا أو لامًا » (٢).

وأقول: مما يضعف هذا القول أن العدول عن العارض الحلقي في الفعل يعد محالفة للأصل؛ وذلك أنه لما لزم العارض في الفعل عُدَّ أصلًا قائمًا بذاته، فكان الخروج عنه - وإن وافق أصلًا - كالخروج إلى مالا أصل له ..

<sup>(</sup>۱) المنصف (۲/ ۱۶۹ –۱۶۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المقتصد في التكملة (٢/ ١٥٦٣ - ١٥٦٤).

هذا ، وقد شعر الجرجاني بعدم صحة هذا القول الذي قدَّمه مما جعله يعدل عنه إلى قول آخر يظن أنه هو الصحيح، فقال : « وهاهنا مذهب لو قال به قائل لكان قولًا صحيحا فيها أظن ، وذلك أنهم قد أجمعوا أن القلب لمَّا لـزم في هذه الأمثلة التي تكون فيه الواو رابعة فصاعدًا ؛ للعلة التي مضت جعلوا ذلك أصلًا في كلامهم، فصر فوا كل واو وقعت طرفًا رابعة فصاعدًا، وانفتح ماقبلها إلى الياء ،وقدروا في الألف الانقلاب عن الياء حتى أدخلوا هذا الحكم في الأسماء فقالوا في مَغْزَى: مَغْزَيَان ، وفي مَلْهَي: مَلْهَيَان، وقدروا في ألف مَغْزًى ومَلْهًى أنها منقلبة عن الياء مثلها: أُغْزي، ثم جعلوا كل ألف رابعة ، فصاعدًا من الألفاتِ المزيدةِ بهذه المنزلة، فقلبوها إلى الياء نحو: حُبْلَيان في حُبْلَى ، وفي أَرْطَى: أَرْطَيَان، وهما مزيدتان الألف الأولى للتأنيث ، والثانية للإلحاق، وإذا كان هذا أصلًا متمكنًا في كلامهم ، ثم كانت الواو في يَشْأَى قد وقعت رابعة وقوعها في مَلْهًى ومَغْزَّى كان من الحكم أن يقدر فيها الانقلاب إلى الياء ويصرف الألف إلى الياء عند التثنية ، فيقال : يَشْأَيَان كما قيل : مَغْزَيَان ومَلْهَيَان؛ تنكبًا لنقض الأصل المقرر والقانون الموضوع ، ويؤيِّد ذلك أن هـذا الحكم إذا كان قد دخل على الأسماء التي ليس في شيء منها مايو جب هذا القلبَ لجعلهم له أصلًا في جميع الكلام = كان بأن يدخل على يَشْأَى الذي هو من قبيل الأفعالِ التي منها ظهر هذا الحكم أولى وأجدر فاعرفه»(١).

ولو اعتقد عبد القاهر الجرجاني بصحة القول الأول لما عدل عنه إلى قوله الثاني.

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق (٢/ ١٥٦٣ – ١٥٦٤).

#### (الترجيح)

يترجح لديَّ أن تعليل سيبويه لتوهم العرب أن الفعل الماضي من «تأبى» كأنه على «فَعِلَ» توهم صحيح، بخلاف توهم أبي علي الفارسي الخاطئ لماضي «يَشْأَيان» أنه على «فَعِلَ» يشْقَيَان كذلك، للآتي:

## ١ - المفارقة في الأصول:

وذلك أن بين الفعل « يَشْأَى » ، والفعل « يَشْقَى» ، فرقًا ظاهرًا ؛ لأن الألف في «يَشْقَى » بدل من الياء المنقلبة عن الواو الأصلية في « شَقِيت » ، وهي في «يشأى » بدل من الواو الأصلية . وعليه فلا ينبغي أن يجريا مجرى بعضٍ في الشبه.

#### ٢ - المخالفة في القياس:

أن توهم سيبويه لمجيء ماضي « تأبى » على « فَعِل » له ما يسوِّغه، وهو أن « أبى » ليست الهمزةُ فيه عينًا ولا لامًا، وإنها هي فاء، والفاء إذا كانت همزةً لا توجب فتح عين المضارع.

أما توهم أبي علي الفارسي لماضي « يَشْأيان » وأصله: « يَشْأُوان » ، بأنه جاء على «فَعِلَ » ، فمخالف للقياس؛ وذلك أن حرف الحلق إذا وقع عينًا أو لامًا اطرد اطرادًا واسعًا أن يكون الماضي والمضارع فيه متساويين في الفتح ،نحو: سَأَلَ يَسْأَلُ، وقَرَأَ يَقْرَأُ ، فالعدول عن هذا الاطراد إلى غيره يعد خروجًا عن الأصل المطرد، ودخولًا في باب الشذوذ.

والله تعالى أعلم.

### (النسب إلى هَنْت ومَنْت)

قال سيبويه:

هذا باب مالا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد "وفي ذلك قولك في أبٍ : أَبُوِي ، وفي أخٍ : أَخَوِي ، وفي حمٍ : حَمَوِي ، ولا يجوز إلا ذا ، من قبل أبك تَرُدُّ منْ بنات الحرفين التي ذهبت لاما تهن إلى الأصل مالا يخرج أصله في التثنية ، ولا في الجمع بالتاء ، فلما أخرجت التثنية الأصل لزم الإضافة أن تخرج الأصل ، إذ كانت تقوى على الرد فيما لا يخرج لامه في تثنيته ولا في جمعه بالتاء ، فإذا رد في الأضعف في شيء كان في الأقوى أرد.

واعلم أن من العرب من يقول: هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك، ويقول هَنَوان فيجريه مجرى الأب، فمن فعل ذا قال: هَنَوات، يرده في التثنية والجمع بالتاء، وسَنَة وسَنَوات، وضَعَة – وهو نبت – ويقول: ضَعَوات، فإذا أضفت قلت: سَنَوى وهَنَوى.

والعلة ههنا هي العلة في أبٍ وأخٍ ونحوهما.

ومن جعل سَنَة من بَنات الهاء قال: سُنَيْهة ، وقال: سانهت ، فهي بمنزلة شَفَة ، تقول: شَفَهي وسَنَهي ، وتقول في عِضَةٍ: عِضَوي ، على قول الشاعر:

ومن العرب من يقول: عُضَيْهة ، يجعلها من بنات الهاء بمنزلة شَفة إذا قالوا ذلك.

وإذا أضفت إلى أخت قلت: أُخوي ، هكذا ينبغي له أن يكون على القياس.

وذا القياس قول الخليل ، من قبل أنك لما جمعت بالتاء حذفت تاء التأنيث كما تحذف الهاء ، ورددت إلى الأصل. فالإضافة تحذفه كما تحذف الهاء ، وهي أرد له إلى الأصل.

وسمعنا من العرب من يقول في جمع هَنْت: هَنَوات.

قال الشاعر:

أرى ابن نزار قد جفاني وملّني على هَنَوات كلها متتابعُ فهي بمنزلة أخت، وأما يونس فيقول: أختي ؛ وليس بقياس »(١).

وقال سيبويه أيضًا في:

هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين.

« وأما بنت فإنك تقول: بَنَوي ، من قبل أن هذه التاء - التي هي للتأنيث - لا تثبت في الإضافة كما تثبت في الجمع بالتاء ، وذلك لأنهم شبهوها بهاء التأنيث ، فلما حذفوا وكانت زيادة في الاسم كتاء سنبتة وتاء عفريت ، ولم تكن

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/ ۳۲۰ – ۳۲۱ .

مضمومة إلى الاسم كالهاء ، يدلك على ذلك سكون ما قبلها ، جعلناها بمنزلة ابن ، فإن قلت : بَنيُّ جائز كما قلت: بنات ، فإنه ينبغي لك أن تقول: بَنيُّ في ابن ؛ كما قلت في بَنُون ، فإنما ألزموا هذه الرد في الإضافة لقوتها على الرد ، ولأنها قد ترد ولا حذف ، فالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها ، وكذلك: كلتا وثنتان ، تقول: كَلوي ، وثنوي ، وبنتان : بَنويّ.

وأما يونس فيقول: بنتي (١) ، وينبغي له أن يقول: هَنْتي في هَنه ، لأنه إذا وصل فهي تاء كتاء التأنيث.

وزعم الخليل أن من قال: بنتي قال: هَنْتِي ومَنْتِي؛ وهذا لا يقوله أحد »(٢).

### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبوعلي الفارسي: "فأما ماألزمه الخليل و[يَه] من أنه إذا قال: "أختي" لزمه أن يقول: " هَنْتي " في النسب إلى "هَنْت " فإن ذلك لا يلزمه ، ألا ترى أن " هَنْت" إنها يقال في الوصل، فإذا وقف قال: " هَنَهْ".

فلما لم تلزم التاء في " هَنْت " في الوصل والوقف لزومها في " أختٍ " لم يكن لها حكم.

.\_\_\_

<sup>(</sup>١) ضبطت هذه الكلمة في طبعتي هارون وبولاق٢/ ٨٢ بـ " ثِنْتي " وهـ و تـصحيف ، وضبطها هارون في الحاشية بـ "بنتي " وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۲۲۳ – ۳۲۳.

ألا ترى أن الحروف التي لا تلزم لا حكم لها ، فكما غلّب [يه] تاء التأنيث التي ليست للإلحاق في هذا الاسم على التي للإلحاق، فجعل الحكم لها ولم يعتدَّ بتلك التي للإلحاق؛ لأنها ليست بثابتة كذلك فعل يونس في الإضافة.

ألا ترى أن [يَهِ] قد فعل ذلك أيضًا ب" هَنْت " إذا سمّى بها رجلًا فقال: يقول فيه " هَنَةُ ".

فإن قيل: إنها ذلك؛ لأنه لم ير اسمًا مختصًا هكذا ، إنها يكون المختص في الوقف على حاله في الوصل. فلها لم يكن هذا هكذا وكان مخالفًا لسائر الأسهاء جعله على ما يكون عليه الأسهاء المختصة.

قيل له: فكيف غيره بأن جعل تاءه كالتي في "ثُبَة " ولم يجعلها كالتي في "بنت" ؟ أليس لو جعلها مثل " بنت " لكان جائزًا عنده ؟ فأن لم يجعلها كذلك مع إمكان ذلك -وجوازه عنده تسميته المذكر بـ "أخت" -دلالة على أنه إنه جعل التغيير إلى التي تنقلب هاءً في الوقف في التسمية ، كما جعلها يُونُسُ في الإضافة التي تنقلب في الوقف هاءً دون الأخرى »(١).

#### دراسة هذا التعقيب:

إذا نسب إلى اسم فيه تاء التأنيث وجب حذفها مطلقًا عند جميع النحويين ، فيقال في المنتسب إلى مكة: مكّيّ ، وإلى البصرة: بَصْري ، وإلى

٤١٨

<sup>(</sup>١) المسائل البصريات ٢/ ٧٩١-٧٩٢.

فاطمة: فاطِميّ. وإن لحقته تاء التأنيث بعد ياء النسبة ، فيقال: مكيّة ، وبصرّية ، وفاطميّة ، لكنهم اختلفوا في النسب إلى "أخت وبنت " إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: ذهب الجمهور – وفي مقدمتهم الخليل وسيبويه – إلى حذف التاء، وإن كانت للإلحاق إجراء لها مجرى تاء التأنيث؛ لأنها لم تقع إلا على مؤنث، ومذكرها بخلاف لفظها كأخ وابن، فجمعتها العرب وصغرتها بردها إلى الأصل، وترك الاعتداد بالتاء، فلذلك اختير ردّها إلى الأصل في النسب.

الثاني: مذهب يونس وهو أن ينسب إليها على لفظها - ووافقه الفارسي - لأن التاء فيها للإلحاق بمثل جِذْع وقُفْل ، فأجري الملحق مجرى الأصلى.

الثالث: ذهب الأخفش – ولم أقف على من وافقه – إلى حذف التاء، وإقرار ما قبلها على سكونه، وما قبل الساكن على حركته، فيقول: أُخُوِي وبِنْويِّ.

. . . .

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لناظر الجيش ٩/ ٤٧٢٣ – ٤٧٢٤.

#### عودة إلى مذهب يونس وإلزام الخليل وسيبويه

سبق أن ذكرت أن ليونس مذهبه الخاص في النسبة إلى أخت وبنت ، وهو خلاف ما عليه الخليل وسيبويه ، ومنشأ الخلاف بينهما يكمن في حقيقة التاء ، هل هي للتأنيث – وإن كانت غير متمحضة له - ؟ ، فتعامل حينها معاملة تاء التأنيث في الحذف عند النسب ، والرد إلى صيغة المذكر؟. أم هي للإلحاق المجرد ، فتعامل معاملة الحرف الأصلي ، فتنسب على لفظها بإبقاء التاء دون رد اللام المحذوفة؟

لقد أدّى اعتقاد يونس بمذهبه – أن التاء ليست للتأنيث البتة – بأن ألزمه الخليل وسيبويه بها لم يقله في النسب إلى هَنْت ومَنْت – طردًا لكل تاء سكن ماقبلها – أن يقول: هَنْتى ومَنْتى.. وهذا لايقوله أحد.

لكن أبا على الفارسي رد هذا الإلزام بعلل يراها قادحة ، وأدلة يعتقدها قاطعة.. وقبل أن أخوض في علله وأدلته ، أحب أن أبين موقف أبي على الفارسي من رأي يونس أولًا.. فأقول:

لقد مرّ أبو علي الفارسي تجاه قول يونس بأطوار ثلاثة:

ففي الطور الأول - ويمثله كتاباه الإغفال والتعليقة - ، خطّاً في الأول منها قول يونس تصريحًا ، وفي الثاني خطّاً قوله تلميحًا.

#### فقال في الإغفال:

« وأما قول يونس في الإضافة إلى أخت: أُختِيّ ، فلا يجوز ، كما لا يجوز في الإضافة إلى الحذف »(١).

#### وقال في التعليقة:

« التاء التي في أخت وإن كانت للإلحاق بـ " فُعْل" فقد أجري مجرى ما هو لغير اللإلحاق ، فصار التأنيث أغلب عليه من الإلحاق إذ حذفت في الجمع بالتاء، كها حذف ما ليس للإلحاق نحو: عضة وعضوات ، لئلا يجتمع علامتان للتأنيث ، فلّها حذف من قولك أخوات ، علم أنه أجري مجرى التي في عِضَة في الجمع بالتاء كها حذفت منها ، وكها لزم أن يحذف في الجمع بالتاء كذلك لزم أن تحذف في الجمع بالتاء كها حذفت التي في "طلحة" حين قلت : طلحي ، ولم يجز ثباتها فيها ؛ من حيث لم يُجُزُ ثباتُ التي في "طلحة" في الإضافة، وهذا قياسُ الخليل »(٢).

وفي الطور الثاني - ويمثله كتابه التكملة - قدَّم قول يونس على قول سيبويه دون تخطئته إياه ، فقال: « فأما بنت وأخت ، فتقول على قول يونس : بنتي وأختي ، وفي كلا: كِلَوي ، وفي بنتي وأختي ، وفي كلا: كِلَوي ، وفي

<sup>(</sup>١) الإغفال ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) التعليقة ٣/ ١٨٤ -١٨٥.

كلتا: كِلْتِيّ ، وكِلَوِيّ ترد التاء إلى الأصل »(١).

وفي الطور الثالث – ويمثله كتبه التالية: المسائل البصريات، والمسائل الشيرازيات، والمسائل له، الشيرازيات، والتذكرة – أجاز فيه قول يونس صراحة، واستدلَّ له، واحتج.

#### فقال في المسائل البصريات:

«إن قال قائل في قول يونس"أختي" هلا دلّك على فساده حذفهم في الجمع في قولهم "أخوات"؟ قيل: لا يدل هذا على فساده ، وذلك أنه يجوز أن يكونوا استغنوا بجمع آخر(٢) عن جمع أخت. ألا ترى أن همزة أخوات مفتوحة وهمزة "أخت" مضمومة ، وإذا جاز ذلك لم يدل ما ذكرته على فساده... و (كلتا) حجة قاطعة له في جواز ذلك. ألا ترى أن علامة التأنيث إذا لحقت مع علامة التأنيث كان أفحش من أن تلحق مع علامة النسبة ؛ لأن علامة النسبة وإن كانت عاقبت تاء التأنيث فنزلت منزلتها في رومي وروم ، كما قالوا: "شعيرة وشعير " فتعاقبا لجري إحداهما مجرى الأخرى ولم يجتمعا ، فلو كانت التاء عندهم في فتاء التأنيث أقرب شبهًا إلى تاء (٣) التأنيث منها ، فلو كانت التاء عندهم في فتاء التأنيث أقرب شبهًا إلى تاء (٣) التأنيث منها ، فلو كانت التاء عندهم في

<sup>(</sup>۱) التكملة (فرهود) ص ( ۲۰–۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) ضبطها المحقق محمد الشاطر: " أخ"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت .. ينظر المسائل البصريات ص (٢٨١) تحقيق د: محسن خرابة (رسالة دكتوراه) .

<sup>(</sup>٣) ضبطها المحقق محمد الشاطر بالتاء الفوقية هكذا : " تاء التأنيث"، وضبطها محسن خرابة بالياء

" كلتا " علامة تأنيث لم تجتمع مع علامة تأنيث ، فإذا اجتمعت مع ألف تأنيث فاجتهاعها مع ياءي النسب في " أختى " أجدر  $^{(1)}$ .

### وقال في المسائل الشيرازيات:

" ولما كانت هذه التاء لغير التأنيث لما رأيته - وإنها هي بـدل من حـرف الكلمة - لم يمتنع أن تجتمع مع علامة التأنيث في قولهم: كلتا ، وإذا لم يمتنع أن تجتمع مع علامة التأنيث نفسها لم يمتنع أن تجتمع مع ياءي النسب، فيقال: أختى وبنتى كما رآه يونس ؛ ألا ترى أنهم إنها حذفوا تاء التأنيث فلم يجمعوها مع ياءي النسب ، لموافقة ياءي النسب تاء التأنيث في قولهم: زنجي وزنج ، ورومي وروم ، فجعلوا ذلك بمنزلة شعيرة وشعير ، فلما اتفقا فيما ذكرنا تعاقبا في النسب ، فلم يجتمعا كما لم يجتمع الحرفان اللذان لمعنى في نحو: طلحات وما أشبهه ، فكذلك تعاقُبُ تاء التأنيث وياء النسب ، ومن ثم لم تدخل ياء النسب على ياء النسب كما لم تدخل على التاء ، فقلت في النسب إلى البصري: بصري ، كما قلت في البصرة ، فإذا اجتمع علامة التأنيث نفسها مع هذه التاء التي هي بدل من اللام في "كلتا" فأن تجتمع مع ياءي النسب اللتين ليستا علامة تأنيث.... أجوز وأجدر ؛ وأن في قولهم: "كلتا " دلالة قاطعة على ما يـذهب

التحتية هكذا: " ياء التأنيث " ينظر المسائل البصريات ص (٢٨١) بتحقيقه . ولعل الصواب هكذا: "ياء النسب "كم في الشرازيات ٢/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>١) المسائل البصريات ٢/ ٧٩٠–٧٩١.

إليه يونس من قوله: أختي وبنتي ونحو ذلك ، وأن ذلك جاز كما جاز في قولهم في النسب إلى سنبتةٍ: سنبتي ؛ لاتفاق التاء مع التاءين في أنه ليس واحدة منهما للتأنيث »(١).

وأما في التذكرة ، فقد نقل عنه الشاطبي في كتابه المقاصد الشافية عند قول الناظم: "ويونس أبى حذف التا": "أي أن التاء عنده ثابتة بـلا بـد ، وقد احتج له بأشياء ، منها: أن هذه التاء ليست للتأنيث بدليل سكون ما قبلها ، وأيضًا قد جعلها سيبويه كتاء سنبتة وتاء عفريت ، وذلك يدل على بناء الكلمة عليها ، وتاء التأنيث لا تبنى عليها الكلمة ، وأيضًا قد اتفقوا على صرف أخت وبنت إذا سموا بها رجلًا ، ولو كانت للتأنيث لم يصرف كما لو سمى رجلًا بطلحة. وبهذين الأخيرين استدل الفارسي في التذكرة لصحة قول يونس »(٢).

وإذا كان من المعلوم أن التذكرة هي آخر ما صنفه أبو علي الفارسي ، فقد استقر رأيه إذن على تجويز قول يونس إضافة إلى قول سيبويه.

(١) المسائل الشرازيات ٢ / ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٢) المقاصد الشافية ٧/ ٥٦١.

£ Y £

## رأي الفارسي في إلزام الخليل وسيبويه ليونس

ذكرت آنفًا تجويز أبي علي الفارسي لقول يونس ، واستدلاله له ، واستقراره عليه. وسأذكر هاهنا دفاعه عن ذلك التجويز بإبطال ما يلزم عنه عند الخليل وسيبويه.

لقد ألزم الخليل وسيبويه يونس إذا قال: بنتي في النسب أن يقول: هَنْتِيّ ومَنْتِيّ لكن أبا على الفارسي رد ذلك الإلزام ؛ بما احتكم إليه من أدلة وأحكام.. يمكن وضعها في نقطتين رئيستين ، هما:

الأولى: حقيقة التاء من حيث اللزوم وعدمه في الوصل والوقف.

أبطل أبو علي الفارسي أن يقول يونس – إلزامًا – هَنْتِي في النسب ، كما قال: "أختي وبنتي " ؛ لأن تاء " هَنْت " في حقيقتها للتأنيث ، بدلالة قولهم في الوقف عليها "هَنه " ك " ثُبة " ، إضافة إلى لزومها في الوصل دون الوقف. أما تاء " أخت وبنت " فهي في حقيقتها للإلحاق ، بدلالة لزومها في الوصل والوقف. فلهذا لا يُلزَم يونس ب " هنت " في الحكم ؛ لاختلاف حقيقة التاءين ، وعدم لزومهما وصلًا ووقفًا في الموضعين.

الثانية: الاعتداد بالتاء حال التسمية ، وعدمه:

أبطل الفارسي أن يقول يونس: "هنتي "في النسب كما قال "أختي وبنتي "؛ وذلك بالنظر إلى الاعتداد بالتاء وعدمه حال التسمية، حيث نص على أن سيبويه لم يعتد بتاء "هنت "عند تسمية المذكر بها، وجعلها كتاء "ثبة

" فقال: " هَنَةُ يا فتى "، ولم يجعلها كتاء (بنت) مع جوازها عنده ؛ لتسميته المذكر با أخت " وفي هذا دلالة على أن سيبويه إنها جعل التغيير مختصًا بالتاء التي تنقلب هاء في الوقف في التسمية دون تاء الإلحاق ؛ فكذلك فعل يونس ل"أخت" حال الإضافة من عدم اعتداده بالتاء ؛ فلا يلزم ب" هَنْتِيّ".

هذه خلاصة ما استدل به الفارسي في معارضة لازم الخليل وسيبويه لقول يونس. والذي يلحظ في معارضات الفارسي هذه عدم تعرضه لـ " مَنْت " .. ويحتمل ذلك عندي أمورًا أربعة:

الأول: استغناؤه (بَهَنْت) عن (مَنْت) ؛ لاشتراكهما في الصورة ، فكلتاهما ما قبل التاء ساكن.

الثاني: أنه رأى أن إلزام الخليل ليونس يتم في " هَنْت " ؟ لأنه ثلاثي الوضع ، لا في " مَنْت " لكونه ثنائي الوضع ؛ إذ أصله: " مَنْ " ثم زيدت فيه التاء عند الحكاية وقفًا في غير اللغة الفصحى ، واللغة الفصحى إبدال تائه هاء وتحريك نونه.

الثالث: أنه نظر إلى اختلاف التاءين بينهما ، فتاء " هَنْت " للتأنيث ، وتاء " هَنْت " للحكامة.

الرابع: أن الخليل وسيبويه اجتمعاعلى " هَنْت " ، وانفرد الخليل بد" مَنْت " فربها أراد الفارسي أن يذكر مااجتمعا عليه دون ماانفرد به أحدهما عن الآخر ؛ ليكون أبلغ في الإبطال ، وإزالة الإشكال.

وإذا عدنا إلى معارضات الفارسي للازم الخليل وسيبويه ودققنا النظر فيها، وجدنا أن سيبويه لا يلزمه منها شيء على التحقيق.. وذلك لما يلي:

الأول: أن اعتراض الفارسي على سيبويه بلزوم التاء في "أخت وبنت" ووصلًا ووقفًا - ؛ لأنها للإلحاق ، وبعدم لزومها في " هَنْت" ؛ لأنها للتأنيث؛ بدلالة قولهم في الوقف " هَنَه " - يعدّ اعتراضًا ساقطًا ؛ لأن لسيبويه أن يلزمه بمثل ذلك أيضًا في تاء "أخت وبنت" ؛ لأن الملحق لا يحذف في الجمع ويثبت في الواحد، فوجب أن يقال: بنتات وأختات ، كما يقال في التاء الأصلية: بيوتات ؛ من أجل أن الملحق يجري مجرى الأصل ، فالقياس في هذا على طريقة واحدة.

وكذلك يلزمه في التصغير أن يقول: بُنَيْت وأُخَيْت ، فلم كان هذا لا يجوز دلّ على أن التاء فيهم بمنزلة تاء التأنيث في الدلالة على أن الاسم مؤنث.

فإن قيل: إن ما ألزمت به الفارسي يلزم سيبويه - أيضًا - أن يلتزم به ؛ لأن التاء عنده للإلحاق أيضًا. فأقول:

إن إلحاق التاء على نوعين -كما أشار إلى ذلك الورّاق والرمّاني $^{(1)}$ -،

الأول منهما: إلحاق مجرد من المعنى وهو الخالص للفظ، وهذا الذي لا يتغير في تثنية ولا جمع ولا تصغير ولا نسب. وهو الذي يصدق على قول

\_

<sup>(</sup>١) ينظر علل النحو للورّاق ص (١٧٢). وشرح الرمّاني للكتاب ٤/ ق٢٥.

يونس حال إضافته إلى تاء "أخت وبنت". والثاني: إلحاق لم يتجرد من المعنى، ولم يخلص للفظ. فهذا الذي يصدق عند سيبويه على تاء "أخت وبنت " ؛ لأن التاء عنده فيها معنى التأنيث ، بدلالة حَذْفها عند النسب ، كما حذفت في الجمع ، وصَرْفها حين تسمية المذكر بهما ؛ لأن التأنيث المعنوي قد زال بتعلقه على المذكر ، كما لو سمّي رجل بعين لانصرف كذلك ، لأن التأنيث المعنوي لا يراعى في باب مالا ينصرف كما يُراعى في الشبه اللفظى.

ويبدو أن الفارسي قد شعر بقوة هذا اللازم – من قبل أن يلزم به – فلذلك عَدَل رأسًا إلى أن أخوات وبنات ليسا جمعًا لأخت وبنت حتى لايقع في هذا المأزق.. وإنها هو جمع لآخر مفقود استغني عنه بالموجود.. ويجري هذا العدول عنده – قطعًا – على التصغير أيضًا..

قال أبوعلي الفارسي: " إن قال قائل في قول يونس: "أختي " هـلا دلَّـك على فساده حذفهم في الجمع في قولهم: "أخوات" ؟

قيل: لا يدل هذا على فساده ، وذلك أنه يجوز أن يكونوا استغنوا بجمع آخر عن جمع أخت. ألا ترى أن همزة " أخوات " مفتوحة ، وهمزة " أُخت " مضمومة.

وإذا جاز ذلك لم يدل ما ذكرته على فساده؛ ألا ترى أن سيبويه قد قال في شاة لجبّة ولجبّات : إنهم استغنوا بجمع "لجبّة "عن جمع "لجبّة " فكما استغنوا هنا كذلك استغنوا عن جمع " أُخت " ، ألا ترى أن أصله صفة، كما أن

" لَجُبَة " صفة. فإن قلت : "بِنْت و هَنْت " كذلك ولم يجمع إلا على " هَنَوات وبنات " ، فلو كان الأمر في " أخت " على ما ذكرت لما اقتصر عليه حتى ياتي غيره ، واستمر في غير " أخت " أي : جمع ذا الجنس.

قيل: ما ذكرنا في " أخت " هو في " بنات " أوضح ؟ لأنه لما كان يقال فيها: "ابنة وبنت " فيأتي على أبنية مختلفة ، ثم قيل فيها " بنات " فلم يأت على واحدة منها ، وأنه جمع على واحدة منها ، وأنه جمع على الأصل»(١).

## والحقيقة أن أبا على الفارسي فرّ من المأزق ووقع في الشذوذ..

وقد بيّن ذلك ابن الضائع – رحمه الله – فقال: فيها نقله عنه الشاطبي: «وأما كون أخوات وبنات ليسا بجمع لأخت وبنت فلا ينبغي أن نقول بذلك، فإن العرب تقول في تثنية أخت: أختان، وفي الجمع: أخوات، فليس لنا أن نقول إلا أنه جمعه، كها ليس لنا أن نقول في عُرُسات إلا أنه جمع عُرس حقيقة، فلا نقول إنه جمع لمقدر هو عُرسة مثلاً، ويزيله عن الشذوذ أن هذه التاء شبيهة بتاء التأنيث فعُوملت معاملتها، وهو أولى من دعوى شذوذين، أحدهما: أن أختًا لم يجمع ؛ فإنه شذوذ، والآخر: أن أخوات جمع لشيء لم ينطق

<sup>(</sup>۱) المـــسائل البـــصريات ٢/ ٧٨٩- ٧٩٠ ، وكـــذلك قـــال في المــسائل الـــشيرازيات . ينظر ٢/ ٤٢٥.

به، وهو شذوذ أيضًا ، وكذلك نقول في بنات: إنه جمع ابنة ، واستغني به عن جمع بنت، أو هو جمع لهما ، وهو الأولى »(١).

قلت: قد سبق ابنُ خروفِ ابنَ الضائع في رده على حجج أبي علي الفارسي حيث قال معلقًا عليها: « وهذه حجج واهية من أبي علي ، أما أخَوَات فجمع أخْتٍ كبناتٍ جمع بنتٍ وتغيرت كها تغيرت ، وذلك أن التاء عوملت معاملة تاء التأنيث ، ومن حيث كانت زيادة في الاسم لاتدخل عليها علامة أخرى في الإفراد ولا تصحب هذه في الجمع شُبّهت بها ، ومن حيث سكن ما قبلها ولم تبدل منها الهاء في الوقف فارَقَتْها ، فجعلت عوضًا كهمزة الوصل وغيرها ، وحذفوها في الجمع لما صارت عوضًا فلزم ردُّ الأصل فقالوا: أخواتٌ على القياس ، والتغيير في بناتٍ قياس وترك الردِّ قياس. وقوله عن يونس إنه يجعل تاء (كِلْتا) للتأنيث أو تغني عن التأنيث فاسدٌ، ولم يفعل ذلك . ولاخلاف بين المحققين أنها بدل من لام الكلمة ، والألف للتأنيث إلا ما حكي عن أبي عُمَر أنه يجعلها زائدة ، لا للتأنيث ، والألف بدل من اللام ووزنها عنده (فِعْتل) ولم يوافقه أحد لفساده.

وأما شاة (جَنبة) فجمعُها (جُبات) بالسكون لأنها صفة ؛ ومن حرك الجيم في الجمع فلأحد أمرين: إما لاستعمالها استعمال الأسماء فأجرى عليها حكمها ، وإما

٤٣.

<sup>(</sup>١) المقاصد الشافية ٧/ ٥٦٢ - ٥٦٣ .

على الشذوذ كما سكَّن بعضهم في الأسماء »(١). انتهى كلامه.

وأما ما استشهد به الفارسي من أن همزة "أُخْت " مضمومة وهمزة " أُخُت " مضمومة وهمزة " أُخُوات " مفتوحة ، وعليه فليست بجمع لها ؛ لاختلاف الحركات .

فأقول إن هذا الاستشهاد واه أيضًا؛ لأن الحركة قد تقلب إذا غُيِّر الاسم فأقول إن هذا الاستشهاد واه أيضًا؛ لأن الحركة قد تقلب إذا غُيِّر الاسم حكما نقل ذلك سيبويه - فقال: « ألا تراهم قالوا: بِصْري ، وقالوا أَمَوي » (٢) فكذلك قالوا: أُخت وأصله الفتح ، وقالوا: دُهْري ؛ لأن التغيير يأنس بالتغيير. وعليه فلا يمتنع أن تكون ( أُخوات ) جمعًا لـ (أُختٍ)؛ للعلة التي ذكرها الفارسي.

الثاني: أن اعتراض أبي علي الفارسي على سيبويه في إبطال لازمه ، لتنزيله تاء "هنت" منزلة " أخت " في النسب ، ثم تفريقه بينهما في تغييره لتاء " هنت " حال تسمية المذكر بها ، وجعلها كتاء " ثبة " فقال : "هَنة يافتى " ولم يجعلها كتاء " بنت " - مع جوازها عنده ؛ لتسميته المذكر بـ " أخت " ؛ فيعد اعتراضًا ساقطًا أيضًا. ومردة - عندي - هو سهو أبي علي الفارسي عن سرّ إدراك وجه الشبه الذي جعل سيبويه ينزل " هنت " منزلة " بنت " ويلزم يونس بهال حال النسب إليها ،كما نسب إلى " بنت و أخت " مما جعل أبا علي الفارسي يبعد النجعة و لايصيب الغرض، فأخذ يذكر الأمور المتباينة بين " هنت " من جهة ، وبين " بنت و أخت " من جهة أخرى ؛ كل ذلك من أجل " هنت " من جهة أخرى ؛ كل ذلك من أجل

<sup>(</sup>١) تنقيح الألباب ص (٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٤/ ٣٦٥.

إبطال لازم سيبويه.

والعجيب أن الأمور المتباينة التي ذكرها الفارسي في معارضاته ، قد نص عليها سيبويه في كتابه ، وفصلها في أبوابه.

فكيف يدفع إلزام سيبويه بأشياء قد ذكرها ، وفي كتابه سطّرها؟!

لذلك أقول - مؤكدًا - إن الدافع وراء معارضات الفارسي لسيبويه هو سهوه عن قصده ومراده. إذ قصد سيبويه من تنزيل "هنت " منزلة " أخت وبنت " أن يبين من طرف خفي وجود وجه شبه مشترك بينها يتمثل في الآتى:

أن " هنت " لما خالفت ما عليه الأسماء المتمكنة - حال وصلها - وأريد التسمية بها رُدّت إلى " هَنَة " ؛ لأن لها مرادفًا جاريًا على القياس ، فإذا أريد النسبة إليها ردت إلى الأصل ، فحذفت التاء وردت الواو فقيل: هَنَوي ؛ لقولهم في الجمع والتثنية: هَنَوات وهَنَوان.

كذلك " أخت وبنت " لمّا خالفت ما عليه الأسماء المؤنثة - لتسكين ماقبلها - وأريد تسمية المذكر بها ، ولم يكن لها مرادف جارعلى القياس ؛ بقيت في التسمية على حالها ، فلمّا أريد النسبة إليها - والنسبة ترد الألفاظ إلى أصولها - قُدِّر لها مرادفًا جاريًا على القياس وهو: أخوة وبنوة ؛ لقولهم في الجمع والتصغير: أحوات وبنات ، وإخوة وبنون، وأخيّة وبنيّة. لذلك كانت " هَنْت " - حال وصلها - بمنزلة " أخت وبنت " عند الخليل وسيبويه.

وأما التغيرات التي ذكرها الفارسي فتعد - حقيقة - تغييرات عَرَضية لا تمس جوهر ذلك اللازم فتضعفه ، فضلًا عن أن تبطله.

#### (الترجيح)

يترجح لديَّ أن إلزام الخليل وسيبويه ليونس يلزمه - إذا قال في النسب: بنتي وأختي - أن يقول كذلك: هَنْتي ومَنْتي.. ولا يعارض بقوادح الفارسي كما ذهب إلى ذلك الرمّاني<sup>(۱)</sup> وأبو حيان<sup>(۲)</sup>.

وأقول: يمكن أن يعارض ذلك اللازم إذا نظرنا إلى منهج يونس وسيبويه في التناول والإجراء.. إذ إن منهج يونس تخصيص "أخت وبنت "فقط بالنسب إليها على لفظها ؟ لأن تاءهما للإلحاق دون أن يعممه على نظائرها من هَنْت ومَنْت وكِلْتا... والدليل على ذلك: أنه ليس له قول مطرد ينسب إليه في تلك النظائر كما نُسب إلى أخت وبنت مطردًا عنده؛ لما كان في إلزام الخليل وسيبويه له في هَنْتي ومَنْتي أيُّ فائدة!

ففي هذا دليل على أن نظرة يونس الإجرائية قاصرة على تناول أخت وبنت فقط غير متعدية إلى ما سواهما.

أما سيبويه فنظرته شمولية عامة ، إذ يطرد القول عنده في كل تاء سكن ما قبلها فيشمل: " أخت وبنت ونظائرها من هَنْت ومَنْت وكِلْتا" ، والدليل على ذلك إلزامه ليونس أنه يقول: (هَنْتي ومَنْتِي) ، إذا قال: (أختي).

<sup>(</sup>١) شرح الرمّاني لكتاب سيبويه ٤/ق ٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لناظر الجيش ٩/ ٤٧٢٤.

ففي هذا دليل على أن منهج سيبويه وشيخه الخليل في التناول والإجراء قائم على طرد القاعدة ، ورد الشارد إلى الحظيرة ما أمكن.

فمن خلال هذا التفريق بين منهج الرجلين يمكن أن لا يلزم يونس بـلازم الخليل وسيبويه.

والله أعلم

# الفصل الثاني الاستدراكات

ويشتمل هذا الفصل على سبع مسائل صرفية ، مفرَّقة على ثلاثة مباحث، هي :

المبحث الأول: الزيادة.

المبحث الثاني: الإعلال والإبدال.

المبحث الثالث: مسائل متفرقة.

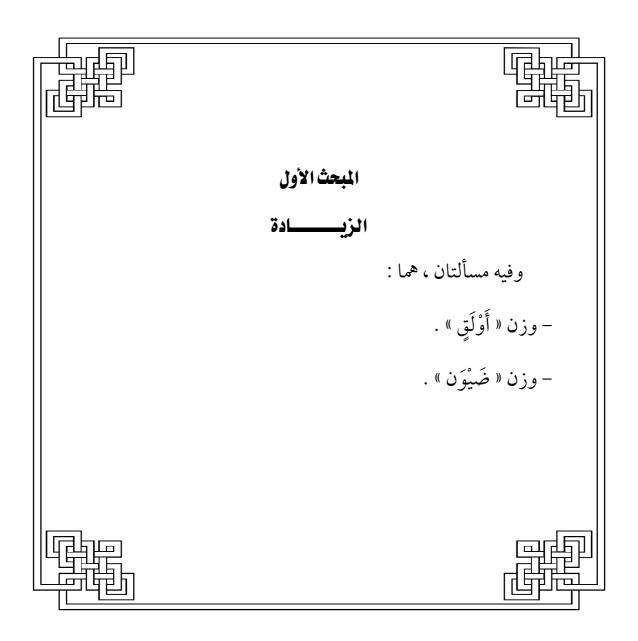

## (وزن أوْلَقِ)

قال سيبويه: « فهذه الياء والألف تكثر زيادتها في بنات الثلاثة، فها زائدتان حتى يجيء أمر بيِّن نحو: (أَوْلَقٍ)، فإن (أَوْلَقًا) إنها الزيادة فيه الواو، يدلك على ذلك قد أُلِقَ الرجل فهو مألوقٌ ولو لم يتبين أمر (أَوْلَقٍ) لكان عندنا (أَفْعَل)؛ لأن (أَفْعَل) من هذا الضرب أكثر من (فَوْعَل) » (1).

وقال أيضًا: « وأما (أَوْلَقٌ) فالألف من نفس الحرف، يدلك على ذلك قولهم: (أُلِقَ الرَّجُل)، وإنها (أَوْلَقٌ): (فَوْعَلٌ)، ولولا هذا الثَّبَتُ لحمل على الأكثر ... فأما (المِعْزى) فالميم من نفس الحرف؛ لأنك تقول: (مَعْزُ)، ولوكانت زائدة لقلت (عزاء) فهذا ثَبَتُ كشَتِ (أَوْلَقٍ) » (٢).

وقال كذلك: وأما (القِنْفَخْرُ) فالنون فيه زائدة؛ لأنك تقول (قُفاخِرِيُّ) في هذا المعنى. فإن لم تستدلَّ بهذا النحو من الاشتقاقِ إذا تقاربت المعاني دخل عليك أن تقول: (أوْلَقُ) من لفظ آخر » (٣).

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « فأما « أَوْلَقٌ » فيحتمل ضربين من الوزن، أحدهما: أن يكون «فَوْعَلًا » من « أُلِقَ » فالهمزة فاء، ولو سميت به رجلًا على هذا

<sup>(</sup>۱)الکتاب (۳/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) السابق (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) السابق (٤/ ٣٢٤).

الوصف لانصرف. و يجوز أن يكون «أفْعَل » من (وَلَقَ يَلِقُ) إذا أسرع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ تَلِقُوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (١)، وقال:

## جاءت به عَنْسٌ من الشأم تَلِقْ

فهو على هذا « أَفْعَل » ، (الهمزة) زائدة، والواو فاء، فإن سُمِّي به رجل على هذا لم يصرف » (٢).

#### دراسة هذا التعقيب:

اختلف علماء التصريف في وزن « أَوْلَقِ » على ثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب سيبويه أن وزنه (فَوْعَل) بأصالة الهمزة وزيادة الواو، ودليله الأشتقاق من قول العرب (أُلِقَ الرجل فهو مَأْلُوق) ... وعليه فالهمزة أصل؛ لأنها في موضع الفاء من الفعل ...والواو زائدة ... ومعنى : أُلِقَ الرجل، أي: جُنَّ (٣).

وتبعه على ذلك المازني(٤)، والمبرد(٥)، والزجاج(٦)، والسيرافي(٧)، وأبو علي

(٣) تاج العروس (أل ق).

(٤) المنصف (١/ ١١٣).

(٥) المقتضب (٣/ ٣١٦).

(٦) ما ينصرف ومالا ينصرف ص(٢٠-٢١).

(V)شرحه للکتاب 3/ق (VA)، 7/ق (77).

<sup>(</sup>١) سورة النور آية (١٥). وهي قراءة أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-، وابن عباس، وعيسى بن عمر الثقفي ، وابن يعمر، وزيد بن عليّ. ينظر: البحر المحيط ٢/٢٦.

<sup>(</sup>۲) التكملة ص(٤٥٥ – ٥٥٥).

الفارسي في بعض كتبه (۱)، والرُّمَّاني (۲)، ورجَّحه ابن جني (۳) و تبعه ابن عصفور (۱)، وابن الحاجب (۱) والسَّخاوي (۱).

الثاني: مذهب الكسائي وصاعد البغدادي أن وزنه (أفْعَل)، بزيادة الهمزة وأصالة الواو. فقد نقل الزجاجي، والعسكري، وابن جني -بزيادات مختلفة لا تؤثر على جوهر المسألة -أنه: « سُئل الكسائي في مجلس يونس عن (أوْلقٍ):ما مثاله من الفعل، فقال: (أفْعَل). فقال له يونس: استحييت لك يا شيخ!! »(٧).

ونقل ابن بسّام أن الزُّبَيْدي سأل صاعدًا البغدادي فقال: « فها تحسن أيها الشيخ؟ قال [صاعد] حفظ الغريب.قال: فيها وزن أوْلق؟ فضحك صاعد وقال: أمثلي يُسأَل عن هذا؟ إنها يسأل عنه صبيان المكتب قال الزُّبَيْدي: فقد سألناك ، ولانشك أنك تجهله. فتغير لونه وقال: « أفْعَل » قال الزُّبَيْدي:

<sup>(</sup>١) البغداديات ص (١٢٩)، التعليقة (٣/ ٣٢٣)، المسائل البصريات (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) شرحه للكتاب ٣/ق (١٦٣ - ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) المنصف (١/ ١١٣ - ١١٦)، الخصائص (١/ ٩ - ١٠).

<sup>(</sup>٤) الممتع ( ١ / ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٣٧٧-٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) سفر السعادة (١/ ٩٤ – ٩٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مجالس العلماء ص(١٩٤)، التصحيف والتحريف ص(١٢٤)، الخصائص (٣/ ٢٩١- (٧) ينظر: مجالس العلماء ص(١٦٤)، المنصف (١/ ١١٦).

صاحبكم مُكَخْرِقٌ! ١١٠٠.

الثالث: مذهب أبي علي الفارسي أن وزنه يحتمل أمرين (فَوْعَل) و (أفْعَل)، وقد صرّح به في كتابه التكملة كما سبق وهو ظاهر مذهب الفراء كذلك، إذ قال عند تفسير قوله تعالى: « وقرأت عائشة : « إِذْ تَلِقُوْنَهُ » وهو الوَلْق، أي: ترددونه. والوَلْق في السّير، والوَلْقُ في الكذب بمنزلته إذا استمر في السير والكذب فقد ولق.

وقال الشاعر:

إن الجليد زلت قُ وزُمَّلِ قُ جاءت به عَنْسٌ من الشأم تَلِ قُ عَنْسٌ من الشأم تَلِ قُ مِحْوَّع البطن كِلابيّ الخلُقْ

ويقال في الوَلْق من الكذب: هو الألْق والإلْق!

و فعلت منه: ألقُّت وأنتم تألقونه. وأنشدني بعضهم:

من لي بالمزرَّرِ اليلامِ قِ صاحب إدْهان وألْقٍ آلِقِ » (٢)

وتبع أبا على الفارسيَّ جمعٌ من الصرفيين ،منهم: الجوهري(٣)،

<sup>(</sup>١)الذخبرة (٤/٤).

<sup>(</sup>٢)معاني القرآن (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (ألق).

والزمخشري<sup>(۱)</sup>، وابن يعيش<sup>(۲)</sup>، والعكبري<sup>(۳)</sup>، وابن الحاجب<sup>(۱)</sup>، والرضي<sup>(۵)</sup>، والزمخي والرضي<sup>(۱)</sup>، والجاربردي<sup>(۷)</sup>.

وهذا الذي ذهب أبو علي الفارسيُّ إليه، يعد استداركًا صريحًا على سيبويه .. وللنِّظر في هذا الاستدراك من حيث اللزوم وعدمه لابد من التدقيق في أدلة كلِّ منها.

لقد استدل سيبويه على أن « أَوْلَق » على زنة « فَوْعَل » لا على زنة «أَفْعَل»، بدليلين سماعِيَّيْن.

## أما الدليل الأول:

فقول العرب: « أَوْلَقٌ » للجنون، إذْ لم تستعمله في غيره.

## والدليل الثاني:

اشتقاقهم ذلك من: أُلِق فهو مَأْلُوق. مما يؤكد على أصالة الهمزة وزيادة

(١) شرح المفصل (٩/ ١٤٥).

(٢) السابق (٩/ ١٤٥).

(٣) اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٣٤).

(٤) شرح الشافية (٢/ ٣٤٣).

(٥)السابق (٢/ ٣٤٣).

(٦) شرحه للشافية (١/ ٢٠٢).

(٧) شرحه للشافية (١/ ٥٦١).

الواو، ولو كانت الواو أصلية لقيل: مَوْلوق، وهو ما لم يسمع عنهم؛ لذلك عدل سيبويه عن «أفْعَل» في وزن «أوْلق»، وإن كان هو الأكثر إلى «فَوْعلٍ» تغليبًا للسماع على القياس. ويحتج لصحة قول سيبويه: أنه إذا ثبت أن الواو في (أولق) زائدة وجب أن تكون الهمزة أصلية؛ لأنها لم تقع مع ثلاثة أحرف أصول، فلو جُعِلت زائدة لأدَّى إلى أن تكون الأصول حرفين، وهذا ما لم يثبت في كلام العرب.

أما أبو علي الفارسي فقد وافق سيبويه فيها ذهب إليه، لكنه جوّز قياسًا - مالم ينص عليه سيبويه - أن يكون « أوْلق » كذلك اسم من « وَلَقَ يَلِقُ » فيكون على وزن «أفعل» وهذا الذي ذهب إليه أبو عليِّ الفارسيُّ -وهو القيّاس - لايأباه القيّاس ؛ لكنه في الوقت نفسه لا يعد في حقيقته استدراكًا على سيبويه؛ لاختلاف السياق عند كلِّ منهها ..

وبيان ذلك: أن سيبويه كان كلامه منصبًا على « الأوْلَق » بمعنى الجنون، بدلالة استدلاله بقولهم: أُلِقَ فهو مألوق من ناحية ، ومن عدم استعالهم لهذه الكلمة في غير معنى الجنون من ناحية أخرى ..

أما أبو علي الفارسي فقد جرَّد كلمة «أوْلَق » من إطلاقها وسياقها الذي وردت فيه ؛ ليجعلها محتملة لوزن «أفْعَل » من «وَلَـق يَلِـقُ » بمعنى الخِفَّة والسرعة.

وهذا الذي ذهب إليه جائز مجازًا ممتنعٌ حقيقةً.. لأن (أُلِقَ) تدل على الجنون حقيقة ؛ كما ثبت ذلك عن العرب ، وأما (وَلَق) فتدل عليه مجازًا ؛ لأن الخفة والسرعة ليستا حقيقة الجنون وإن اشتملتا على بعضه ..

ولا أعتقد أن سيبويه كان يجهل مجيء «أوْلَق » من «وَلَقَ يَلِقُ » قياسًا مجازيًّا، ثم ينفيه بَعْدُ اعتباطًا، لكنه رأى أن تقديم السهاع القطعي على القياس المجازيِّ المحتمل أولى ؛ لاقتصار العرب عليه. وقد أشار سيبويه لشيء من ذلك فقال: «فإن لم تستدل بهذا النحو من الاشتقاق إذا تقاربت المعاني دخل عليك أن تقول «أوْلقُ » من لفظ آخر ».

وعليه فلا يعد استدراك أبي علي الفارسي على سيبويه في محله .

## (الترجيح)

يترجح لديَّ أن وزن « أوْلق » - حقيقةً - هو « فَوْعَـل » ليس غـير، كـما ذهب إلى ذلك سيبويه؛ لأمرين اثنين:

الأول: لتوارد السماع والحقيقة عليه من جهة.

الثاني: لعدم تطرق الاحتمال إليه من جهة أخرى.

وأما ما ذهب إليه أبو علي الفارسي فمرجوح في نظري ، لأمرين اثنين كذلك، هما:

الأول: اعتاده على القياس والمجاز من جهة.

الثاني: تطرق الاحتمال إليه من جهة أخرى.

وبيان ذلك أن «أوْلق » من «وَلَق يَلِقُ » يحتمل أن يكون أصله «وَوْلق»، ثم أبدلت الواو همزة في «أواصل» ثم أبدلت الواو همزة في سار «أوْلق » كها أبدلت الواو همزة في «أواصل» وأصلها «وَوَاصل»، وعليه فيحتمل أن يكون وزن «أوْلق » من «وَلق يَلِقُ » كذلك «فَوْعل» كها ذهب إلى ذلك الزَّجاج (۱).. وهذا الرأي وإن كان مرجوعًا لعدوله عن الظاهر ؛ فلا يعدو أن يكون احتمالًا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

<sup>(</sup>١) ما ينصرف ومالا ينصرف ص(٢١).

إضافة إلى القول بأن «أولق» بمعنى السرعة والخِفَّة من «وَلَقَ» فيه معارضة لما أجمع عليه العرب - حقيقة ً - من تخصيصهم لهذه الكلمة أنها بمعنى الجنون من «أُلِقَ»، وإن كانت الخِفَّة والسرعة يقربان معناهما منه مجازًا، ومن القواعد المسلمة أنه لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة.

والله تعالى أعلم.

# (وزن ضَيْوَن )(١)

قال سيبويه: « وإذا اسميت رجلًا بألبب من قولك: "قد علمت ذاك بنات أَلْبُبِ"

تركته على حاله؛ لأن هذا الاسم جاء على الأصل كما قالوا: رجاء ابن حَيْوة، وكما قالوا: ضَيْوَن، فجاءوا به على الأصل، وربما جاءت العرب بالشيء على الأصل، ومجرى بابه في الكلام على غير ذلك » (٢).

## تعقيب أبي علي الفارسي:

استدرك أبو على الفارسيُّ في كتابه التذكرة على سيبويه وزنَ هذه الكلمة إذ حكم عليها بأنها « فَيْعلُ » وليست بـ « فَعْول »، معللًا ذلك بحملها على الأكثر .. قال الشاطبي : «ومنه أيضًا : (ضَيْوَن)، وحكم الفارسي عليه في التذكرة أنه « فَيْعَل » لا « فَعْوَل » ، فالواو عنده أصلية ؛ لأن باب ضيغم أكثر من باب جهْوَر » (٣) وتبعه عليه ابن برِّي (٤).

وزاد الشاطبيُّ استدلالًا آخر على صحة قول الفارسيِّ فقال: « ولأمر آخر وهو أن الألف إذا كانت ثانية في نحو بابٍ ودارٍ، ولم يعرف أصلها فاحكم بأنها من الواو، ففي هذه القاعدة أن كون الواو عينًا أكثر من كون الياء عينًا

<sup>(</sup>١) الضَيْون: القِطُّ .. ينظر لسان العرب (ضون).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۳/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) المقاصد الشافية (٨/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان (ضون).

فكذلك (ضَيْوَن) ، تجعل فيه الواو عينًا دون الياء » (١).

#### دراسة هذا التعقيب:

من القواعد المقررة عند الصرفيين أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، فإن الواو تقلب ياء، وتدغم في الياء الأخرى، نحو: سيِّد ومَيِّت، وهيِّن، والأصل فيها: سَيْود، ومَيْوت، وهَيْون، لأنها من السودد، والموت، والهوان، وقد شذَّ من ذلك بعض الكلمات منها: « ضَـيْوَن » حيث جاءت مصححة ولم تعل، ولو أُعِلَّت على القياس لكانت: «ضَيَّن » ولهذا حكم سيبويه والجمهور على هذه الكلمة بالشذوذ، ووجَّه خروجها بدلالتها على الأصل .. إلا أنه لم يتعرض لذكر وزنها ،وهو من الأهمية بمكان حتى لا يُلْتَبِس في وزنها ؛ إذ تحتمل كلمة «ضَيْوَن » أن تكون على وزن «فَعْوَل» وهو مالم ينص عليه أحد من الصرفيين -فيها وقفت عليه- فتكون الياء أصلية والواو زائدة . وتحتمل أيضًا أن تكون الياء زائدة والواو أصلية وهوما قال به أبو على الفارسي .. هذا ولم أقف على معارض لرأي أبي على الفارسي هذا، بل على العكس، وقفت على من اتخذ قوله دليلًا يستند إليه في تصحيح هذه الكلمة .. وهو أبو عمر الثمانيني حيث ذهب إلى أنّ من أسباب تصحيح (ضَيْوَن) مجيئها على (فَيْعَل)، قال: « وقد شذ من الفصل شيء لا يقاس عليه، قالوا: «ضَيْون» في اسم القِطِّ، وكان القياس أن يقولوا: (ضَــيَّن)،

<sup>(</sup>١) المقاصد الشافية ٨ / ٤٦٢ .

إلا أنهم لم يقلبوا ولم يدغموا، وأخرجوه مصححًا لأمرين:

أحدهما: تنبيهًا على الأصل الذي فروا منه.

والآخر: أنه « فيْعَلُ » فخشوا أن يقلبوا ويدغموا؛ لئلا يلتبس بد «فعَّل»(۱) » (۲).

وفي هذا تأييدٌ لما ذهبَ إليه أبو عليِّ الفارسيُّ من جهة، وتأكيد على صحة استدراكه على سيبويه من جهةٍ أخرى ... والله تعالى أعلم.

(١) في النفس من هذه العبارة شيء، ولعل الصواب: « فيلتبس بـ فعَّل » ؛ لأن خـشيتهم مـن القلـب والإدغام تكون من أجل وجود اللبس ، لا من عدمه .. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲)شرح التصريف ص(٤٧٩).



#### (قلب الياء همزة في حائض ونحوه)

قال سيبويه: « وذلك قولك: امرأة حائض، وهذه طامث، كما قالوا: ناقة ضامر، يوصف به المؤنث وهو مذكر.

فإنها الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة شيء، والشيء مذكر، فكأنهم قالوا: هذا شيء حائض، ثم وصفوا به المؤنث كها وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا: رجل نكحة . فزعم الخليل أنهم إذا قالوا: حائض فإنه لم يخرجه على الفعل، كها أنه حين قال: دارع لم يخرجه على (فَعَل)، وكأنه قال: دِرْعي . فإنها أراد ذات حيض ولم يجئ على الفعل وكذلك قولهم: مُرْضِع ، أراد ذات رضاع ولم يجرها على أرْضعت، ولا ترضِع فإذا أراد ذلك قال: مُرْضِعة وتقول: هي حائضة غدًا لا يكون إلا ذلك؛ لأنك إنها أجريتها على الفعل، على هي تحيض غدًا. هذا وجه مالم يُجْرَ على فِعْلِهِ فيها زعم الخليل، بها ذكرنا في هذا الباب » (۱).

#### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « فأما الصفات التي تجري على المؤنث بغير هاء، نحو: طالقٍ، وحائضٍ، وقاعدٍ -لليائسة من الولد-، ومرضعٍ، وعاصفٍ -في وصف الريح- فيها جاء من ذلك بالتاء نحو: طالقةٍ، وحائضةٍ، وعاصفةٍ،

<sup>(1)</sup>الکتاب (7/707-307).

ومرضعة، فإنها ذلك لجريه على الفعل. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ ولسُلَيُهَانَ الرِّيحُ عاصِفَةً ﴾ (١).، وقال ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ (٢).

وما جاء بلا هاء، كقوله: ﴿اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِف ﴾(٣)

وقوله تعالى: ﴿جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ (٤) وإنها ذلك؛ لأنه أريد به النسب ولم يجر على الفعل. وليس قول من قال في نحو: طالق، وحائض، أنه لم يؤنث، لأنه لا مشاركة للمذكر فيه = بشيء (٥)، ألا ترى أنه قد جاء ما يشترك فيه النوعان فيه بلا هاء كقولهم: ناقة ضامر، وجمل ضامر، وناقة بازل، وجمل بازل،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية (٨١).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم آية (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس آية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) في هذه المسألة خلاف حامي الوطيس بين نحاة الكوفة والبصرة من جهة ، وبين بعض البصريين أنفسهم من جهة أخرى.. ينظر: ما تلحن فيه العامة للكسائي ص (١٣٥)، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص (١٣٠-١٥٠)، والإنصاف في والمؤنث للفراء ص (٥٨)، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص (١٣٠-١٥٠)، والإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري ٢/ ٧٥٨-٧٨٧، وشرح الرضي على الكافية القسم الثاني – المجلد الأول ص (١٠٨-١٦٢) ص (١٠٨-١٦٢). والذي أميل إليه في هذه المسألة هو ترجيح مذهب الكوفيين على غيرهم؛ لقيامه على التيسير، وخلوه من التكلف والتقدير.. وأما ما اعترض به عليهم، فلا يلزمهم – في الحقيقة – منه شيء. ينظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص (١٣٠-١٥٠).

وهذا النحو كثير، قد أفرد فيه الأصمعي كتابًا » (١). وكذلك قال في موضع آخر من كتبه (٢).

#### دراسة هذا التعقيب :

يوافق أبو علي الفارسي الخليل وسيبويه فيها ذهبا إليه في علة عدم تأنيث حائض مع كونها صفة لمؤنث؛ وذلك لإرادة النسب وعدم جريانها على الفعل.

إلا أن هذه الموافقة -وإن كانت حلًا لإشكال من جهة-، فإنها توقع في إشكال آخر من جهة أخرى لم يتطرق إليه الخليل ولا سيبويه عند تقريرهما لهذه القاعدة، وذلك أن من المسائل المقررة عند الصرفيين أن اسم الفاعل في اعتلاله يجري مجرى الفعل. يقول سيبويه في كتابه في هذا باب ما اعتل من أسهاء الأفعال المعتلة على اعتلالها: «اعلم أن فاعلًا منها مهموز العين، وذلك أنهم يكرهون أن يجيء على الأصل مجيء مالا يعتل فعَل منه، ولم يصلوا إلى الإسكان مع الألف، وكرهوا الإسكان والحذف فيه فيلتبس بغيره، فهمزوا هذه الواو والياء إذ كانتا معتلتين وكانتا بعد الألفات، كها أبدلوا الهمزة من ياء قضاء وسقاء حيث كانتا معتلتين وكانتا بعد الألف، وذلك قولهم: خائفً وبائعٌ » (٣).

<sup>(</sup>١)التكملة ص(٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المسائل المنثورة ص (٢٧٧ – ٢٧٨).

<sup>(7)</sup> الکتاب (1/8).

قال أبو سعيد السيرافي: « لما كان هذا الاعتلال لازمًا للفعل ... وكان اسم الفاعل جاريًا على الفعل أرادوا أن يعلوا منه ما اعتل في الفعل ... ونمثل ذلك ليقرب من الفهم فنقول: إن الأصل في (قال وباع وخاف: قوّل وبَيَع وخَوف)، كقولنا: عَلِمَ وضَرَبَ، واسم الفاعل من ضرب وعلم: ضارب وعالم، فكان قياسه من (قوّل وبَيعَ) إذا صح ولم يعل: قاول وبايع، غير أنا قد أعللنا (قال وباع) فسكنا موضع العين من الفعل، فوجب تسكين ذلك من (قاول وبايع) كما سكناه من (قال وباع) فلما وجب تسكين الواو والياء وجب قلبهما ألفًا في (قال وباع)؛ لأن الألف في (قاول وبايع) كفتحة القاف والباء في (قال وباع)، وإنما يقلب على ما قبله كما قلبنا الواو في (يُقيم ومُقيم) ياء لانكسار ما قبلها، فلما قلبا قلبت الواو والياء في (قاول وبايع) ألفًا لما ذكرنا، واجتمعت ألفان وهما صاكنان، فلم يمكنا الجمع بينهما في اللفظ، فوجب أحد أمرين:

إما أن تحذف إحدى الألفين لاجتهاع الساكنين، فيصير (قاول وبايع) على لفظ (قال وباع)، فيصير اسم الفاعل على لفظ الفعل الماضي، وهذا غير جائز لفظ (قال وباع)، فيصير اسم الفاعل على لفظ الفعل الماضي، وهذا غير جائز للبس الذي فيه؛ وإما أن تحرك إحدى الألفين لاجتهاع الساكنين، والتحريك في الألف محال، لأنها لا تكون إلا ساكنة، فلما استحال تحريك الألف جعلوا أقرب الحروف من الألف مكان عين الفعل وهو الهمزة، وحركوه فقالوا: (قائلٌ وبائعٌ)، وكانت أولى بالتحريك من الألف الأولى، لأن ألف فاعل

لا أصل لها في الحركة، ولم تتحرك قط لتحريك عين الفعل، وإنها كانت أقرب إلى الألف؛ لأن الهمزة والألف متجاوران في الحلق » (١).

قال ابن يعيش موضحًا ومختصرًا: «اعلم أنهم قالوا: «امرأة طالق وحائض وطامث » .. فلم يأتوا فيه بالتاء وإن كان وصفًا للمؤنث، وذلك لأنه لم يجر على الفعل، وإنها يلزم الفرق ما كان جاريًا على الفعل؛ لأن الفعل لابد من تأنيشه إذا كان فيه ضمير مؤنث حقيقيًا كان أو غير حقيقي نحو: هند ذَهَبَتْ، وموعظة جاءت، فإذا جرى الاسم على الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤنث كها كان كذلك في الفعل، وإذا لم يكن جاريًا على الفعل كان بمنزلة المنسوب. فحائض بمعنى حائضي، أي: ذات حيض... وليس ذلك على معنى حاضت .. إذ لو أريد ذلك لأتوا بالتاء وقالوا: حائضة غدًا ... لأنه شيء لم يثبت، وإنها هو إخبار على طريق الفعل كأنك قلت: تحيض غدًا.. هذا مذهب الخليل وسيبويه يتأول على أنه صفة شيء أو إنسان، والمؤنث » (۱).

ونخلص من هذه القاعدة المتفق عليها أن « حائض » غير جارية على الفعل .. وإنها هي اسم مصوغ على انفراده .

<sup>(</sup>١) شرحه للكتاب ٦/ ق (١٤٧ – ١٤٩).

<sup>(</sup>۲)شرح المفصل (٥/ ١٠٠- ١٠١).

لكن الإشكال المترتب على هذه القاعدة هو أن «حائض» ما دامت ليست بجارية على الفعل جريان «قائل وبائع» فلهاذا أعلت عينها حملًا على الفعل فأبدلت عينها همزة، فقيل: «حائض» وكان الواجب في ذلك أن لا تعل وأن تأتي على الأصل فيقال: «حايض»؟!.

من أجل ذلك استدرك أبو على الفارسي على الخليل وسيبويه ما أغفلاه، حيث أجاب عن هذا الإشكال بجوابين:

الأول: منهما في كتابة التذكرة.. قال الشاطبي: «قال الفارسي في التذكرة وتكلم على كون (حائض ونحوه) جاريًا على شيء في الأصل: «إن مما يدل على ذلك إعلال العين في (حائض) لما اعتلت قال: وليس ينبغي أن يُتشكك في همزة (حائض)؛ لأنهم قد قالوا: موت مائت، بالهمزة البتة، ولولا ذلك لقيل: ماوت، قال: فيجب على هذا الذي ذكرناه من همز مائت و (حائض) أن يكون قولهم: شعر شاعر، ووتد واتد، ودارع ، ونابل، وتامر، ولابن، جميعها جارٍ على فعل مقدر وإن لم يظهر في الاستعمال » (۱).

قال الشاطبي: «هذا ما قالَ، وهو قياسٌ صحيحٌ » (٢).

<sup>(</sup>١) المقاصد الشافية (٩/ ٣١-٣٢).

<sup>(</sup>٢) السابق.

الثاني: ما نقله ابن جني عن شيخه أبي علي الفارسي في كتابه الخصائص أن إعلال (حائض) إنها كان حملًا على «قائم وبائع» ونحوهما مما هو جارعلى الفعل، دون داع إلى تقدير الفعل. قال ابن جني: «وسألت أباعلي -رحمه الله - فقلت: قولهم: حائض -بالهمزة -، يحكم بأنه جارعلى حاضت، لاعتلال عين «فعلت» ، فقال: هذا لا يدل؛ وذلك أن صورة فاعل مما عينه معتلة لا يجيء إلا مهموزًا جرى على الفعل أو لم يجر؛ لأن بابه أن يجري عليه، فحملوا ما ليس جاريًا عليه على حكم الجاري عليه، لغلبته إياه فيه » (۱). والذي يبدو لي أن هذا القول الثاني أولى وأجدر بالترجيح من القول الأول، وذلك لأمرين:

۱ - أن الحمل على المشابهة اللفظية من أصول القياس النحوي المعتبرة؛ إذ علم النحو متعلق باللفظ، لذا فلا بد من مراعاته.

٢-أن القول بالتقدير فيه بعد وتكلف، إضافة إلى أن الأصل عدمه.

وعليه فيكون الإعلال في «حائض» سببه المشابهة اللفظية بينه وبين ما اطرد همزه من الاسم الجاري على الفعل ... هذا وقد صرّح ابن جني باختياره لهذا القول، فقال: «ألا ترى إلى همز (حائض) ،وإن لم يجر على الفعل، إنها سببه أنه شابه في اللفظ ما اطرد همزه من الجاري على الفعل، نحو: قائم،

<sup>(</sup>١) الخصائص (١/ ٣٨٥).

وصائم، وأشباه ذلك، ويدل على أن عين (حائض) همزة وليست ياء خالصة - كما لعله يظنه كذلك ظان - قولهم: امرأة زائر من زيارة النساء، وهذا واضح، ألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واوًا وأن يقال: زاور، وعليه قالوا: الحائش، والعائر، للرمد، وإن لم يجريا على الفعل لما جاءا مجيء ما يجب همزه وإعلاله في غالب الأمر » (١).

وبهذا يتبين أن استدراك أبي علي الفارسي على سيبويه يعد استدراكًا في محله..

والله تعالى أعلم.

(١) الخصائص (١/ ١٥٤)، وينظر كذلك: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص(٢٨١-٢٨٢).

## ( إبدال الواو المفتوحة همزة في « وَحَد » )

قال سيبويه: « وقالوا: وَجَمُّ وأَجَمُّ، وَوَناةٌ وأَنَاة، وقالوا: أحدٌ وأصله: وَحَدُّ، لأنه واحد، فأبدلوا الهمزة لضعف الواو عوضًا لما يدخلها من الحذف والبدل، وليس ذلك مطردًا في المفتوحة » (١).

#### تعقيب أبي على الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « أَحَدٌ » يجري على ضربين:

أحدهما: يراد به (واحد) كقولك: أحَدُّ وعشرون، أردت: واحدًا وعشرين، فالهمزة بدل من الفاء التي هي (واو) وهذا يقع في الإيجاب كما يقع في النفي؛ لأن (واحدًا) الذي هو في معناه كذلك أيضًا، وعلى هذا قول الله رَجُّك: في النفي؛ لأن (واحدًا) الذي هو أي معناه كذلك أيضًا، وعلى هذا قول الله وَلَّكُ في النفي الله الله واحد»، فهذا الضمير في المبتدأ نظير في المبتدأ نظير الهاء الظاهرة في قوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجُرِمًا ﴾ (٣) وأحد بمعنى واحد مثل قوله.

وقد بهرت في التخفى على أَحَدٍ إلا على أحَدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرا أي: إلا على واحدٍ.

والضرب الثاني من ضَرْبَيْ (أَحَدٍ) أن يقع حيث يرادُ العمومُ نفيًا كان أو

<sup>(</sup>۱) الكتاب (٤/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية (٧٤).

إيجابًا بعد أن يكون بمعنى الجماعة، كقولك في الإيجاب (كل أحد يعلم هذا) أو (كل أحَدٍ جاء فله درهم) فهذا الإيجاب.

وأما وقوعه في النفي وغير الإيجاب فقولك: (ما جاء من أحدٍ، وهل من أحد)، ويدلك على وقوعه بمعنى الجميع قوله تعالى: ﴿فَهَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (١) فجمع ... » (٢).

#### دراسة هذا التعقيب:

ورد عن العرب إبدالهم الواو المفتوحة همزة في عدد من الكلمات نحو: أناة، وأجم، وأحد، وأسماء، والأصل: وَنَاة، ووَجَمُّ، ووَحَدُّ، وَوَسماء ».

لكن ذلك الإبدال كما نص عليه سيبويه ليس بمطرد في المفتوحة. قال أبو عثمان المازني: «وقالوا: «أحد في وحد» وهذا شاذ نادر ليس مما يتخذ أصلًا، وإنها يحفظ نادرًا..»(٦). قال ابن جني: «وليس لك أن تقيس على «أحدٍ وأناة»، لقلة ذلك »(٤). قال الجرجاني: «وهذا بلا خلاف يُقْصَرُ على المسموع» (٥).

<sup>(</sup>١)سورة الحاقة آية (٤٧).

<sup>(</sup>٢) التعليقة (١/ ٨٩-٩١)، وينظر: البغداديات ص(١٢٥-٥١٥). وقال في الخصائص (٢) التعليقة (٣/ ٢٦٣): «وقلب هذه الواو المفتوحة المنفردة شاذ».

<sup>(</sup>٣) المنصف (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) السابق (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) المقصد في شرح التكملة (٢/ ١٣٦٤).

إلا أن أبا علي الفارسي رأى أن في حكم سيبويه لـ «أحدٍ» إطلاقًا بحاجة إلى تقييد، وتعميمًا يحتاج إلى تخصيص .. فها كان منه إلا أن استدرك عليه هذا التفصيل. وهو أن «أحد» المراد به العدد تكون همزته مبدلة من الواو، وأما إن كان المراد به غير العدد (وهو العموم) فهمزته أصلية، ووافقه السيرافي<sup>(۱)</sup>، وتابعه عليه كذلك تلميذه ابن جني .. حيث قال: «وقال لي أبو علي -رهه الله- بحلب سنة ست وأربعين: إن الهمزة في قولهم: ما بها أحد ونحو ذلك مما أحد فيه للعموم ليست بدلًا من واو؛ بل هي أصل في موضعها قال: وذلك أنه ليس من معنى أحد في قولنا: أحد عشر، وأحد وعشرون.

قال: لأنَّ الغرض في هذه الانفراد، والذي هو نصف الاثنين؛ قال: وأما أحد في نحو قولنا: ما بها أحد، وديّار، فإنها هي للإحاطة والعموم (والمعنيان) -كما ترى - مختلفان. هكذا قال؛ وهو الظاهر »(٢).

ويتبين لي من خلال ما سبق أن استدراك أبي علي الفارسي هذا قد كشف عن المسألة الضباب، ودفع عنها إيهام الاضطراب.

والله تعالى أعلم.

شرحه للكتاب (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) الخصائص (٣/ ٢٦٢). وإن تعجب فعجب من ابن جني الذي كان مخالفًا لرأي أبي علي الفارسي وكان قد بلغه رأيه عن بعض أصحابه؛ لأنه لم يتحقق لتلك الحكاية عنه، فلم حدَّثه بها أبو علي بنفسه مال إلى قوله واقتنع. ينظر: المنصف (١/ ٢٣١-٢٣٢).



#### (حركة نون التثنية)

قال سيبويه: « واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان، الأولى منهما: حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون، يكون في الرفع ألفًا... ويكون في الجرياء مفتوحًا ما قبلها... ويكون في النصب كذلك... وتكون الزيادة الثانية نونًا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين، وهي النون وحركتها الكسر، وذلك قولك: هما الرجلانِ، ورأيت الرجلينِ، ومررت بالرجلينِ».

## تعقيب أبي علي الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: « الاسم المثنى لا يخلو من أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، فإن كان مرفوعًا لحقته ألف ونون، نحو: رجلان، وإن كان مجرورًا أو منصوبًا لحقته بدل الألف ياء، نحو: مررت برجلين، ورأيت رجلين، والنون مكسورة وما قبل الألف والياء مفتوح »(٢).

وهو في هذا يوافق سيبويه، وكذلك الجمهور إلا أن أبا على حكى عن أبي عمرو الشيباني في كتابه التذكرة -كها نص على ذلك ابن سيده - أن ضم نون التثنية لغة لبعض العرب... قال: « والخسيفانُ: رديء التمر عن أبي عمرو الشيباني حكاه أبو على في التذكرة، قال: وزعم أن النون نون التثنية، وأن الضم

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱/ ۱۷ –۱۸) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح ص(٨٣).

فيها لغة، وحكى عنه أيضًا: هما خليلانُ، بضم النون »(١).

#### دراسة هذا التعقيب:

اختلف النحاة في مسألة ضم نون التثنية على قولين اثنين، أولهما: منع تحريك نون التثنية إلا بالكسر، وهو مذهب البصريين، كما نسبه إليهم كلُّ من أبي حيان وابن هشام، حيث قال الأول: «مذهب البصريين أنه لا يجوز فيها إلا الكسر، وعليه كلام العرب، وبه جاء القرآن »(۲). وقال الثاني: «نون المثنى وما مُمل عليه مكسورة على أصل الساكنين، ولم يحفظ البصريون فيها غير ذلك»(۳).

ثانيهما: جواز تحريك نون التثنية بالضم على لغة بعض العرب، يحفظ ولا يقاس عليه، وهو قول أبي عمرو الشيباني ووافقه أبو علي الفارسي وابن جني وغيرهم... ودليلهم في ذلك ما أنشده أبو عمر المطرِّز المعروف بـ (غلام ثعلب):

يا أبتا أرَّقني القِذَّانُ فالنوم لا تطعَمُهُ العينانُ (٤) وقول فاطمة رضى الله عنها: «يا حَسَنانُ ويا حُسَيْنانُ »(٥).

<sup>(</sup>١)المحكم (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢)التذييل والتكميل (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) تخليص الشواهد ص(٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص(٢١٨)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٤١).

قال ابن جني: «وقد حكي أن منهم من ضم النون في نحو: الزيدانُ، والعَمْرانُ، وهذان من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه »(١) إلا أن هذا الشذوذ لم يمنع ابن جني أن يوجه به بعض القراءات الشاذة في كتابه المحتسب(٢)، بل كان متنفسًا للشعراء لأن يميلوا عليه ؛ إذا ما اضطرهم الوزن إليه .

هذا وقد وقفت على شاهد لـ عمر بن أبي ربيعة استعمل فيه هـذه اللغـة اضطرارًا حيث قال في قصيدته:

فل القصى الليل إلا أقلَّه هببنا ونادى بالرحيل سِنانُ رَجَعْنا ولم يَنْشُرْ علينا حَدِيثَنا عَدُوُّ، ولم تَنْطِقْ به شفتانُ (٣)

فحمل البيت على هذه اللغة أولى من حمله على عيب الإقواء، لكيلا يفقد البيت بهاءه وموسيقاه، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى.

وبهذا يظهر لي أن استدراك أبي على الفارسي على سيبويه للغة التي حكاها عن أبي عمرو من ضم نون التثنية - تخلُّصًا من التقاء الساكنين - يعد استدراكًا صائبًا وفي محله، وإن كان قليل الاستعمال أو نادرًا ؛ لأنه ربما فُزع إليه في توجيهٍ ما، أو في نظم شعر.

والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup>ينظر: علل التثنية ص $(\Lambda\Lambda)$  وسر الصناعة  $(7/8\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة ص(٢٦٣).

## ( جمع « فَعْل » معتل العين على « فعال » )

قال سيبويه: « أما ما كان فَعْلًا فإنه يكسر على فِعال ... وذلك: صَعْبَ وَصِعاب، وعَبْلٌ وعِبالَ، وفَسْلٌ وفِسال، وخَدْلٌ وخِدال »(١).

#### تعقيب أبي على الفارسي:

قال أبو علي الفارسي: «وما كان على «فَعْلِ » من بنات الياء فإن أدنى العدد فيه «أفعال»، وذلك: بيت وأبيات، وقيد وأقياد، وشيخ وأشياخ، والكثير على «فُعُول » نحو: بُيُوت، وشُيُوخ، وعُيُون، غلب «فُعُول » على بنات الياء، كها غلب « فعالٌ » على بنات الواو »(٢).

إلا أن أبا علي الفارسي نص في موضع آخر من كتبه على غير هذا حيث قال: « وقال أبو داؤد:

أنار أبينا غير أن ضِيافَهُ قليلٌ وقد يُؤوى إليها فيكثرُ

جمع ضيفًا على ضياف؛ لأنه على وزن كَعْبِ وكعاب، وكَلْب وكلاب، فأما قوله: يكثر: ففاعله الضيف، كأنه أضمر ما يدل عليه الضياف، لا الجمع الذي هو الضّياف»(٣).

 <sup>(</sup>۱) الكتاب (۳/ ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) التكملة ص (٤١١).

<sup>(</sup>٣)الشعر (٢/ ٢٣٥).

#### دراسة هذا التعقيب:

من المسائل المتفق عليها عند أهل التصريف أن القياس في جمع « فَعْلٍ » - بفتح الفاء وسكون العين - اسمًا كان أو صفة غير معتل العين بالياء أن يجمع على « فِعَال » نحو: كعب و كِعاب، و كلاب، و صعب و صعاب .

فإن كان معتل العين بالياء، نحو: بيت وضيف، وشيخ وعيب، فإنه يجمع على «فُعُول» - بضم الفاء والعين -، نحو: بُيُوت، وضُيُوف، وشُيُوخ، وعُيُوب، ولا يجمع على «فِعال»، على هذا أجمع الجمهور.

إلا أن أبا علي الفارسي ذكر نصًا عن بعض العرب جُمِعَ فيه « فَعْلُ » المعتل العين بالياء – على « فِعال » وقد تفرَّد به – فيها وقفت عليه – وتبعه ابن مالك (۱) ، وهذا النص الذي أورده أبو علي الفارسي متفق على شذوذه ، وسببه كها يقول الرضي خشية التباس المثال الواوي باليائي وذلك أن القياس في الأجوف الواوي أن يجمع على «فعال» نحو: ثَوْبٌ وثِيابٌ وحَوْضٌ وحِياضٌ ، لاستثقال الضمة على الواو في الجمع وبعده الواو ، فإذا جمعته على « فعال » فإن الكلمة تخف بانقلاب الواوياء ، فلها استبدَّ الواوي بأحد الجمعين – وهو « فَعُول » (فعال » استبدَّ اليائي بالآخر – وهو « فَعُول » (۱) .

والذي يبدو لي أن هذا المثال « ضِياف »، وإن كان شاذًا إلا أنه يعد مشالًا فائتًا من أمثلة الكتاب الذي كان ينبغي لسيبويه ذكره ضمن حقل الشذوذ الصرفي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية (٤/ ١٨٥٠).

<sup>.</sup> (7) ینظر: شرح الشافیة (7/ ۸۹- ۹۹) بتصرف

# ( مجيء « فعَّال » اسمًا )

قال سيبويه: « ويكون على « فعًال » في الاسم والصفة، فالاسم نحو: الكلاء والقذَّاف، والجيَّار، والصفة نحو: شرَّاب، ولبَّاس، وركّاب »(١).

#### تعقيب أبي علي الفارسي:

قال ابن جني: « وكان أبو علي يضيف إلى ما حكاه سيبويه من الأسماء التي جاءت على « فَعَال » ، وهو الجيَّار (٢) ، والكلّاء: الفيَّاد، لذكر البوم ... »(٣) .

وقال ابن جني كذلك: « ألا ترى أن « فعَّالًا بابه الصفة، وقلم يوجد في الأسماء، وفي الكتاب من ذلك: الكلَّاء، والجبَّان، وزادنا أبو علي: الفيَّاد: ذكر البوم ... »(٤).

وقال أيضًا: « وأما « الفيَّاد » لذكر البوم، فحمله أبو علي أنه فعَّال من الأسهاء؛ وذلك أنه من فاد يفيد إذا تبختر »(٥).

<sup>(</sup>١)الكتاب (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢)وردت هذه الكلمة في الكتاب: (الجبّان)، ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المحتسب (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) المبهج ص(٤١).

<sup>(</sup>٥)المحتسب (١/ ١٥٠).

#### دراسة هذا التعقيب:

من سنن العربية إخراج الكلمة عن وزنها إلى وزن آخر أعلى منه إذا أرادوا المبالغة فيها، وقد حصر النحاة هذه المبالغة في خمسة أبنية معينة، أشهرها: (فعّال، وفَعُول، ومِفْعال، وفَعِيل، وفَعِل) ...؛ ولهذا فقد جعل الأصل في باب المبالغة أن تكون في الصفات، إلا أنه وردت بعض الأسهاء على وزن « فعّال » من أوزان المبالغة، -وقد نص عليها سيبويه لمخالفتها الباب-، وتلك الأسهاء هي: «الكلّاء، والجبّان، والقذّاف » ووافقه الجمهور، إلا أن أبا علي الفارسي استدرك على سيبويه اسمًا رابعًا لم ينصّ عليه، وهو: « الفيّاد » لـذكر البوم مما جرّاً ابن جني ليبحث عن مثال فائت من فوائت الكتاب، فوجد عدة أمثلة هي: « الجيّار وهو السعال ونحوه، والخطّار لضرب من الهدن »(١) وكذلك: هي: « الجيّار للموج، والفخّار للخزف، والحبّام... والكرّار: كبش الراعي »(١) فيكون مجموع ما جاء على (فعّال) من الأسهاء عشرة، وهي:

| ٣-القذَّاف  | ٢ – الجبَّان | ۱ –الكلَّاء |
|-------------|--------------|-------------|
| ٦ –الخطَّار | ٥-الجيَّار   | ٤ –الفيَّاد |
| ٩ –الحيّام  | ٨-الفخَّار   | ٧-التيَّار  |
|             | ۱۰ –الكرَّار |             |

£ 7 A

<sup>(</sup>١)المبهج ص(٤٨).

<sup>(</sup>٢) المحتسب (١/ ٣٣٣).

ويتبين من خلال ما سبق أن استدراك أبي على الفارسي وتلميذه ابن جني على أمثلة سيبويه استدراك صحيح ، وفي محله. إلا أن أبا على الفارسي في استدراكه ذاك مسبوق بابن قتيبة حيث نص ابن قتيبة في كتابه « أدب الكاتب » على الفيّاد، فقال: في باب ذكور ما شهر منه الإناث: « والفيّاد: ذكر البوم »(۱).

وبهذا يعلم أن ابن قتيبة يعد المستدرك الأول على سيبويه، ثم أبو علي الفارسي الذي تابعه عليه.

والله تعالى أعلم.

(١) أدب الكاتب ص (١٠٣)، وينظر كذلك ص (١٩٢).

279

# الخاتمة ونسأل الله حسنها..

عقب ذلك التجوال المضني الممتع في آن معًا مع التعقيبات التي عقّب بها أبو علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية.. فسأذكر أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث..

# أولًا: النتائج:

من حيث الإجمال فقد تعددت نتائج هذا البحث وتنوعت.. فمنها ما يتعلق بمنهج أبي علي الفارسي، ومنها ما يتعلق بمصادره، ومنها ما يتعلق بالأدلة الإجمالية التي اعتمد عليها، ومنها ما يتعلق بعباراته النقدية، ومنها ما يتعلق بانفراداته، ومنها ما يتعلق بقيمة نقده العلمي، ومنها ما يتعلق بببعض المؤاخذات عليه.. وهذا أوان التفصيل:

## (منهج أبي علي الفارسي)

لم يكن لأبي على الفارسي منهج متبع يسير عليه في جميع تعقيباته على آراء سيبويه الصرفية..

ومرد ذلك -عندي - أن أباعلي الفارسي لم يكن همه ولا سدمه في تعقيباته تلك تعَقُّب أقوال سيبويه وآرائه، أو بيان أغلاطه وأخطائه.. وإنها كانت تعقيباته تأتي عَرضية عند شرحه لمسألة من مسائل الكتاب، أو تبعًا عند تأييده رأيًا من الآراء، أو تصورًا عند إبدائه حكمًا من الأحكام..

ويظهر ذلك - جليًا - في الأمور الآتية:

١ - ذمه المبرد في تتبعه لأغلاط سيبويه ، حتى أحلّه ذلك المنزلة السفلى لديه.. يقول ابن جني: "ولم يكن أبو العباس عنده إلا رُجَيلًا ، ولم تكن جنايته عنده على نفسه في تعقبه كلام سيبويه بكتابه الموسوم بـ" الغلط" إلى غاية".

بل تعداه ذلك الغضب إلى اطراحه لكتابه المقتضب، فقد نقل ياقوت الحموي عن أبي على الفارسي قوله: " نظرت في المقتضب في انتفعت منه بشيء إلا بمسألة واحدة وهي وقوع إذا جوابًا للشرط في قوله تعالى: " وإن تصبهم سيئة بها قدمت أيديهم إذا هم يقنطون "(١).

فلم يكن أبو علي الفارسي ليذم عمل المبرد في تتبعه لكلام سيبويه، ثم يقع هو عليه..

٢-أن جل المسائل التي عقَّب فيها أبو علي الفارسي على آراء سيبويه كانت ضمنية ، استخرجتها بالمناقيش.

۳-أن بعض مخالفاته لسيبويه ظهرت لتصوره مراد سيبويه على عكس ما هو عليه.

 ٤ -أن بعض آرائه التي خالف فيها سيبويه لم تكن في الحقيقة إلا منسوبة إليه.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٦/ ٢٦٨٤.

من أجل ذلك اختلف منهج أبي على الفارسي في تناوله لآراء سيبويه الصرفية..

١ - فهو أحيانًا وبقلة - يذكر رأي سيبويه صراحة في المسألة ثم يعقب برأيه
 عليه.. ويظهر ذلك في التعقيبات التالية:

- تعقيبه على رأي سيبويه في قراءة "يا صالح يتنا"، حيث قال: "قال سيبويه: هذه لغة رديئة يلزم من قالها أن يقول: يا غلام وْجَل. يريد أنه لا يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوًا، كذلك لا يلزمه إلا أن يقلب الواو الساكنة المكسور ما قبلها ياء، وهذا الذي أ لزمه إياه في قراءته (يا صالح يتنا) من قوله: يا غلام وْجل، لا يقوله أحد"(١).

- تعقيبه على رأي سيبويه في مسألة النسب إلى " هَنْت" حيث قال: " فأما ما ألزمه الخليل و[يه] - يعني سيبويه - من أنه إذا قال: " أختي " لزمه أن يقول: " هَنْت" في النسب إلى " هَنْت" فإن ذلك لا يلزمه؛ ألا ترى أن " هَنْت" إنها يقال في الوصل، فإذا وقف قال: هَنه "(٢).

- تعقيبه على رأي سيبويه في مسألة تحقير "" أحوى وعطاء" ، حيث قال "" وما ألزمه سيبويه من صرف "أصم" غير لازم؛ لأن الحركة من عينه منقولة إلى الفاء، وهي ثابتة وليست محذوفة كما حذفت في "أُحيّ".

٤٧٣

<sup>(</sup>۱) ص (۱٥٩).

<sup>(</sup>۲) ص (۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) ص ( ٢٧٤ ) .

- تعقيبه على رأي سيبويه في الاستدلال بالتثنية على بنية الكلمة.. حيث قال: "ولا يدل قولهم: "أبوان" - وتحرك العين التي هي الباء منه - في قول سيبويه على أن الكلمة "فعَل"؛ لأنهم قد قالوا في تثنية "دَمِ": "دَمَيان"، و" دمٌ" عنده "فعْل"، فكذلك تحرك العين في: "أبوان" لا يدل على ذلك "(۱).

Y-وفي الغالب يـذكر رأيـه ولا يـشير إلى مخالفتـه لـسيبويه - إمـا تأدبًـا وإجلالًا، وإما لاطراحه رأيه جملة واحدة-، ويظهر ذلك في جـل التعقيبات، ومنها:

- تعقيبه على رأي سيبويه في تحقير اسم الفاعل من نحو: مُتَّعد ومُتَّزن على : مُتَيعد ومتيزن، حيث قال :" وأما المعتل بالقلب فنحو: مُتَّعد ومُتَّسر، قلبت الواو والياء اللتان هما فاء لفعل من الوعد واليسر، فأدغمتا في تاء "افتعل"، فإذا حقرت زال الإدغام بالتحقير، فرددت الواو والياء، وحذفت تاء "مفتعل"، وقلت: مُوَيعد في متعد، وفي متسر ميسر"(٢).

- تعقيبه على رأي سيبويه في وزن" أولق" أنه على " فَوْعل"، حيث قال:.. فأما " أولق" فيحتمل ضربين من الوزن، أحدهما: " فَوْعَلًا ".. ويجوز أن يكون" أفعل"...

٤٧٤

<sup>(</sup>۱) ص (۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) ص (٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) ص ( ٤٣٧ ) .

#### مصادره

اعتمد أبو على الفارسي - فيها وقفت عليه من تعقيبات - على كتاب سيبويه بالدرجة الأولى، فهو المعول لديه، وبه كان يأخذ عليه.. و لا غرو في ذلك فقد كان أشد تفردًا بالكتاب، وأشد إكبابًا عليه مما سواه.

ثم على آراء أبي الحسن الأخفش الذي لا يكاد يخطِّئه من حبه له؛ وإجلاله إياه .

ثم على أقوال أبي زيد فيما يحكيه من لغات العرب..

إضافة إلى من دار في فلكهم من كبار علماء البصرة والكوفة كعيسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء، والأصمعي، والخليل بن أحمد، وأبي عمر الجرمي، وأبي عثمان المازني، وأبي العباس المبرد، وابن السراج، والزجاج، والزجاجي، والكسائي، والفراء، وثعلب...

فهؤلاء هم مصادره الذين ورد إليهم في تعقيباته ، وصدر عنهم في آرائه واختياراته ..

#### أدلته الإجمالية

راعى أبو علي الفارسي أصول هذه الصنعة؛ إذ لم يكن لـه من الاحتكام إليها بد.. وتتمثل هذه المراعاة لديه في أشهر هذه الأصول، ألا وهي: الـسماع والقياس؛ إذ حظيا عنده بأكبر عناية.. ثم تتبعها بعض الأقيسة الفرعية. ولا أود سرد هذه الأدلة أو تعداد شواهدها من القرآن الكريم أو الحديث وكلام العرب شعره ونثره. فهذا أمر بين لا يحتاج إلى تبيين .. إذ ليس هو من الأهمية بمكان.. إنها المهم هنا- والمقام مقام خاتمة- الإشارة باختصار إلى الطريقة التي تعامل بها أبو علي الفارسي مع ذينك الدليلين بحكم مكانتها لديه..

-أقوى الأدلة عنده ما اجتمع فيه السماع والقياس، وقد أيد بهذين الدليلين جواز الوقف على الاسم المنصوب حملًا على المرفوع والمجرور.. فقال:" وهذه اللغة – وإن لم يحكها سيبويه – فقد حكاها أبو الحسن وغيره، ووجهها من القياس ما أعلمتك"(١). ويقول مؤكدًا على ذلك:

" فما نعلمه وندوِّنه من هذه القوانين، إنما هو أن نتوصل بها إلى النطق باللسان، ونسوي بين من لم يكن من أهل هذه اللغة بتعَلُّمِه إياها وتمسكه بها بأهل الفصاحة والبيان، فإذا وَرَدَ السَّمْعُ في نحو هذا بشيء وجَب اتباعه، ولم يبق غرض مطلوب بعده"(٢).

<sup>(</sup>۱) ص (۳۳۳).

<sup>(</sup>۲) ص (۳٦٧).

-ثم يأتي تقديم السماع وحده - حال ثبوته عنده - على القياس، وقد رد بهذا قول أبي عمرو بن العلاء في جمعه بين الياءات الثلاث في تحقيره: "أحوى" على: "أحيًى".. حيث قال: "وقول أبي عمرويرده الاستعمال، وإن كان له وجه من القياس"(١).

- إذا فقد السماع احتكم إلى القياس.

وقد رد بهذا الدليل إنكار أبي إسحاقَ الزِّجاج جواز كسر "ميمِ الله"، فقال: "قال بإجازةِ الكسر في هذا الحرفِ بعينه لالتقاء الساكنين أبو الحسن، ولم يحك سيبويه الكسر في شيء من ذلك لالتقائها..

فأما ما ذكره أبو إسحاق من أن ذلك غلط بيّن، وأنه لو جاز ذلك لجاز: كَيْفِ الرجل ؟ ، فخطأ لا يلزم، ولو ورد بذلك سماع لم يدفعه قياس، بل كان يثبته ويقويه، ويعضده ولا ينافيه.." (٢).

- أما استصحاب الحال، فقد راعاه أبو علي الفارسي في تعقيباته الصرفية ولكن بقلة..

فمن ذلك تعقيبه على رأي سيبويه في تحقير:" متعد ومتسر" برد الكلمة إلى أصلها عند تصغيرها ؟ لأنَّ الأصل في التصغير أن يرد الأشياء إلى أصولها.. فقال:" وأما المعتل بالقلب فنحو: متَّعد ومتَّسر ... فإذا حقرت زال الإدغام

٤VV

<sup>(</sup>۱) ص (۲۷٥).

<sup>(</sup>۲) ص (۳٦٦).

بالتحقير، فردت الواو والياء، وحذفت تاء "مفتعل" وقلت: مُوَيْعِد، وميسر"(١).

ومن ذلك تعقيبه على رأي سيبويه في إلزامه يونس بـ " بَهْنتي" بـأن التـاء فيهـا للتأنيـث عـدم اللـزوم في الوصـل في تـاء التأنيـث عـدم اللـزوم في الوصـل والوقف..

وقال: " فأما ما ألزمه الخليل و [ ويه] من أنه إذا قال: أُخْتِيُّ لزمه أن يقول: هنتي في النسب إلى هَنْت، فإن ذلك لا يلزمه، ألا ترى أن " هَنْت" إنها يقال في الوصل، فإذا وقف قال: " هَنَه"، فلها لم تلزم التاء في " هَنْت" لزومها في " أخت" لم يكن لها حكم. ألا ترى أن الحروف التي لا تلزم لا حكم لها "(٢).

-أما التعليل فقد ظهر عند أبي علي الفارسي ظهورًا واضحًا في تعقيباته بل لا يكاد ينفكُ من تعليل كل حكم يسوقه، أو مسألةٍ يبنيها، أو رأي يرجحه ويختاره أو يرده ويبطله، حتى يصدق أن يقال فيه: "أبو تعاليل"، وكيف لا؟ وقد وصفه تلميذه ابنُ جني بأنه: "انتزع من عللِ هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا".. والثلث كثير..

. (YOA)(1)

(٢) ص ( ٤١٧ – ٤١٨ ) .

وهذه أمثلة لبعض التعقيبات التي اعتمد فيها أبو علي الفارسي على بعض العلل التي خطرت له..

-التعليل بالحمل على النظير:

ومن ذلك تعليله للوقف على الاسم المنصوب بالسكون بدلا عن الألف؛ حملًا على المرفوع والمجرور..

فقال: "وفيه قول آخر: وهو أنه جاء به على قول من لم يبدل من التنوين الألف الألف في النصب، ولكن جعل النصب في أن لم يبدل من التنوين فيه الألف كالجر والرفع، كما جعلوا النصب في نحو:

كفي بالنأي من أسماء كافِ

مثل الجر والرفع، فكذلك جعلت النصب مثلهما في نحو قوله:

وآخذ من كل حيٍّ عُصْم "(١).

-التعليل بالحمل على الأكثر:

ومن ذلك تعليله لوزن "ضَيْوَن" بأنه على "فَيْعل"، وليس على "فَعْول"؛ لأن باب" ضَيْعم" أكثر من باب " جَهْور" (٢٠).

£ V 9

<sup>(</sup>۱) ص (۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) ص (٤٤٦).

## -التعليل بالثقل:

ومن ذلك تعليله لترجيح القلب المكاني في "جاءً" لما يترتب عليه من ثقل اجتماع الهمزتين. فقال: "العرب تكره الهمزة الواحدة فيما لم تجتمع فيه الأمثال، فبما فيه الأمثال أولى"(١).

-التعليل بالتخفيف.

ومن ذلك تعليله لـ" لات" بحذف اللام من " لَوَية" تخفيفًا، فقال: "وأصلها" لَوَية"، فَحُذِفَتِ اللَّامُ تَخفيفًا فبقيت " لَوَةً"، فانقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت " لاة" وقصتها قصة " شاة"(٢).

-التعليل بالاشتقاق:

ومن ذلك تعليله لوزن" تئفَّة" بأنه على " تَفْعلة" بالنظر إلى اشتقاقها.. قال: " وأقول أنا: إن الصحيح في زنة هذه الكلمة أن تكون " تَفْعِلة"، ولا تكون " فَعِلَة" .. والدليل على زيادة التاء اشتقاقهم من الكلمة ما يسقط معه التاء، وهذه دلالة لا مدفع لها، ولا معترض عليها "(٣).

وغيرها من التعليلات المتناثرة في التعقيبات التي لا تكاد تخلو منها صفحة

<sup>(</sup>۱) ص (۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) ص (۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) ص ( ٨٤ ) .

من صفحات هذا البحث..ومن الملاحظ أن تلك العلل التي اعتمدها أبو على الفارسي غير متكلفة ولا مبالغ فيها، بل إنها أقرب ما تكون إلى العلل التعليمية التي يؤدّى بها الغرضُ بأيسر سبيل، ويوضح المراد بها بأخصر طريق.

#### عباراته النقدية

اتسمت عبارات أبي علي الفارسي في تعقيباته الصريحة على سيبويه بالأدب والاعتدال، إضافة إلى اتسامها بالمنهجية والموضوعية..

فمن ذلك قوله في مسألة "جاءٍ": "وهذا القول - يعني قول الخليل - أقيس من الأول - يعنى من قول سيبويه "(١).

وقوله كذلك : " فإني أختار قول الخليل في " جاءٍ "(٢).

- ومن ذلك قوله في قراءة أبي عمرو: "يا صالحيتنا ": .. وهذا الذي ألزمه إياه - يعني سيبويه - من قوله: يا غلا مِوْ جل لا يقوله أحد "(٣).

ومن ذلك قوله في النسب إلى " هَنْت": " فأمّا ما ألزمه الخليل وسيبويه من أنه إذا قال: " أختي " لزمه أن يقول: " هَنْتي " في النسب إلى " هنْت، فإن ذلك لا يلزمه "(٤).

ومن ذلك قوله:" وما ألزمه سيبويه من صرف " أصمَّ" غير الإزم" (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ص (۱۱۷).

<sup>(</sup>۲) ص (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ص (٤١٧).

<sup>(</sup>٥) ص ( ۲۷٤ ) .

فهذه العبارات - كما يظهر - لا تخل بأصول الحوار، ولا بآداب المخالفة..

وأما في التعقيبات الضمنية فلم أقف له فيها على عبارات نقدية، وإنها هو ذكر المسألة، ورأيه فيها، وبيان الحكم.

#### انفراداته

رصدت في هذا البحث ست مسائل انفرد فيها أبو علي الفارسي في تعقيباته على آراء سيبويه الصرفية ، وهي كالتالي:

-تفرده في حقيقة ألف: " بُهْمَاة"(١).

- تفرده في مسألة الوقف على المهموز: أن شأن بعض بني تميم الإتباع التداء (٢).

-تفرده في جمع " فَعْل "المعتلِّ العينِ على " فِعال "(٣).

-تفرده في استدراكه لمجيء " فعّال" اسمًا<sup>(٤)</sup>.

-تفرده في بيان حقيقة أصل الألف في "اللات"<sup>(٥)</sup>.

-تفرده أن التاء ليست للتعويض في مصدر "أفعل" الأجوف نحو: إقامة (٦).

<sup>(</sup>۱) ص (۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) ص (۳٤٧).

<sup>(</sup>٣) ص ( ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ص (٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) ص (٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) ص (٢٥٢).

وهذه الانفرادات تدل على شخصية أبي علي الفارسي المتفردة.. والتي قال عنها ابن جني:" وكان أبو علي – رحمه الله – في هذا الباب ونحوه جبّارًا، يرى نفسه وأهل هذا الشأن بحيث هي وهم، وقد كان فيها يراه منه معذورًا بالإضافة إليهم، فإنه كان فيه أحدًا، ولا أحد إليه أحدًا". بقية الخاطريات ص ٤٤ – ٤٥.

## تعدد آرائه

إن تعدد آراء العالم في بعض المسائل دليل على تطور فكره، وسعة أفقه، وتجدد معرفته، وتنوع خاطره.. وهذا ما كان يتمثل في أبي علي الفارسي ..

فلا غرو بعد هذا أن تتعدَّدَ آراؤه في المسألة الواحدة، للأسباب السابقة؛ إضافة إلى نزعة أبي على الفارسي للجدل، وحبه للمغالبة والتَّفرُّد.

لقد رصدت في هذا البحث عددًا من المسائل التي تعددت فيها آراء الشيخ وأقواله، وهي:

- مسألة وزن " قَطَوْطي".
- مسألة إعلال " أُجْرِ وأُدلٍ".
- علة قلب الواوياء في "ديار".
  - حقيقة تاء " إقامة" ونحوها.
- مسألة الوقف على الاسم المنصوب.
- مسألة الوقف على الاسم المهموز بنقل الحركة.
  - مسألة النسب إلى " أخت".
  - مسألة اسم الفاعل من " جاء وشاءً".

#### قيمة تعقيباته العلمية

## مما يظهر قيمة تعقيبات أبي على الفارسي قيامها على أربع ركائز أساسية:

الأولى: أنها تعقيبات على آراء سيبويه – إمام هذا الفن بلا منازع، والمقدم بلا مدافع – وهذا يقتضي من أبي علي الفارسي المهارة في استخدام الدليل، والقدرة على استدعاء الأصول، واجتلاب النظائر، وإقامة الأقيسة، ثم إصدار الحكم المخالف، مصاحبًا بالتعليل.. وكل ذلك قد فعل.

الثانية: شخصية أبي على الفارسي الناقدة، وقدرته البارعة في استيعابه لكتاب سيبويه، واستظهاره لكنوزه وخباياه، وحله لمشاكله وقضاياه.. فلم يكن بعد سيبويه أحد أعلم بكتابه منه.

الثالثة: تقدم أبي على الفارسي في علوم العربية ، فهو من العلماء البارزين، والأئمة المحققين، إذ لم يخل مصنف من بعده من ذكر رأي له أو ترجيح أو تعليل أو اختيار.. إضافة إلى احتفاله بأقوال المتقدمين من كبار علماء العربية كعيسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، وأبي زيد، وأبي عمر الجرمي، والأخفش وغيرهم..

الرابعة: الوقوف على طرائق الاستدلال عند كل من سيبويه وأبي علي الفارسي، وكيفية الحجاج العلمي، والنهج العملي الذي يسيران عليه في تقرير المسائل. مما يزيد تعقيباته مكانة ومتانة.

#### نقد تعقيباته

لم تخل بعض تعقيبات أبي علي الفارسي من بعض الهفوات التي لا يخلو منها عالم.. ومنها:

-نقضه لأصل حجته في مسألة حقيقة الألف في " اللات".

-توهمه الخاطئ في حمل ماضي" يشأيان" على ماضي "يشقيان".

إلا أن هذه الهَنَات الهيِّنات لا تقدح في منزلة أبي على الفارسي ، ولا تهوِّن من شأن تعقيباته.. ولكنها تقيِّد إطلاقه في قوله:" أخطئ في خمسين مسألة من اللغة، ولا أخطئ في واحدة من القياس".. هذا ومن باب الإنصاف أقول..

## لقد خلص البحث بعد النظر في جميع التعقيبات إلى ما يلى:

-أن تعقيبات أبي على الفارسي على آراء سيبويه الصرفية في (قسم المخالفات) كانت متجهة في إحدى عشرة مسألة من أصل إحدى وثلاثين.. فهى على ذلك تقارب الثلث، والثلث كثير..

-أن تعقيبات أبي على الفارسي على آراء سيبويه الصرفية (في قسم الاستدراكات) كانت متجهة في ست مسائل من أصل سبع ... فهي على ذلك الأعم الأغلب.

وعليه فيكون مجموع التعقيبات المتجهة لأبي على الفارسي على آراء سيبويه الصرفية: سبع عشرة مسألة من أصل ثمان وثلاثين . .

فهي تماثل في مجملها النصف.. وتكون غير متجهة في سائر المسائل، وعددها: ؟ إحدى وعشرون مسألة..فرحم الله سيبويه ومن تقدمه من العلماء، وأبا علي الفارسي ومن عاصره واقتفى أثره من التلامذة النجباء.

# وبناء على ما سبق من نتائج، فأني أوصي بما يلي:

-دراسة تطور الآراء عند أبي علي الفارسي ، والوقوف على حيثياتها وأبعادها.

-الاعتناء بدراسة ظاهرة التعليل عند أبي علي الفارسي ، والنظر في استقلالها، وتأثُّرها بالسابقين، وتأثيرها في الخالفين.

- وجوب إعادة النظر في بعض القضايا المسلمة، نحو: أبنية الاسم الرباعي المجردة ، وقضية توالي الإعلالين، وقضية كره العرب لتوالي الأمثال، وقضية كرههم لتوالي الهمزتين ؛ لحلِّ كثير من المشكلات الصرفية المترتبة عليها، التي خلَّفها لنا الصرفيون في كتبهم.

- ضرورة العودة إلى كتاب سيبويه بالدراسة ،والنظر، والتفتيش، والعزو؛ لاستخلاص رأيه والتأكد منه، دون الاعتهاد القطعي على كلام العلهاء في النقل عنه والعزو إليه؛ لأنهم ربها نقلوا عنه بفهمهم، فيعظم الإشكال وينحكم الإقفال.

-عدم الاحتكام إلى طبعتي هارون وبولاق وحدهما دون الرجوع إلى شروح كتاب سيبويه الأخرى؛ وذلك تحرزًا من الوقوع في بعض التصحيف والتحريف والزيادة المدرجة فيها.

- إلزام طلبة الدراسات العليا بقراءة ودراسة كتاب سيبويه كاملًا في المرحلة المنهجية للدكتوراه، مع الاستعانة بشروحه الأخرى المخطوطة منها والمطبوع؛ لتكوين الملكة النحوية ، والوقوف على مقاصد العربية ، تحت

إشراف أساتذة أجلاء متمكنين في علمهم .. وهم متوافرون في جامعتنا ولله الحمد والمنة .

#### وبعد:

فإن من إتمام نعمة الله - عز وجل - علي أن أعان بفضله وبمنه على إتمام هذا البحث، وإلقاء عصا تسياره.. فإن كنت قد أحسنت فقد قرَّت عيني بالإياب.. وإن كانت الأخرى. فالله عفوُّ توّاب .. "[وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ باللهِ عِلْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ] [يوسف: ٥٣]".

وإن كان من كلمة أسطرها - هاهنا- فأقول: إذا كان ابن قتيبة - وهو من هو في علمه وثقافته، وسعة درايته وروايته - قد قيل عنه: "ربوة بين جبلين" (١)، حينها قرن بين المبرد وثعلب .. فهاذا عسى حدثٌ مثلي أن يكون وقد أقحم نفسه بين بحرين زاخرين، وطودين عظيمين ؟؟!!

ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت أعلم بـ ه منّا، أنت المقدِّم وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت..

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

وكتبه

سامي بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة الجزء ٢٠/ ١٩٩.

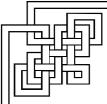



# الفهارس

# وتشتمل على:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث والآثار والأمثال.
  - فهرس الأبيات الشعرية.
  - فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات.
    - فهرس المصادر والمراجع.
      - فهرس الموضوعات.





# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة   | السورة  | رقمها | الآية                                               |
|----------|---------|-------|-----------------------------------------------------|
| ۸٥١،١٥٨  | البقرة  | ٣     | - ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾                                   |
| ١٦٢      |         |       |                                                     |
| 757      | البقرة  | 77    | - ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾                         |
| ١٧٧      | البقرة  | ٣٣    | - ﴿ أَنْبِئَهُم ﴾                                   |
| ۳۰٤،۲۸۹  | البقرة  | ١٢٦   | - ﴿ ثُم أُطَّرُّه ﴾                                 |
| ۸۸۳، ۹۵۰ | البقرة  | ١٤٨   | - ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾           |
| 757      | البقرة  | 1 / 1 | - ﴿إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ﴾                       |
| ۳۸۱      | البقرة  | ۲۱۰   | - ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾           |
| ۳۸۱      | البقرة  | 7 8 0 | - ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾    |
| ١٦٧      | البقرة  | ۲۸۳   | - ﴿ ٱقَتُمِنَ أَمَنَتَهُۥ                           |
| 737      | النساء  | 117   | - ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا ﴾   |
| ۳۸۱      | المائدة | ١     | - ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾                        |
| 179      | المائدة | 79    | - ﴿والصابون﴾                                        |
| 717,777  | الأنعام | ٣٣    | - ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾                |
| ١٦٧      | الأنعام | ٧١    | - ﴿إِلَى ٱلْهُدَى ﴾                                 |
| ٤٠٥      | الأعراف | 79    | - ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ |

| الصفحة      | السورة   | رقمها | الآية                                            |
|-------------|----------|-------|--------------------------------------------------|
| ٤٠٥         | الأعراف  | ٣١    | - ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾     |
| 109,107     | الأعراف  | ٧٧    | - ﴿ يَنْصَلِحُ ٱثَيْنَا ﴾                        |
| 754         | الأعراف  | ١٣٨   | - ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ ﴾       |
| 177         | التوبة   | 17    | - ﴿ أَحِمَّةً ﴾                                  |
| ١٦٧         | يونس     | 10    | - ﴿ أَثَٰتِ بِقُرْءَ انٍ ﴾                       |
| ١٦٧         | يونس     | 10    | - ﴿ لِقَاآءَ نَا ٱئَتِ ﴾                         |
| ٤٥١         | يونس     | 77    | - ﴿جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ ﴾                    |
| 777         | يونس     | ۸٧    | - ﴿ تبوَّيا ﴾                                    |
| 47 8        | هود      | 117   | - ﴿ وَلَا تَرُكُنُوٓ أَ ﴾                        |
| 478         | هود      | 117   | - ﴿فَتُمَسَّكُمُ ﴾                               |
| 471         | يوسف     | ٤٤    | - ﴿قَالُوٓ أَضَعَاثُ أَحُلَمِ ﴾                  |
| ١٦٨         | يوسف     | 0 *   | - ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱلنَّوُ نِيهِ ٤ ﴾           |
| ٤٥١         | إبراهيم  | ١٨    | - ﴿ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ |
| 471         | طه       | ١٨    | - ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾           |
| <b>₹</b> ○∧ | طه       | ٧٤    | - ﴿ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجَّ رِمًا ﴾   |
| 307,007     | الأنبياء | ٧٣    | - ﴿ وَإِقَامَ ٱلصَّهَ لَوْةِ ﴾                   |

| الصفحة | السورة   | رقمها | الآية                                                          |
|--------|----------|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٥١    | الأنبياء | ۸١    | - ﴿ وَلِشُكَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾                        |
| ٤٥١    | الحج     | ۲     | - ﴿نَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ أَرْضَعَتْ ﴾              |
| 847    | النور    | 10    | - ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ. بِأَلْسِنَتِكُمُ ﴾                      |
| 708    | النور    | ٣٧    | - ﴿ لَا نُلْهِمِ مِجْدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ    |
|        |          |       | وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكَوْةِ ﴾                 |
| 471    | لقهان    | 19    | - ﴿ إِنَّ أَنْكُرُ ٱلْأَضُواتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ﴾           |
| 471    | الأحزاب  | ١.    | - ﴿ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾                       |
| 471    | سبأ      | 19    | - ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾          |
| 7 2 •  | ص        | ٦     | - ﴿ وَأَنطَلَقَ الْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُواْ وَأَصْبِرُواْ |
|        |          |       | عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُوۡ ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَيۡءُ يُكِادُ ﴾        |
| 7 5 4  | ص        | ٦     | - ﴿ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ﴾        |
| 7 2 •  | الزمر    | ٤٥    | - ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَاَّزَّتُ قُلُوبُ      |
|        |          |       | ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ        |
|        |          |       | ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسَّتَبْشِرُونَ ﴾         |
| 7 5 7  | الشوري   | 7 8   | - ﴿ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ ﴾                               |
| ٣٨١    | محمد     | ٣٧    | - ﴿ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُو ﴾                      |

| الصفحة | السورة   | رقمها | الآية                                             |
|--------|----------|-------|---------------------------------------------------|
| ٣٨١    | الطور    | ٣٢    | - ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُمْ بِهَٰذَا ﴾     |
| 7 8 0  | النجم    | ١٩    | - ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾         |
| 110    | الرحمن   | ٤٨    | - ﴿ ذُوَاتًا أَفْنَانِ ﴾                          |
| 471    | الملك    | 0     | - ﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ ﴾       |
| १०९    | الحاقة   | ٤٧    | - ﴿ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ كَحِرِينَ ﴾ |
| 777    | الجن     | ٥     | - ﴿ وَأَنَّا ظُنَنَّا ﴾                           |
| 717    | المطففين | ٣٦    | - ﴿ هَلْ ثُوِّبَ ﴾                                |
| 717    | الأعلى   | ١٦    | − ﴿ بَلۡ ﴾                                        |
| ٤٥٨    | الإخلاص  | ١     | - ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾                   |

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة | حديث أو الأثر                                                                           | ال  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٠٥    | « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا »                                                        | · — |
|        | « ليس أحد من أصحابي إلا لو شئت أخذت عليه ، ليس                                          | · — |
| ١٣     | أبا الدرداء »                                                                           |     |
| ۶ ٦٣   | $(i): -\frac{s}{s} \mid s \mid$ | · _ |

## فهرس أقوال العرب وأمثالهم

| حة | لقول الصف                                                                                | 1 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | - « أَتَانِي فِي إِفَّانَ ذَلَكَ ، وأَفَّانَ ذَلَكَ ، وأَفَفَ ذَلَكَ ، وتَئِفَّة ذَاكَ ، | _ |
|    | و تَفِئَّة ذاك»                                                                          |   |
|    | - « اِذْلَوْلی و اقطو طی »                                                               | _ |
|    | - « أُلِقَ الرجل فهو مألوقٌ»                                                             | - |
|    | - « جرو نَخْوَرِش »                                                                      | - |
|    | - « دریئة و درائیء»                                                                      | _ |
|    | - « غفر الله له خطائئه »                                                                 | _ |
|    | - « قَرَيْتُ وأخَطيْت »                                                                  | _ |
|    | - « قطا في مشيئته يقطو »٧٧                                                               | _ |
|    | - « كان ذَيْتَ و ذَيْتَ »                                                                | - |
|    | - « لفيئة ولفائيء »                                                                      | _ |
|    | - « مُطَّجع »                                                                            | _ |
|    | - « وجِّه الحجر جهةً ما له » ٣٩٩، ٣٩٩                                                    | _ |

## فهرس الأشعار

| الصفحة   |                                         | البيت                                   |      |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 777      | هُــوِيَّ الــدلو أســلمها الرِّشــاءُ  | شد بها الأماعز وهي تهوي                 | ف    |
| 477      | ويعوي بها من خيفة الهُلْـكِ ذيبُهــا    | لُّ القطا الكُـدْرِيُّ فيهـا بُيُوضَـه  | يُۻؚ |
| ٥٠       | دَياوِينٌ تُصشققُّ بالمدَادِ            | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | عـ   |
| 177      | إليك ولا ما يحدث الله في غيد            | ك لا تدري متى الموت جائئ                | فإنا |
| 157,737  | ألْوي عليك لوانَّ لبَّك يهتدي           | رتك الله الجليل فإنني                   | عة   |
| ١٨       | على عمروبن عثمان بن قنبرُ               | صلى الإله صلاة صدقٍ                     | ألا  |
| ١٨       | بنو قلم ولا أبناء منبر                  | إن كتابـــه لم يُغـــن عنـــه           | فــ  |
| ۲٧٠      | تَـضايقُ عنهـا أن تَوَجُّهـا الإبَـرْ   | إِن القــوافي يـــتَّلِجْن مَوَالجِّــا | فــ  |
| 777, 737 | جَعَلَ القَيْنُ عِلَى الدَّفِّ إِبَرْ   | ئِزٌ جنبي كاني مُهْدَأٌ                 | شُـ  |
|          | إلا على أحَدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرا      | ـد بهـرت فـما تخفـى عـلى أحـدٍ          | وق   |
| 1 & 9    | إذا جاء باغي العرف أن أتنكرا            | ي لأستحيي وفي الحق مستحيّ               | وإن  |
| ٢٨٢      | مُ تُلِج كَفَّيْ بِهِ فِي قُ تُرِه      | بُّ رامٍ مـــن بنـــي ثُعَـــلٍ         | رُبِ |
| 7        | ــدِ الــلاتِ، أو هــلّا عــلى عَمْـرِو | للّا عــلى زيــد الفــوارس زيـــ        | _&   |
| १२०      | قليـلٌ وقـد يُـؤُوى إليهـا فيكثـرُ      | ار أبينا غير أن ضِيافَهُ                | أنـ  |
| 449      | ما جرّب الناس من عَضِّي وتضريسي         | ل مـن حلـوم لأقـوام فتنـذرهم            | ھ    |
| ۲٧٠      | وسوف أزيد الباقيات القوارصا             | إِنْ تتعــدني أتعــدك مواعــدًا         | فــ  |
| ٣٧١      | قطا الحزن قد كانت فراخاً بيُوضها        | يْهاء قَفْرٍ والمطيّ كأنّها             | بتَ  |
| 719      | خلا أنه قد سُلَّ عن ماجــد محـضِ        | ۱ أدر مــن ألقــى عليــه رداءه          | ولا  |

### البيت الصفحة

|               |                                            | *** |                                           |
|---------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 177           | فارعي فَزارةُ لا هَناكِ الْمُتَعُ          |     | راحت بِمَسْلَمَةَ البغالُ عَسْيَّةً       |
| ٤١٦           | على هَنَــوات كلّهــا متتـــابعُ           |     | أرى ابن نـزار قـد جفـاني وملّني           |
| ٣٣٦           | لقد تركت قلبي بها هائماً دَنِفْ            |     | ألا حبَّـذا غُــنْمٌ وحُــسْنُ حــديثها   |
| ٧.            | بوادي حَبَوْني أَنْ تَهُبَّ شَهَالُ        |     | ولا تَيْأْسَا مِنْ رَحْمَةِ الله واسَأَلا |
| 711           | طوال الليالي أن يخالف المَحْلُ             |     | ولـولا ابنـة الـوهبيّ ريـدة لم أُبُـل     |
|               | ألامت قليلًا أم كثيرًا عواذِلُهُ           |     | غلام إذا ما هـمَّ بالفتـك لم يبـل         |
| <u>የ</u> ምግ , | وآخذ من كل حي عُصُمْ                       |     | إلى المرء قيس أطيل السُّرى                |
| 117           | شاكٍ سلاحي في الحوادث مُعْلِمُ             |     | فتعرفوني إنني أنا ذاكم                    |
| १७१           | هببنا ونادى بالرحيل سنان                   |     | فلما تقضى الليل إلا أقلَّه                |
|               | عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |     | رجعنا ولم يَنْـشُرْ علينـا حـديثَنا       |
| ۲۸۱، ۷۸۱      | جرى الدَّمَيانِ بالخَبرِ اليَقينِ          |     | ولو أناعلى حَجَرٍ ذُبْحِنا                |
| ٧.            | مِ إلا الـــــــــــــــــــــــــــــــــ |     | على أطرقا بالياتُ الخيا                   |
|               |                                            |     |                                           |

# فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات

| الصفحة      | اثبيت                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٧٧         | وما لتوكيد فوحِّد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا                   |
| 477         | لهن أداحي بها وبيوضُ                                           |
| ٤١٥         | هــــذا طريــــق بـــأزم المآزمــا وعِــضَوات تقطـع اللهازمــا |
| ٤٣٨         | جاءت به عنس من الشام تلقّ                                      |
|             | إن الجليد زلت قُ وزُمَّلِ قُ جاءت به عَنْسٌ من الشام تَلِقُ    |
| ٤٤٠         | مِحُوَّع البطن كِلابِيّ الخلُقْ                                |
| ٤٤٠         | من لي بالمزرَّرِ اليلامِت صاحب إدْهان وألْتِي آلِتِي           |
| ١٨٧         | يديان بيضاوان عند محلِّم                                       |
| 777         | كلا أبويكم كان فرعا دعامةٍ                                     |
| ٤٦٣         | يا أبتا أرقني القِذَّانُ فالنوم لا تطعمه العينانُ              |
| ٧٧          | كالحَجَل القواطي                                               |
| 117         | لاثٍ بها الأشاء والعبريُّ                                      |
| 14.         | ضُرِبتْ على شَزَن فهن شواعي                                    |
| 117         | شاكٍ سلاحي في الحوادث مُعْلِمُ                                 |
| 1 V 9       | صبوت أبا ذيب وأنت كبيرُ                                        |
| 771         | واضطرب القوم اضطراب الأرشية                                    |
| 7           | وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين كد « لا » و لائي            |
| <b>YV</b> A | ومثله يصِّغرون الأحسوى على أُحَيْسٍ وكذاك الألوى               |

الصفحة البيت

وإن ترد تصغيره ادِّغاما ففيه خُلْفٌ فخذ المعتاما فهو أُحَى تعند بعض الناس متونّا وليس بالقياس وآخرُ اختار أُحيِّ فيه بالنون كالمظهر في التثنيه وعاب ما قد ذهبنا إليه عليهم بالنحو سيبويه واختار قول يونس أُحَى من غير صرف وكذا إلي المحتار قول يسونس أُحَى المحتار قيار في المحتار لما رأى أن لادعـــ ولا شبع مال إلى أرطأة حقف فاطّبع ٣٠٣ والفتحُ قبل كسر راءٍ في طَرَفْ أَمِلْ ، كللا يسِرمِلْ ، تُكْفَ الكُلَفْ كذا الذى تليه ها التأنيث في وقفٍ إذا ما كان غير ألف

أنا ابن ماوية إذ جدَّ النَّقُرْ 44.

311

خالط من سلمي خياشيم وفا 444

كفى بالنأى من أسماء كاف 444

## فهرس المصادر والمراجع

## \* قائمة المخطوطات والرسائل العلمية و المجلات:

- التذييل والتكميل: لأبي حيان الأندلسي، نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية، رقم (٦٢).
- بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب: لابن الناظم، تحقيق د: حسن أحمد العثمان (رسالة ماجستير في جامعة أم القرى) ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
- تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف ، تحقيق د: صالح بن أحمد الغامدي، (رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى) ١٤١٤هـ.
- الخاطريات (الجزء الثاني): لابن جني، تحقيق د: سعيد بن محمد القرني، (رسالة ماجستير في جامعة أم القرى) ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
- اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية: لمهدي بن علي القرى، ١٤٢١هـ. القرني، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ١٤٢١هـ.
- شرح ألفية ابن مالك: لابن هانئ الأندلسي، تحقيق د: أحمد بن محمد القرشي، و د: بندر بن حمدان الشمري (رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى) ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

- شرح كتاب سيبويه: لأبي سعيد السيرافي، مخطوط مصور عن نسخة دار الكتب المصرية برقم (١٣٧).
- شرح كتاب سيبويه لأبي الحسن الرماني، مخطوط مصور عن نسخة ملا فيض الله، الرقم (١٩٨٤).
- شرح كتاب سيبويه: لصالح بن محمد الهسكوري، تحقيق: خالد بن محمد التويجري، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ١٤٢٤هـ.
- قياس العكس في الجدل النحوي: لمحمد بن علي العمري، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ١٤٢٨ه.
- فرائد المعاني في شرح حرز الأماني: لابن آجروم، تحقيق د: عبدالرحيم عبدالسلام نبولسي (رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى) ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- المسائل البصريات في النحو: لأبي علي الفارسي، تحقيق د: محسن خرابة، (رسالة دكتوراه في جامعة دمشق- كلية الآداب قسم اللغة العربية) مع ١٤٠٥هـ ١٩٨٤ م.
  - مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، العدد (٩٠).

## ♦ قائمة المطبوعات:

- ١. أبنية الأسماء والأفعال والمصادر؛ لابن القطاع الصِّقلِّي، تحقيق د: أحمد عبد الدايم، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٩٩م.
- أبو علي الفارسي: حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية، وآثاره في القراءات والنحو، د: عبدالفتاح إساعيل شلبي، دار المطبوعات الحديثة، جدة، الطبعة الثالثة.
- ٣. أخبار أبي القاسم الزجاجي، تحقيق د: عبدالحسين المبارك، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٠م.
- أخبار النحويين البصريين ومراتبهم ..: لأبي سعيد السيرافي تحقيق
   د: محمد إبراهيم البنا، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، تحقيق د: محمد أحمد الدالي، مؤسسة،
   الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٦١هـ-١٩٨٦م.
- ٦. ارتشاف الضرب من كلام العرب: لأبي حيان الأندلسي، تحقيق
   د: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى
   ١٤١٨هـ-١٩٨٨م.
- ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للإمام الشوكاني،
   تحقيق الشيخ: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.

- ٨. الأسهاء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه)، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق د: أحمد راتب حموش، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ٩. الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطي، تحقيق د: عبد الإله نبهان،
   و زملاؤه، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- 1. الأصول في النحو، لابن السراج، تحقيق د: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
- 11. إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، تحقيق د: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة ٩٠٤١هـ ١٩٨٨م.
- 11. الإغفال ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمع الثقافي، أبو ظبى، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ-٣٠٠٢م.
- 18. الإقناع في القراءات السبع: لابن الباذش، تحقيق د: عبد المجيد قطامش، نشر مركز البحث العلمي، بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 18.٣
- 12. الإمالة في القراءات واللهجات العربية، لد: عبدالفتاح إسهاعيل شلبي، دار الشروق، جدة، الطبعة الثالثة ٣٠٤١هـ-١٩٨٣م.
- ١٥. أمالي ابن الشجري، تحقيق د: محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.

- 17. الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيدي ، صححه وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات المكتبة العصرية، بيروت.
- 10. إنباه الرواة على أنباه النحاة، تأليف: الوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، (القاهرة) والمؤسسة الثقافية (بيروت)، الطبعة الأولى ١٤٠٦هــ ١٩٨٦م.
- ۱۸. الانتصار لسيبويه على المبرد: لابن ولاّد، تحقيق د: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- 19. الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي.
- ٢٠. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هـشام الأنـصاري ، تحقيـق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية ، بـيروت، ١٤٢٣هـ ٣٠٠٣م.
- 71. إيجاز التعريف في علم التصريف: لابن مالك، تحقيق د: محمد المهدي عبدالحي سالم، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عادة البحث العلمي، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ-٢٠٠٠م.

- ٢٢. الإيضاح: لأبي علي الفارسي، تحقيق د: كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
- ۲۳. الإيضاح في شرح المفصل: لابن الحاجب، تحقيق أ.د: إبراهيم محمد عبدالله،
   دار سعد الدين، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م.
- ٢٤. إيضاح شواهد الإيضاح: للقيسي، تحقيق د: محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٧م.
- ٢٥. البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي، تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود وزملائه، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى،
   ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- 77. بدائع الفوائد: لابن القيم، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، وعادل عبد العربية الأولى عبدالحميد العدوي، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1817هــ-1997م.
- ۲۷. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: للشيخ عبدالفتاح القاضي.
   مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، ٤٠٤هـ.
- ۲۸. البغداديات (المسائل المشكلة): لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: صلاح الدين السنكاوي، وزارة الأوقاف، بغداد، ۱۹۸۳م.
- ۲۹. بغية الطلب في تأريخ حلب: لابن العديم ، تحقيق د: سهيل زكَّار، دار البعث، دمشق ، ۱۹۸۸م.

- ٣٠. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لـ: جلال الـدين الـسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان.
- ٣١. بقية الخاطريات: للإمام أبي الفتح عثمان بن جني، (وهي ما لم ينشر في المطبوعة)، تحقيق د: محمد أحمد الدالي. مطبعة الصباح ١٤١٣هــ المطبوعة)، تحقيق د: محمد أحمد الدالي. مطبعة الصباح ١٤١٣هـ. ١٩٩٢م.
- ٣٢. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تصنيف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، حققه: محمد المصري، منشورات مركز المخطوطات والتراث (الكويت)، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ –١٩٨٧م.
- ٣٣. تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق د: عبد الستار فراج وآخرين، المجلس الوطني للثقافة، الكويت .
- ٣٤. تأريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، تحقيق
   د: عبد الفتاح محمد الحلو، أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة
   والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ٣٥. التبصرة والتذكرة للصيمري، تحقيق د: فتحي أحمد مصطفى على الدين، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م.

- ٣٦. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام الأنصار، تحقيق د: عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٣٧. التذكرة في القراءات الثمان: لابن غَلْبون، تحقيق د: أيمن رشدي سويد، نشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.
- ٣٨. تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د: عفيف عبدالرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
- ٣٩. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك ، تحقيق د: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ٤٠. التصريح بمضمون التوضيح: للشيخ خالد الأزهري، تحقيق د: عبدالفتاح بحيري إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- 13. التعليقة على كتاب سيبويه: لأبي علي الفارسي، تحقيق: د.عـوض بـن حمد القوزي، مطبعة الأمانة، مصر.
- ٤٢. تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٨م.

- 27. تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية، لأبي حاتم السجستاني، تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية، لأبي حاتم السجستاني، تحقيق د: محمد أحمد الدالي، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، ٢٠٠١م دار البشائر سوريا.
- 33. تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر، الطبعة الثانية،
- ٥٤. التكملة: لأبي علي الفارسي، تحقيق: كاظم المرجان، الطبعة الثانية، 1819هـ ١٩٩٩م، مكتبة عالم الكتب، بيروت.
- ٤٧. تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ، لناظر الجيش، تحقيق جماعة، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٨م.
- التنبيه على شرح مشكلات الحماسة: لابن جني، تحقيق د: حسن محمود هنداوي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت ، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- 83. التيسير بشرح الجامع الصغير: للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـــ المناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.

- ٠٥. جامع البيان في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني، تحقيق: جماعة من الباحثين، نشر جامعة الشارقة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ١٥٠. جمهرة أشعار العرب: لأبي زيد القرشي، تحقيق: محمد علي الهاشمي،
   دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٤٦هـ ١٩٨٦م.
- ٥٢. جمهرة اللغة: لابن دريد، تحقيق د: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٥٣. حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
  - ٥٥. حاشية ياسين على ألفية ابن مالك، فاس، المطبعة المولوية ١٣٣٧هـ.
- ٥٥. حجة القراءات: لأبي زرعة بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٥٦. الحجة للقراء السبعة: لأبي علي الفارسي، تحقيق: بدر الدين قه وجي، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث.
- ٥٧. الحجة في القراءات السبع: لابن خالويه، تحقيق د: عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
- ٥٨. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

- ٥٩. الخصائص: لابن جني، الطبعة الرابعة، تحقيق: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر لبنان، نسخة مصورة عن طبعة الهيئة العامة للكتاب، مصر، ١٩٩٩م.
- .٦٠. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق د: أحمد الخراط، دار القلم، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- 71. دراسات لأسلوب القرآن الكريم: للشيخ د: محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة.
- 77. ديوان امرىء القيس، كتب هوامشه وشرحه جماعة من الأدباء بإشراف الناشر، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 77. ديوان طرفة بن العبد (شرح الأعلم السنتمري) ، تحقيق: درية الخطيب، ولطفي الصقال، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠م.
- 37. ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق الشيخ: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الأندلس، بيروت.
- الـذخيرة في محاسن أهـل الجزيرة: لابن بـسام الـشنتريني، تحقيـق
   د: إحـسان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة الأولى
   ٢٠٠٠م.

- 77. رسالة الملائكة: لأبي العلاء المعرَّي، تحقيق: محمد سليم الجندي، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت.
- 77. السبعة في القراءات: لابن مجاهد، تحقيق: د. شوقي ضيف، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر.
- ٦٨. سر صناعة الإعراب: لابن جني، تحقيق د: حسن هنداوي، دار القلم،
   دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 79. سيبويه إمام النحاة: تأليف: علي النجدي ناصف ، عالم الكتب ، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٧٩م.
- ٧٠. سيبويه والقراءات: لـ د: أحمد مكي الأنصاري، توزيع دار المعارف بمصر، ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م.
- ٧١. سفر السعادة وسفير الإفادة: للإمام السخاوي، تحقيق د: محمد أحمد الدالى، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٥هــ-١٩٩٥م.
- ٧٢. سير أعلام النبلاء، تصنيف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ-١٩٨٣م.
- ٧٣. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٢٤هـ-٣٠٠م.

- ٧٤. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
- ٧٥. شرح تسهيل الفوائد (قسم الصرف): للمرادي، تحقيق د: ناصر حسين علي ، دار سعد الدين للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ-٢٠٠٨م.
- ٧٦. شرح التعريف بضروري التصريف: لابن إيّاز، تحقيق د: هاني نهر، ود: هلال ناجي، دار الفكر للطباعة والنشر، الأردن، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.
- ٧٧. شرح الجمل: لابن عصفور، تحقيق د: صاحب أبو جناح، وزارة الأوقاف، بغداد، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.
- ٧٨. شرح ديوان الأعشى الكبير، قدم له ووضع هوامشه د: حنا نصر الحتى، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- ٧٩. شرح ديوان الحماسة: للمرزوقي ، تحقيق: أحمد أمين، وعبدالسلام هارون، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م.
- ٨٠. شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تحقيق د: حسن الحفظي ود: يحيى بشير مصري، مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.

- ٨١. شرح شافية ابن الحاجب: للخضر اليزدي، تحقيق: د. حسن العثمان، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، بيروت، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- ۸۲. شرح شافية ابن الحاجب: تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۶۰۲هـ-۱۹۸۲م.
- ٨٣. شرح الشافية للجاربردي، (ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط) الجزء الثاني، عالم الكتب، بيروت.
- ٨٤. شرح الشافية لنقره كار، (ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط)، الجزء الأول، عالم الكتب-بيروت.
- ۸٥. شرح عيون كتاب سيبويه ، لأبي نصر هارون القيسي، تحقيق د: عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه ، الطبعة الأولى، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- ٨٦. شرح المشكل من شعر المتنبي: لابن سيده الأندلسي، تحقيق: الأستاذ مصطفى السقا، والدكتور حامد عبد المجيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٦م.
  - ٨٧. شرح المفصل: لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت.
  - ٨٨. شرح المقدمة المحسبة: لابن بابشاذ، تحقيق د: خالد عبدالكريم.
- ٨٩. شرح الملوكي في التصريف: لابن يعيش، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

- ٩٠. شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
- 91. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية 1۳۹۹هـ-۱۹۷۹م.
- 97. ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق د: السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م.
- ٩٣. طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٨٤م.
- ٩٤. العروض: للزجاج، تحقيق: سليهان أبو ستة، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ٩٥. علل التثنية: لابن جني، تحقيق د: صبحي التميمي، مكتبة الثقافة الدينية ١٤٠٣هـ.
- 97. على النحو: لأبي الحسن الوراق، تحقيق د: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ معمد الدرويش.

- 9۷. فتح الوصيد في شرح القصيد: للإمام السخاوي، تحقيق د: مولاي محمد الإدريسي الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية 1877هـ ٢٠٠٥م.
- ٩٨. فصول في فقه العربية: لد: رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية.
- ٩٩. الفوائد والقواعد: للثمانيني، تحقيق د: عبد الوهاب محمود الكحلة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.
- • ١٠. القاموس المحيط: للفيروز آبادي ، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأمرية سنة ١٣٠١هـ.
- ۱۰۱. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: تأليف: د/ عبدالصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- 1 · ١ . الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح: لابن أبي الربيع الأندلسي، تحقيق د: فيصل الحفيان، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ- ١٠٠١م.
- ١٠٣. الكامل في اللغة والأدب: للمبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.

- ١٠٤. كتاب الإدغام (من شرح كتاب سيبويه): لأبي سعيد السيرافي، حققه وعلّق عليه د: سيف بن عبد الرحمن العريفي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى
   ١٤٢٩هـ.
- ١٠٥. الكتاب: لسيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ محتبة الخانجي، القاهرة. و طبعة بولاق ١٣١٦هـ.
- ۱۰۲. كتاب الشعر: لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى ۱٤۰۸هـ -۱۹۸۸م.
  - ١٠٧. الكشاف: للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ١٠٨. اللباب في علل البناء والإعراب ؛ لأبي بقاء العكبري ، تحقيق د: غازي طليات، ود: عبد الإله نبهان، مركز جمعة الماجد، دبي، الطبعة الأولى 1817هـ-١٩٩٥م.
- ۱۰۹. لسان العرب؛ لابن منظور ، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٠٩. هـ-١٩٩٠م.
- 11. اللمع في العربية لابن جني، تحقيق د: فائز فارس، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.

- ۱۱۱. اللهجات في الكتاب لسيبويه: لـ د: صالحة راشد آل غنيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ١١٢. ما تلحن فيه العامة: للكسائي، تحقيق د: رمضان عبد التواب، دار الرفاعي، الطبعة الأولى .
- 117. ما ينصرف وما لا ينصرف: لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق د: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
- 118. المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، لابن جني، تحقيق د: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
- ۱۱۰ متن ألفية ابن مالك: ضبطها وعلق عليها د: عبداللطيف بن محمد الخطيب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
- 117. مجالس العلماء: للزجاجي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
- ١١٧. مجمع الأمثال: للميداني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بروت.

- 11. المحتسب، لابن جني، تحقيق د/ علي النجدي، ود: عبد الحليم النجار، ود: عبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 1771هـ.
- 119. المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق د: عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى ٢٠٠٠م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 17٠. المخصص: لابن سيده الأندلسي، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
- ۱۲۱. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، لد: مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٦هـ ١٤٠٦م.
- 177. المذكر والمؤنث: لابن الأنباري، تحقيق الشيخ د: محمد عضيمة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ-١٩٨١م، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
- ۱۲۳. المذكر والمؤنث: للفراء، تحقيق د: رمضان عبد التواب، دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية ۱۹۸۹م.
- ١٢٤. المذكر والمؤنث: للمبرد، تحقيق د: رمضان عبد التواب، ود: صلاح الدين الهادي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية.
- ١٢٥. مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي.

- ١٢٦. المرتجل: لابن الخشاب، تحقيق: علي حيدر، دمشق ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- ١٢٧. المزهر في علوم اللغة: للسيوطي، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨م.
- ١٢٨. المسائل البصريات: تحقيق: د.محمد المشاطر أحمد، الطبعة الأولى، ١٢٨. المسائل البصريات: مطبعة المدني، القاهرة .
- 1۲۹. المسائل الشيرازيات: لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م.
- ١٣٠. المسائل العسكرية: لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: محمد الشاطر محمد أحمد، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ-١٩٨٢م.
- ۱۳۱. المسائل العضديات: لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: علي جابر المنصوري، عالم الكتب، مكتبة النهضة الحديثة ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ۱۳۲. المسائل المنشورة: تحقيق: د. شريف عبد الكريم النجار، دار عبًان، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- ۱۳۳. المساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل، تحقيق: د. محمد كامل بركات، مركز إحياء الـتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، مركز إحياء الـتراث الإسلامي. ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.

- ١٣٤. المستقصى في أمثال العرب: للزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٧م.
- 1۳٥. المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح: لابن يسعون، تحقيق د: محمد بن مود الدعجاني، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
- ١٣٦. معاني القرآن: لأبي الحسن الأخفش، تحقيق د: فائز فارس، دار البشير، دار الأمل، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
  - ١٣٧. معجم البلدان: لياقوت الحموي، دار الفكر، بيروت.
- ۱۳۸. معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع: للبكري، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٤٣هـ.
- 1۳۹. المقاصد الشافيه في شرح الخلاصة الكافية: للإمام الساطبي، تحقيق: جماعة، معهد البحوث العلمية مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- ١٤. مقالات في الأدب واللغة: لد: محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠هـ-١٩٨٨م.
- 181. مقاييس المقصور والممدود: لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ ٣٠٠٣م.

- 187. المقتصد في شرح التكملة: لعبد القاهر الجرجاني، الطبعة الأولى، تحقيق: د. أحمد بن عبد الله الدويش، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- 18۳. المقتضب: لأبي العباس المبرد، تحقيق: د. محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي في مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- 184. المقصور والممدود: لأبي على القالي ، تحقيق د: أحمد عبد المجيد هريـدي، مكتبة الخانجي، القاهرة ، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م .
- ١٤٥. الملخص في ضبط قوانين العربية: لابن أبي الربيع الإشبيلي، تحقيق
   د: علي بن سلطان الحكمي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 187. الممتع في التصريف: لابن عصفور الأشبيلي، الطبعة الأولى، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- ١٤٧. من أسرار اللغة: لد: إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة السادسة ١٩٧٨م.
- 18۸. المناهج الكافية في شرح الشافية: للشيخ: زكريا بن محمد الأنصاري، تحقيق د/ رزان يحيى خدّام، إصدارات دار الحكمة بريطانيا، الطبعة الأولى 1878هـ-٣٠٠م.

- 189. المنتخب من غريب كلام العرب، لكراع النمل، تحقيق د: محمد العُمري، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1809.
- ١٥. المنصف: لابن جني، الطبعة الأولى، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، مصر، ١٣٧٣ هـ-١٩٥٤م.
- ۱۰۱. المنهاج في شرح جمل الزجاجي: ليحيى بن حمزة العلوي، تحقيق د: هادي عبدالله ناجي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.
- ١٥٢. الموضح في التجويد، لعبد الوهاب القرطبي، تحقيق د: غانم قدوري الحمد، دار عهار، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٠٠٠م.
- ١٥٣. نتائج الفكر: للسهيلي، تحقيق د: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ١٥٤. نزهـة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات الأنباري، تحقيق
   د: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنارة، الأردن، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
- ١٥٥. النشر في القراءات العشر: لابن الجزري، تحقيق: محمد علي النضباع، المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العربي.

- ١٥٦. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي، تحقيق د: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ١٤٢١هـ-١٠٠٠م.
- ١٥٧. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان ، تحقيق د: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | العنوان                                 |
|--------|-----------------------------------------|
|        | الإهداء                                 |
| ١      | ملخص البحث العربي                       |
| ۲      | ملخص البحث الإنجليزي                    |
| ٣      | المقدمة                                 |
| ٥      | منهج الدراسة                            |
| ٨      | شكر وتقدير                              |
| 11     | التمهيد                                 |
| ١٣     | سيبويه                                  |
| ۲٠     | أبو علي الفارسي                         |
| ٣.     | مكانة سيبويه وكتابه عند أبي علي الفارسي |
| ٣٢     | تأثير سيبويه في أبي علي الفارسي         |
| ٣٥     | استقلال أبي علي الفارسي بآرائه          |
| ٣٦     | التعقيب : دلالته ونوعاه                 |
| ٣٧     | الفصل الأول: (المخالفات)                |

| الصفحة | العنوان                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٨     | أ-المبحث الأول: (الزيادة)                                   |
| ٣٩     | المسألة الأولى: وزن " همرش"                                 |
| ٦٤     | المسألة الثانية: وزن " قطوطي"                               |
| ٨٤     | المسألة الثالثة: وزن " تئفة "                               |
| 98     | المسألة الرابعة: الزائد من مضعف العين الثلاثي نحو "مُسلَّم" |
| ١٠٨    | المسألة الخامسة: حقيقة الألف في " بُهْماة"                  |
| 110    | ب-المبحث الثاني: (الإعلال والإبدال)                         |
| ١١٦    | المسألة الأولى: اسم الفاعل من نحو" جاء وشاء"                |
| ١٥٦    | المسألة الثانية: صحة الياء الساكنة بعد ضم في قراءة أبي عمرو |
|        | " ياصالحيتنا"                                               |
| ١٧٧    | المسألة الثالثة: قلب الهمزة " ياء " في قراءة " أنبيهم"      |
| ١٨٤    | المسألة الرابعة: الاستدلال بالتثنية على بنية الكلمة         |
| 19.    | المسألة الخامسة: إعلال" أجر وأدل"                           |
| 197    | المسألة السادسة: علة قلب الواو ياء في " ديار" ونحوها        |
| ۲۰٤    | المسألة السابعة: المحذوف من" استحيت"                        |

| الصفحة | العنوان                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 717    | المسألة الثامنة: حذف الألف في "لم أُبَلِه"                   |
| 77.    | المسألة التاسعة: حقيقة الهمزة في " رِشاء"                    |
| 777    | المسألة العاشرة: حقيقة الألف والتاء في "كلا وكلتا"           |
| 7 2 •  | المسألة الحادية عشرة: حقيقة الألف في " اللات"                |
| 707    | المسألة الثانية عشرة: حقيقة التاء في " إقامة" ونحوها         |
| Y0V    | ج-المبحث الثالث: التصغير                                     |
| 701    | المسألة الأولى: تحقير اسم الفاعل من نحو" مُتَّعِد ومُتَّزِن" |
| 777    | المسألة الثانية: تحقير نحو: "أحوى وعطاء".                    |
| ۲۸٦    | د-المبحث الرابع: الإدغام والإمالة                            |
| ۲۸۷    | المسألة الأولى: إدغام الضاد في الحرف المقارب                 |
| ٣١٦    | المسألة الثانية: إمالة الفتحة بعد حرف مكسور غير الراء        |
| ٣٢٨    | هـ- المبحث الخامس: (الوقف والتقاء الساكنين)                  |
| ٣٣٠    | ١ - الوقف على الاسم المنصوب                                  |
| 750    | ٢-الوقف على المهموز بنقل الحركة في " الرّدىء والبُطؤ"        |
| 408    | ٣-أصل همزة الوصل، الحركة أم السكون ؟                         |

| الصفحة | العنوان                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 418    | ٤ - تحرك أواخر الكلم الساكنة في " آلم الله"                |
| ***    | و - المبحث السادس: (مسائل متفرقة)                          |
| ٣٧١    | المسألة الأولى: جمع اسم الجنس                              |
| ٣٨٣    | المسألة الثانية: الإتباع في " نِقِيذ" مما عينه ليس حرف حلق |
| ٣٨٨    | المسألة الثالثة: " وجهة" مكان أم مصدر ؟                    |
| ٤٠١    | المسألة الرابعة: " المسجد" اسم مكان أو لا ؟                |
| ٤٠٧    | المسألة الخامسة: "علة كسرياء المضارعة في " تِئبي "         |
| ٤١٥    | المسألة السادسة: النسب إلى " هَنْت ومَنْت"                 |
| ٤٣٥    | الفصل الثاني:" الاستدراكات"                                |
| ٤٣٦    | أ-المبحث الأول: (الزيادة)                                  |
| ٤٣٧    | المسألة الأولى: " أَوْلق"                                  |
| ११٦    | المسألة الثانية:" ضيون"                                    |
| ٤٤٩    | ب-المبحث الثاني: (الإعلال والإبدال)                        |
| ٤٥٠    | المسألة الأولى: إبدل الياء همزة في " حائض" ونحوها          |
| ٤٥٨    | المسألة الثانية: إبدال الواو المفتوحة همزة في " وَحَد "    |

| الصفحة | العنوان                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 173    | ج -المبحث الثالث: مسائل متفرقة                             |
| 277    | المسألة الأولى: حركة نون التثنية                           |
| ٤٦٥    | ا لمسألة الثانية: جمع " فَعْل" المعتل العين – على " فِعال" |
| £7V    | المسألة الثالثة: مجيء " فَعَّال" اسمًا                     |
| ٤٧٠    | الخاتمة                                                    |
| ٤٩١    | الفهارس                                                    |